





قاللنبي وكالله المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسلم وابن ما جه

#### - بسم الله الرحمين الرحبيم -سيسسسسس

#### \* ملخص الرسالة \*

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين .

وبعد: فإن هذه الرسالة (تحقيق ودراسة كتاب الشهادات من الحاوى الكبيسر للماوردي المتوفى سنة . ه ؟ ه ) تنقسم إلى قسمين : الدراسة ، والتحقيسق .

أما الدراسة فقد اشتملت على فصلين : الفصل الأول والفصل الثاني .

فأما الفصل الأول فقد خصصتُه لترجمة أبي إبراهيم إسماعيل المزني صاحب المختصر المعروف في المذهب الشافعي وبينت في المبحث الأول منه: اسمه ، نسبه ، كنيته ، ولقبه، وتكلمت في المبحث الثاني عن نشاأته ومنزلته العلمية ، وذكرت في المبحث الثاليين زهده وتقواه ، ثم تحدثت في المبحث الرابع عن شيوخ المزني وتلاميده ، وأفسردت المبحث الخامس بذكر مصنفات المزنى ، وتعرضت في المبحث السادس لا جتهـــادات المزني وتخريجاته ، وختمت هذا الفصل بالحديث عن وفاة المزني رحمة الله عليه. وجعلتُ الغصل الثاني لترجعة الإمام أبي الحسن الماوردي ودراسة كتــــاب الشهادات من الحاوي الكبير، فتكلمت في المبحث الأول من هذا الغصل عن : اسمه، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، وبينت في المبحث الثاني نشاته وحياته وعصره ، شهم تحدثت في المبحث الثالث عن شيوخ الماوردي وتلاميذه ، وترجمت لكل منهم بإيجاز، ثم بينت في المبحث الرابع علم الماوردي ومذهبه وثناء العلماء عليه ، وخصصت المبحسث الخامس لبيان مصنفات الماوردي والتعريف بها، ثم ختمت الحديث في المبحث السادس عن المناصب التي تولاها الماوردي وعن وفاته ، ثم ذكرت في المبحث السابع د راسسات وبحوث معاصرة تناولت التعريف بالماوردي والدراسة عنه ،ثم تكلمت في المبحث الثامن عن تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي للماوردى وأهميته العلمية في المذهب ، شــــم تحدثت في المبحث التاسع عن مدى اعتماد فقهاء المذهب على كتاب الشهاد التمسين الحاوى الكبير ، وأتبعت بالبحث العاشر بينتُ فيه نظراتي في منهج الإمام الماوردي في كتاب الشهادات من الحاوي الكبير، ثم ذكرت في البحث الحادى عشر نسميخ مخطوطة كتاب الشهادات التي اعتمدتها في التحقيق ، وختمت الحديث في هـــــــذا الفصل ببيان منهج علي في تحقيق وإخراج كتاب الشهادات.

وأما القسم الثاني فهو تحقيق كتاب الشهادات من الحاوى الكبير، وقد قسم المزني كتاب الشهادات الأول وكتاب الشهادات الثانيي، كتاب الشهادات الأبواب التالية : ـ وقد اشتمل كتاب الشهادات الأول على الأبواب التالية : ـ

1- مختصر الجامع من كتاب اختلاف الحكام والشهاد ات ومن أحكام القرآن ومسن مسائل شتى سمعتُها منه لفظا .

اختصر المزنى تحت هذا العنوان كلام الشافعي في حكم الشهادة في الحقـــوق والعقود .

٢- بابعد و الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر.

٣ . باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة . . الخ .

اب شهادة القاذف.

ه. باب التحفظ في الشهادة والعلم بها .

٦- باب ما يجب على المرامن القيام بالشهادة إذا دعى ليشهد أو يكتب .

γ باب شروط الذين تقبل شها د تهم.

ابا الأقضية واليمين مع الشاهد .

۱۵ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد .

. ١- باب موضع اليمين .

١١- باب الاستناع من اليمين.

١٢- باب النكول ورد اليمين.

وأما كتاب الشهاد ات الثاني فقد اشتمل على الأبواب التالية: -

1- باب من تجوز شهاد ته ومن لا تجوز ومن شهدد بعد رد شهادته.

٢- باب الشهادة على الشهادة .

٣- باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود.

١- باب الرجوع عن الشهادة .

٥- باب علم الحاكم بجال من قضى بشهادته.

٦- باب الشهادة في الوصية.

هذا، وقد احتوى كل باب من كتاب الشهادات الأول والثاني على مسائل من مختصر المزني وفررع عليها المزني لكلام الإمام الشافعي تحتها فعول شرح فيها الماوردي مختصر المزنى وفررع عليها المسائل، وذكر الوجوه والأقوال في المذهب، وبكين القول الراجح في المسائل الخلافيسة بين أصحاب المذهب الشافعي وبين المذهب الشافعي والمذاهب الأخرى فأفاد وأجساد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

## × کلـــة شــــکر ×

الحمد لِلَّه القاعل ﴿ فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُركُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكَفَرُونِ ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى القاعل: ( مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ) وعلى الله المصطفى القاعل: ( مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ) وعلى الله عليهم أجمعين . وبعد:

فأحمد الإسلام وعزته ، وعلى ماأكرمتني به من التوجه إلى طلب العلم الشرعي ، ومواصلة على من شرف الإسلام وعزته ، وعلى ماأكرمتني به من التوجه إلى طلب العلم الشرعي ، ومواصلة طلبه ، والاستزادة منه فسي أقد سبقاع الأرض ، وأحبها إليك وإلى رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى عبادك المؤمنين ، بجوار بيتك المعظم ، مُهْبِط النور ، ومنطلست دعوة التوحيد الخالصة لله تعالى وحده .

وأحمدُ مسيحانه وتعالى على توفيقه لي بإكمال هذه الرسالة التي لولا فضلُ اللـــه وتوفيقه ماظهرتُ بهذه الصورة ولا اكتلت بها .

وأُودًّمُ عظيم الشكر وجميل العرفان إلى فضيلة أستاذي الدكتور نزيه كمال حسساد حفظه الله على ماأكرمني به من الإشراف على هذه الرسالة ، وقد مل ي توجيها ته السديدة التي ذلّلت لي صعوبات البحث ، وأعانني على المضي قدماً حتى انتهست وتمت بإذ نالله ، سائلا المولى عز وجل أن يجزيه عني وعن العلم خير الجزاء ، ويبارك في عمره ، ويمتعسسه بالصحة والعافية ، ويحفظه من كل سوء وكذلك أسجل عظيم الشكر وجميل التقدير إلى أولئك الذين أتا حوالي فرصة إكمال الدراسات العليا في هذه الجامعة العتيدة وعلى رأسهسم القاعمون على جامعة أم القرى وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، ١٥٢٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو د اود في كتاب الأدب من سننه : ٤ / ٢٥٥ باب في شكر المعسروف . والترمذي في سننه : ٤ / ٣٣٩ كتاب البر والصلة باب ماجا و في الشكر لمن أحسسن إليك ، وأحمد في المسند : ٢ / ٢٥٨ و ٣ / ٣٣ و ٤ / ٢٧٨ و ٥ / ٢١١٠

كما أشكر جميع القائمين على الدراسات العليا الشرعية ومركز البحث العلمي فسى الجامعة على خدماتهم التي يقدمونها للطلاب في سبيل البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي المجيد.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وسلم .

\* \* \*

الراجي عفو ريسه محسد ظاهمم أسمد اللم

ــ فهــــرس ـــ

\* موضـــوعات الجــــز، الأول \*

# 

|            | ضوع                                                     | المو             |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| s 1        | ـدمـة                                                   | المق             |
| 1          | لل الأول: ترجمة أبي إبراهيم المزنى                      | الفص             |
| ١          | البحث الأول:                                            |                  |
| 1          | اسمه ، نسبه ، كنيته ، ولقبه .<br>المبحث الثاني:         |                  |
|            | نشأته ومنزلته العلمية المبحث الثالث:                    |                  |
| ٤          | ز ها ه وتقواه .                                         | . <del></del>    |
| ٥          | السحث الرابع<br>شيوخه وتلاميذه                          |                  |
| ٥          | شيوخه                                                   | -                |
| ٦          | تلاميذه                                                 | ****             |
|            | المبحث الخامس:                                          | ****             |
| Υ          | مصنفات المزني                                           |                  |
| ) <b>)</b> | المبحث السادس:                                          | ******           |
|            | اجتهادا ت المزني وتخريجاته                              |                  |
| ٦ ٣        | السحث السابع:                                           | <del>4****</del> |
|            | وفا تــــه .                                            |                  |
|            | ل الثاني: ترجمة أبي الحسن الماوردي ودراسة كتاب الشهادات | الغصا            |
| 1 8        | من الحاوي الكبير.                                       |                  |
| 1 (        | المبحث الأول:                                           |                  |
|            | اسمه ، نسبه ، كنيته ، ولقبه .                           |                  |
| ٦٦         | كنيته :                                                 |                  |
| ١Y         | المبحث الثاني:                                          | _                |
|            | نشأته وحياته ، وعصره .                                  |                  |
| ١Y         | نشأته وحياته                                            | -                |

| الصفحة | <u>ضوع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المو |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ١٨     | عضنسره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ۲.     | البحث الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -    |
|        | شيوخ العاوردي وتلاميده.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ۲.     | شسيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 7 )    | أبوالقاسم الصيمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    |
| 7.7    | أبو حامد الاسفرائيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -    |
| 7 8    | "<br>أبو محمد عبد الله البافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 70     | الحسن بن على الجبلي الجبلي الحسن بن على الجبلي الحسن بن على الجبلي الحساء الحس | _    |
| 70     | محمد بن زخر المنقري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ۲٦     | محمد الأزدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ٢٦     | جعفر بن محمد المارستاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ٧ ٢    | تلاميذه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Υ Υ    | أبوالفضل المقسد سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Y Y    | الخطيب البفد ادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٨٢     | أبو محمد الألواحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ۲ ۹    | ابن غريبة الربءي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ۳.     | أبوالفضا على محمد الربيعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ۳.     | أبو الفرج بن أبي الهقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _    |
| ۳.     | أبو بكر الحلواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ۲۱     | أبو العباس الجرجاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _    |
| ٣١     | أبو منصور القشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ۳۱     | عبد الواحد القشيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ٣٢     | أبو العز أحمد العكبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 77     | أبوالحسن العبدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ٣ ٢    | أبو عمر النهاوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 77     | أبوعبدالله مهدي الإسفرائيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| ٣٤     | المبحث الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
|        | علمه ،مذهبه، تواضعه ،وثناء العلماء عليه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

| الموض          | <u></u>                                                   | الصفحة |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| *******        | المبحث الخامس:                                            | ٣٦     |
|                | مصنفات الما وردي                                          |        |
|                | النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم                      | ٣٦     |
|                | انصاف الماوردي من تهمة الاعتزال                           | ۲٧     |
| -              | الحاوي الكبير:                                            | ٣.٨    |
| <b></b> .      | منهج الماوردي في الحاوي                                   | ٤١     |
| <del></del>    | أهميته العلمية ومصادره                                    | ۲ ۶    |
|                | كتاب الإقناع                                              | ۲3     |
| -              | كتاب أعلام النبوة                                         | ٤ ٤    |
|                | الأحكام السلطانية                                         | ٤٤     |
|                | كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك                          | ٤٦     |
| · —            | كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك | ٢٦     |
|                | كتاب في النحو                                             | ٤٦     |
|                | كتاب الأمثال والحكم                                       | ξY     |
|                | كتاب أدب الدنيا والدين                                    | ξY     |
|                | مختصر علوم القرآن                                         | ξY     |
|                | أمثال القرآن                                              | ٤ ٨    |
|                | أدب التكلم                                                | ٤ ٨    |
|                | الرتبة في طلب الحِسبة                                     | ٤ ٨    |
| <u> </u>       | مبحث السادس: المناصب التي تولاها الماوردي ووفاته          | ٤٩     |
| ·<br>—         | وفا تــه                                                  | ٥ ٠    |
| <u> - ال</u> ـ | بحث السابع: دراسات وبحوث تناولت شخصية الماوردي            | ٥١     |
|                | مقدمة كتاب أدب القاضي من الحاوي                           | ٥٢     |
| -              | الماوردي وأثره في الفقه الدستوري                          | ٥٢     |
|                | مقدمة كتاب الحدود من الحاوي                               | ۲٥     |
|                | د راسة كتاب الزكاة من الحاوي                              | ۲٥     |
| -              | مقدمة تحقيق كتاب السِير من الحاوي                         | ۲٥     |
|                | مقدمة تفسير القرآن الكريم (النكت والعيون)                 | ٥٣     |

| الموضوع الموضوع                                                                                               | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ــ مقدمة تحقيق الجزء الأول من كتاب التفسير (النكت والعيون) ٣٥                                                 |          |
| منهج الما وردي في تفسيره (النكت والعيون) ٣٥٥                                                                  | _        |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |          |
| ــ بحث بعنوان ( الماوردي الفقيه الأصولي )                                                                     | _        |
| _ السحث الثامن: تحقيق كتاب الشهادات وأهميته العلمية في المذهب ع ه                                             |          |
| _المبحث التاسع: أهمية كتاب الشهادات ومدى اعتماد فقهاء                                                         |          |
| المذهب عليه.                                                                                                  |          |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |          |
| _المبحث الحادي عشر: نُسُخ كتاب الشهادات التي اعتمد تها في التحقيق                                             | paper.   |
| <u>المبحث الثاني عشر:</u> عملي في التحقيق                                                                     | _        |
| _كتاب الشهادات الأول :                                                                                        | _        |
| مختصر الجامع من كتاب اختلاف الحكام والشهادات وأحكام القرآن                                                    |          |
| ــ حكم الشهادة في الحقوق                                                                                      | _        |
| م حكم الشهادة في العقود معلم الشهادة في العقود معلم الشهادة في العقود معلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم |          |
| ــ مذهب الشافعي وأبى حنيفة ومالك في عقود البياعات γ.                                                          | _        |
| ـ مذهب ابن المسيب وداود الظاهر ويفي الشهادة في البيع المسيب وداود الظاهر ويفي الشهادة في البيع                | _        |
| ـ باب عدد الشهود وحيث لا يجوز النساء فيه وحيث يجوز وحكم القاضي بالظاهر ٦٠                                     | سبر      |
| ـ مايقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ـ .                                                                        |          |
| ــ فصـــل                                                                                                     |          |
| والضرب الثاني : ما يقبل فيه شاهدان ، وشاهد وامرأتان                                                           |          |
| ـ القسم الثاني ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات                                                               | _        |
| <ul> <li>والقسم الثالث ما تقبل فيه شهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النسائ</li> </ul>                           |          |
| ٠ بحال .                                                                                                      |          |
| ــ فصــل                                                                                                      |          |
| حكم الشهادة في الصداق مع اتفاق الزوجين على النكاح.                                                            |          |
| ـ سالـة                                                                                                       |          |

| الموضوع                                                                  | الصفح      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| - قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا إن شهدتُ امرأتان لرجل بمال الخ          |            |
| _ مسالة                                                                  | <b>ይ</b> ላ |
| قال الشافعي: ولا يُحيل حكمُ الحاكم الأمور عما هي طيه الخ                 |            |
| _ مذهب أبي حنيفة في نِفانِ حكم القاضي في الظاهر والباطن                  | ٩ ١        |
| ـ فصـــل                                                                 | ١          |
| أقسام حكم الحاكم                                                         |            |
| _ باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز                         | ) • Y      |
| ـ شهادة امرأة من هذا الكتاب ومن اختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى .         |            |
| ـ فصــل                                                                  | 1 • 9      |
| ماجاز فيه شهادة النساء منفردات جاز فيه شهادة الرجال منفردين.             |            |
| _ مسالة                                                                  | 1).        |
| في عدد النساء في جواز شهادتهن منفردات.                                   |            |
| ـ أدلة الشافعية على اشتراط الأربعة في شهاد تهن منفردات                   | 110        |
| ــ فصـــل                                                                | ) ) Y      |
| قبول شهادة الرجال فيما ينفرد به النساء.                                  |            |
| ــبـاب شهادة القاذف:<br>                                                 | 111        |
| ــ الأحكام التي تتعلق بالقذف                                             | 119        |
| ـــ فصـــــل                                                             | 1.7-1      |
| شهادة القاذف بعد توبته.                                                  |            |
| ــ مســـالة                                                              | 1 T Y      |
| قال الشافعي: التعبة إكذابه نفسهالخ                                       |            |
| ــ فصــــل                                                               | ۱۳.        |
| إن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الحق إثم فعلى ضربين:                     |            |
| _ فص_ل                                                                   | 170        |
| المعصية بالقول ضربان                                                     |            |
| ـ بــاب التحفظ في الشهادة والعلم بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 18.        |
| ــ فصـــــل                                                              |            |
| وجوه العلم في الشهادة                                                    | 187        |

| الموذ |                                                             | الصفحة |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|
|       | فصــــــل                                                   | 184    |
|       | إثبا ت معرفة النسب                                          |        |
|       | فصـــــل                                                    | 180    |
|       | إذا قال رجل لرجل: أنا ابنك لم يخل حالُ المدعى عليه من ثلاثة |        |
|       | أحوال .                                                     |        |
|       | فصــــــل                                                   | 1 { Y  |
|       | هلالشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بالنسب.                    |        |
| -     | فصــــل                                                     | 1 & A  |
|       | في إثبات الملك المطلق                                       |        |
|       | فصــــل                                                     | 1 { 9  |
|       | مشاهدة التصرف في الملك الخ                                  |        |
|       | فصــــل                                                     | 101    |
|       | ثبوت الموت بسماع الخبر المتطاهر                             |        |
|       | فصــــل                                                     | 107    |
|       | ثبوت الوقسف                                                 |        |
|       | فصــــل : ما ۱۱ لاء                                         | 107    |
|       | في ثبوت الولاء<br>ند                                        |        |
|       | في ثبوت الزوجية<br>- في ثبوت الزوجية                        | 108    |
|       | في تبوت ، تروجيه                                            |        |
|       | مالا يصح أن يشهد به إلا بالسماع والمعاينة                   | 101    |
|       | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | 100    |
|       | قال الشافعي: لا تجوز شهادة الأعبى ٠٠ الخ                    | , , ,  |
|       | فصــــل                                                     | 10人    |
|       | شهادة الأعبى فيما يدرك بالسمع والبصر                        |        |
| -     | فصـــــل                                                    | ١٦٦    |
|       | شرح مذهب الشافعي في شهادة الأعبى                            |        |
|       | فصـــــل                                                    | ነ ገ ሊ  |
|       | شهادة الأخرس                                                | 1 (/   |
|       |                                                             |        |

| الصفحة | وضوع                                                                  | الم      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 177    | مســـــألة                                                            |          |
|        | قال الشافعي: وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها الخ                     |          |
| 1 Y 1  | فصـــــل                                                              |          |
|        | فيما يجوز أن ينظر من وجه المرأة                                       |          |
| 7 Y (  | فصـــــل                                                              |          |
|        | يصح للشاهد أن ينظر إلى مايعرف المرأة به .                             |          |
| 1 4 4  | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>                           |          |
|        | قال الشافعي: وكذلك يحلف الرجلَ على ما يعلم بأحد هذه الوجوه            |          |
| 177    | . مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |          |
|        | قال الشافعي: لا أجيز للشاهد وإن كان بصيرا حين عم حتى يعاين            |          |
|        | المشهود عليه الخ                                                      |          |
| 1 Y Y  | <u>فصـــــل</u>                                                       |          |
|        | شهادة الأعور والأعمش والأحول والأعشى                                  |          |
| YΑ     | فصـــل                                                                |          |
|        | الشهادة على من لا يعرفه الشاهد                                        |          |
| 1 Y 9  | فصــل                                                                 | _        |
|        | تحلية المشهود طيه                                                     |          |
| 1人{    | باب ما يجب على المرا من القيام بالشهدادة إذا دعي ليشهد أو يكتب        |          |
| 1 A Y  | فصــــل                                                               |          |
|        | حال التحمل والأداء                                                    |          |
| ١٨٨    | <u>فصــــل</u>                                                        |          |
|        | والحال الثانية أن يتعين القرض في التحمل والأداء                       |          |
| 1 1 9  | فصـــــل                                                              | <u>-</u> |
|        | والحال الثالثة أن يكون فرض التحمل على الكفاية وفرض الأداء على الأميان |          |
| 191    | مسسألة                                                                |          |
|        | قال الشافعي: ثم تتفرع الشهاداتالخ                                     |          |
| ۱۹۳    | فصـــــل                                                              |          |
|        | يسقط بالمضارة فرض الشهادة                                             |          |
|        |                                                                       |          |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190         | _ فصـــــل<br>•                                                                                                                   |
|             | الأعذار يبيح للشاهد تأخير الشهادة                                                                                                 |
| 199         | ــ فصـــل                                                                                                                         |
|             | من تلزم الشهادة عنده من الأئمة والأمراء والحكام                                                                                   |
| ۲           | ــ فصـــل                                                                                                                         |
|             | وقت أداء الشهادة                                                                                                                  |
| 7 • 7       | _ باب شروط الذين تقبل شهاد تهم                                                                                                    |
| 7.0         |                                                                                                                                   |
| , ,         | قال الشافعي: وقوله: "شهيدين من رجالكم " يدل على إبطال                                                                             |
|             | قول الدخ                                                                                                                          |
|             | _ سيألة                                                                                                                           |
| ۲ • ٩       |                                                                                                                                   |
|             | قال الشافعي: ولا تجوز شهادة مطوك ولا صبي ولا كا فربحال.                                                                           |
|             | ـــ فصـــــــل<br>المحمد المحمد |
|             | لم تقبل شهادة الصبي بحال راهق أولم يراهق                                                                                          |
| 111         | <b>ــ فصــــ</b> ل                                                                                                                |
|             | لاتقبل شهادة الكافر لمسلم ولاعليه                                                                                                 |
| 7 T A       | _ باب الأقضية واليمين مع الشاهد                                                                                                   |
| 777         | ـ فصـــل                                                                                                                          |
|             | دليل الشافعية على صحة الحكم باليمين مع الشاهد                                                                                     |
| Y { Y       | ـ فصــل                                                                                                                           |
| 1 6 7       | جواب عن أدلة الحنفية في رد الحكم باليمين مع الشاهد                                                                                |
| _           | _ مســـألة                                                                                                                        |
| <b>70</b> • |                                                                                                                                   |
|             | قال الشافعي: وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الخ                                                          |
|             |                                                                                                                                   |
| 707         | ــ فصـــل<br>. المادات المدادة المدادة المرادات                                                                                   |
|             | مدعي المال إذا قدر على إثبات حقه مُخَيَّرُ بين ثلاثة أشياء                                                                        |
| 700         | ــ فصــــل                                                                                                                        |
|             | إذا عدل المدعي عن إثبات حقه بالبينة من أحد وجوه الإثبات الثلاثة                                                                   |
|             | مع القدرة عليها إلى أحلاف المدعي عليه عند إنكاره لم يمنع.                                                                         |
|             |                                                                                                                                   |

| الموخ         | <u> </u>                                                                                                           | الصفحة       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | فصــــــل                                                                                                          | 7 o Y        |
|               | لم يكن للمدعى أن يحلف مع شاهده الخ                                                                                 | , - ,        |
|               | سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             | <b>709</b>   |
|               | قال الشافعي : وكل ماكان من مال يتحول إلى مالك من مالك غيره الخ                                                     | •            |
| -             | فصــــل                                                                                                            | ۲٦٠          |
|               | لايثبت عقد النكاح بالشاهد واليمين                                                                                  |              |
|               | فصـــــل                                                                                                           | 177          |
|               | هل تثبت الوصية باليمين مع الشاهد ؟                                                                                 |              |
| _             | فصـــــل                                                                                                           | 777          |
|               | هل يثبت السرقة باليمين مع الشاهد ؟                                                                                 |              |
|               | فصــــل                                                                                                            | 777          |
|               | ثبوت الوقف باليمين مع الشاهد                                                                                       |              |
| -             | فصلسل                                                                                                              | 777          |
|               | إثبات الجنايات باليمين مع الشاهد ؟                                                                                 |              |
|               | فصــــــل                                                                                                          | 770          |
|               | هل يثبت إسقاط الحقوق باليمين سع الشاهد ؟                                                                           |              |
|               | مســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             | 770          |
|               | قال الشافعي: ولمو أتى قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حقا الخ                                                         |              |
|               | فصیسل                                                                                                              | * 7 Y        |
|               | إذا امتنع جميع الورثة من اليمين معشاهدهم فلاحق لهم فيما شهد                                                        |              |
|               | به شاهدهم من الدين والوصية.                                                                                        |              |
| _             | فصيميل<br>أمان داليفتالمامي کارد ال                                                                                | 777          |
|               | أن يحلف بعض الورثة مع الشاهد وينكل بعضهم الخ مسسلًا له الله الماء الله الماء الله الله الله الله الله الله الله ال | <b>.</b> . , |
|               | 2 , 3                                                                                                              | ۲٧.          |
|               | قال الشافعي: إن كان فيهم معتوه وقف حقه حتى يعقل الخ                                                                | 7 7 7        |
| _             | قال الشافعي: وليس الفريم ولا الموصى له معنى الوارث في شيَّ الخ                                                     | 1 7 1        |
|               | فصيدل                                                                                                              | <b>۲</b> Υ٦  |
| . <del></del> | صورة المسألة الخ                                                                                                   | 111          |
|               | 2- 11                                                                                                              |              |

| الصفحا         | <u>ضــوع</u> _                                           | المو          |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| T Y 9          | مسسألة                                                   |               |
| َ و<br>يســـوي | قال الشافعي: ولمو أقام شاهدا أنه سرق له متاعا من حرز     |               |
|                | ما تقطع فيه اليد أحلف مع شاهده الخ                       |               |
| 7 A Y          | فصـــل                                                   |               |
| لما فأصابه     | ذكر الشافعي في الأم: إذا عدد الرامي بسهمه انسا:          |               |
|                | ونفد السهم من الأول إلى آخر فأصابه الخ                   |               |
| * * *          | <u>ــــال</u> ة                                          |               |
|                | قال الشافعي: ولمو أقام شاهدا على جارية الخ               |               |
| 7.4.7          | فصـــل                                                   |               |
| د واليمين الخ  | في الولد قولان، ففي العشهور أنه لايثبت له نسبه بالشاهد   |               |
| 7              | مسالة                                                    | . —           |
| الدار          | قال الشافعي: ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق عديه بهذا       |               |
|                | صدقة محرمة موقوفسةالخ                                    |               |
| <b>Y</b> 9 •   | فصـــــل                                                 | <del></del> . |
|                | صورة المسألة عند أصحابنا الخ                             |               |
| T 9 E          | فصـــــل                                                 |               |
|                | أن ينكل الإخوة الثلاثة عن اليمين معشاهدهم الخ            |               |
| ፕ ዓ አ          | فصيـــل                                                  |               |
|                | أن يحلف بعضهم وينكل بعضهم الخ                            |               |
| ٣              | فصــــل                                                  |               |
| قف الخ         | ولوكان الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف عليهم هم ورثة الوا |               |
| ۲۰۲            | فصـــــل                                                 | -             |
|                | فابن صدقهم وارثه فالدار وقف عليهم الخ                    |               |
| ۲۰۳            | مســــأدة                                                | -             |
| نا سلوا        | قال الشافعي: ولوقال: وعلى أولادهم وأولاد أولادهم مات     |               |
| ۲٠٦ ;          | فصــــل                                                  |               |
|                | كان سهم الرابع موقوفا على يمينه بعد بلوغه                |               |
| r • Y          | مســـألة                                                 |               |
|                | قال الشافعي : فإن ما ت من المنتقص حقوقهم أحد الخ         |               |

| الصفحة    | <u>ضـــوع</u>                                                             | المو          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۰۸       | فصـــــل                                                                  |               |
|           | والضرب الثاني أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغه الخ                   |               |
| 711       | فصـــل                                                                    |               |
|           | إن كلام العزني يشتمل على فصلين الخ                                        |               |
| ٣ ١ ٣     | ــــاب الخلاف في اليمين مع الشاهد<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ·             |
| 717       | <b>ف</b> صــــــــل                                                       |               |
|           | حكاية الشافعي الاعتراض الثاني للمعترض طيه.                                |               |
| <b>٣1</b> | فصـــــــل                                                                |               |
|           | حكاية الشافعي عن المعترض على رد اليمين مع الشاهد اعتراضا ثالثا            | ٠             |
| ۳۲.       | فصـــــل                                                                  | · <del></del> |
|           | معارضة الشافعي لهم بما تناقضت فيه مذاهبكم                                 |               |
| 770       | فصــــــل                                                                 | _             |
|           | وكذلك عارضهم الشافعي بهذا الفصل الخامس                                    |               |
| <b>77</b> | فصــــــل                                                                 | -             |
|           | وحكى الشافعي عنهم في هذا الغصل: أنه إذا نصب الله تعالى حكما               |               |
|           | في كتابه فلايجوز أن يكون سكت عنه  وقد بقي منه شيُّ.                       |               |
| 771       | ـــاب موضــع اليعين  :<br>ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | ·             |
| ۲٤.       | فصــــــل                                                                 |               |
|           | إن التغليظ بالمكان والزمان مشروع وليس بمستبدع                             |               |
| 7 { {     | فصــــل                                                                   |               |
|           | إن كانت اليمين في جنابة لا يجب فيها القود الخ                             |               |
| 7 £ Y     | فصــــل                                                                   | -             |
|           | صفة التغليظ في المكان والزمان                                             |               |
| 801       | فصـــــل                                                                  |               |
|           | إن ترك التغليظ فهو على ثلاثة أقسام                                        |               |
| 808       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |               |
|           | قال الشافعي: والمسلمون البالغون رجالهم ونساؤهم الخ                        |               |

| الصفحة     | <u> </u>                                                      | الم  |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>700</b> | فصيسل                                                         |      |
|            | ولا يجوز أن ينقل مستحلف من بلده لتغليظ يمينه بمكة أو بالمدينة |      |
| ፖሊግ        | مســـالة                                                      | **** |
|            | قال الشافعي: ويحلف المشركون أهل الذمة والمستأمنون الخ         |      |
| 809        | فصـــــل                                                      |      |
|            | صفة حلف النصراني الخ                                          |      |
| <b>709</b> | <b>ف</b> صـــــــل                                            |      |
|            | صفة حلف المجوسي                                               |      |
| ۲۲۱        | فصلل                                                          |      |
|            | صفة حلف الوشني                                                |      |
| * 7 7      | فصــــل                                                       | ·    |
|            | صفة حلف الدهري                                                |      |
| 474        | سيالة                                                         |      |
|            | قال الشافعي: ( ويحلف الرجل في حق نفسه على البت الخ )          | •    |
| ٣٦٤        | فصـــــل                                                      |      |
|            | اختلاف الفقها، في نوع اليمين في نفسي لبيع أو إجارة أو غيرها.  |      |
| ٣٦٢        | فصــــل                                                       |      |
|            | فيما تضمنه اليمين من شروط النفي والإثبات                      |      |
| ٣٧.        | فصـــــل                                                      | -    |
|            | والضرب الثاني أن يُدعى عليه عينٌ في يديه كدار أو عين الخ      |      |
| 7 7 7      | فصـــل                                                        | -    |
|            | والضرب الثالث أن يدعي عليه دارا في يد أبيه الخ                |      |
| 7 Y E      | فصـــــل                                                      | _    |
|            | والضرب الرابع أن يُدُّعَى عليه دينُ في ذمة أبيه الخ           |      |
| ٣٧٦        | فصــــل                                                       |      |
|            | إن اليمين على الإثبات مستحقة في ثلاثة مواضع.                  |      |
| * Y Y      | <u>فصــــل</u>                                                |      |
|            | شروط سماع الدعوى الأبيه الخ                                   | ,    |
|            |                                                               |      |

| الد       | <u>وضوع</u>                                                   | الصفحة       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|           | فصلل                                                          | ٣٧٩          |
|           | يحلف على إثبات الدين لأبيه قطعا                               |              |
| •         | فصــــــل                                                     | ٣.٨٠         |
|           | إن اليمين مع الشاهد كيمين الإثبات في الرد بعد النكول          |              |
| -         | <b>ف</b> صــــــل                                             | <b>ፕ</b> ሊ ነ |
|           | صورة المسألةالخ                                               |              |
|           | فصــــل                                                       | <b>ፕ</b> ለ ፕ |
|           | وارن خص بنوع من الإبراء ولم يعم الخ                           |              |
|           | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | <b>ፖ</b> ሊ ፖ |
|           | قال الشافعي: ( وإذا حلف قال: والله الذي الخ )                 |              |
|           | مســـالة                                                      | <b>7 X Y</b> |
|           | قال الشافعي: ولا يقبل من اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم الخ |              |
|           | فصـــــل                                                      | የአማ          |
|           | صفة الحاكم في أخذ اليمين على الحالف الن                       |              |
|           | فصلسل                                                         | የአማ          |
|           | إن قال الحالف بعد يبينه إن شاء الله أعاد ها عليه الحاكم الخ   |              |
|           | وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | ٣9٠          |
|           | إن في الم حوس معمدوم الم سارة الحلف بالم سارة الت             |              |
|           | تعديد وهذا تجويز لليمين في الطلاق الن                         | ۳٩,٠         |
|           | a a                                                           |              |
| : —·<br>- | - اب الامتناع من اليمين :<br>                                 | 890          |
|           | مســـاًدة                                                     | <b>٣</b> ዓ.አ |
|           | قال الشافعي: وإن حلف المدعى عليه ولم يحلف الخ )               |              |
| -         | فصــــــل                                                     | ٤٠٠          |
|           | كيفية استحلاف المدعى عليه مع إمكان البينة الخ                 |              |
| <u></u>   | فـصــــل                                                      | 7 • 3        |
| •         | إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ورد تعلى المدعى فنكل عنها       |              |

| الصفحة       | <u> </u>                                                     | الموظ |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| ٤٠٣          | مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |       |
|              | قال الشافعني: ولورد المدعى عليه اليمينُ الخ                  |       |
| ٤٠٤          | مسالة                                                        |       |
|              | قال الشافعيي: ولوقال: أحلف مااشتريت هذه الدارالخ             |       |
| ٤٠٦          | فصــــل                                                      |       |
|              | ولوادعي طيه أنه قتل أباه الخ                                 |       |
| ξ • Y        | اب النكول ورد اليمين :                                       |       |
| <b>१ - 9</b> | فصلل                                                         | -     |
|              | ودليل الشافعية من الكتاب الخ                                 |       |
| 113          | فصـــــل                                                     |       |
|              | · ليل الشافعية من المعقول                                    |       |
| ٤١٩          | فصــــــل                                                    |       |
|              | الدليل على جواز رد اليمين                                    |       |
| 173          | فصلل                                                         | -     |
|              | أما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهد الخ             |       |
| 773          | فصــــل                                                      |       |
|              | إن النكول عن اليمين معتبر فيما أمكن فيه رد اليمين على المدعي |       |
| 073          | فصلل                                                         | -     |
|              | وجوب اليمين على منكر كل حق سمعت الدعوى فيه .                 |       |

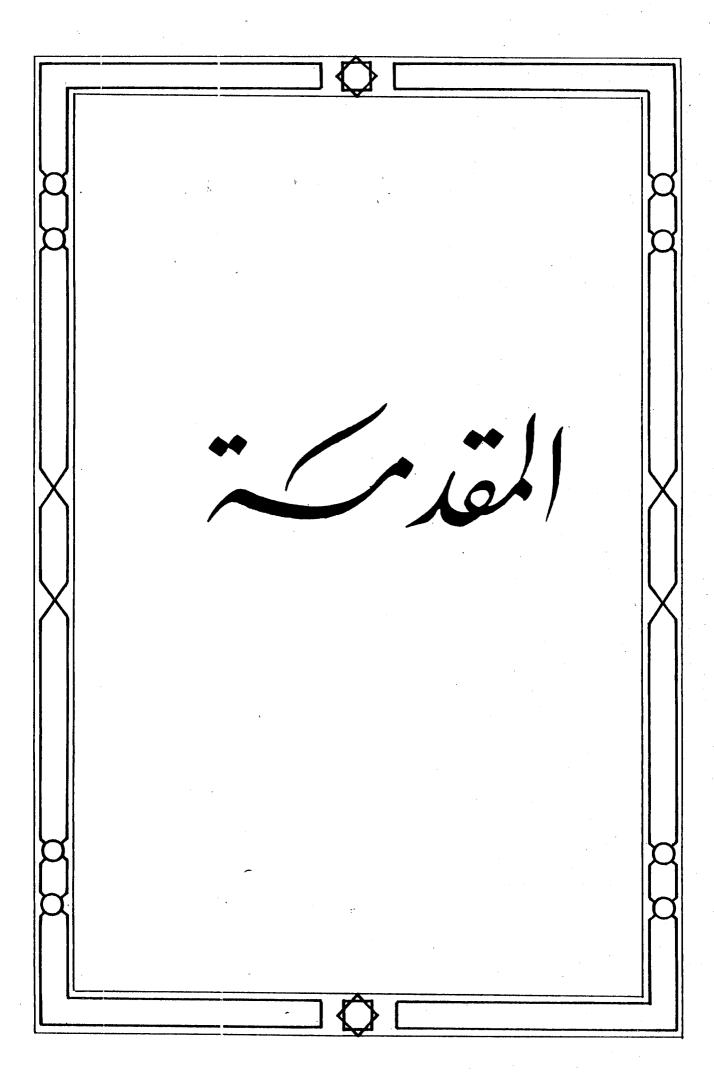

## \* المقدمــــة \*

إِنَّ الْحَنْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَشْتَعِينُهُ وَنستَغَيْنُهُ وَنستَغَنْهُ وَنستَغَنَّاتِ اللَّهِ مِنْ شُرُور أَنفسِنَا وَمِن سَيِّنَاتِ أَعْدَا اللَّهُ مِنْ يَنْكُلُلُ فَلْاَهَادِي لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَمُن يَنْكُلُلُ فَلَاهَادِي لَهُ ، وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَمُسُولُهُ .

\* يَاكَيُّهُ النَّاسُ اتَقُواْ اللَّهُ عَلَى عَلَىقُهُ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُ اللَّهُ النَّاسُ اتَقُواْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُ اللَّهِ يَاكِيهُ النَّاسُ اتَقُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُ اللَّهِ النَّذِي تَسَاّطُونَ بِهِ مَ وَوَجُهُا وَبَثَ مِنْهُما رَجَالًا كَثِيراً ونِسَاءٌ وَاتَقُواْ اللّهُ الّذِي تَسَاّطُونَ بِهِ مَ وَالْأَرْحَامُ عِلَيْ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا \* وَالْأَرْحَامُ عَلِي اللّهُ وَوَلُواْ قَوْلًا سَدِيداً وَيُولُواْ عَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيداً وَلَكُمْ أَعَلَلُكُمْ وَمِيهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيداً وَيُولُواْ عَظِيماً \* وَيَعْمُ وَمَن يَطِعِ اللّهُ وَوَلُواْ قَوْلًا سَدِيداً وَيُولُواْ عَظِيماً \* وَيَعْمُ وَمَن يَطِعِ اللّهُ وَوَلُواْ قَوْلًا سَدِيداً وَقُولًا عَظِيما \* وَيَعْمُ وَمَن يَطِعِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوَزاْ عَظِيما \* \*

أما بعد ، فإن علم الفقه الإسلامي - الذي يتناول أفعال العباد من حيث الحكم الشرعي المرتب عليها - من خير العلوم وأفضلها وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسبه قال: ( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْراً يَفْقَهُ وَي الدِّينِ ) .

فالفقه الإسلامي محرفة أحكام أفعال العباد في العبادات والمعاملات والجنايسات وغيرها ويرشرنا الله وينظم حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيرة سعادتهم التي تتحقق في ظل تسكهم بالشريعة الإسلامية وتطبيقها الشامل في عياتهم العملية.

١) سورة آل عمران : ١٠٢٠ (٢) سورة النساء : ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٢٠٠-٢١٠٠

<sup>(</sup>٤) متغقطيه ، رواه البخاري في صحيحه: ١/ ٢٥ كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٢٥ ه كتاب الأمارة ، باب قوله صلى الله عيه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه المبد وكذلك رواه الترمذي في كتاب العلم من سننه: ٥/ ٨ ٢ باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين ، ورواه مالك في الموطأ: ٢/ ١ . ٩ كتاب القدر ، باب جامسه ماجاء في القدر ، وأحمد في المسند : ١/ ٢ . ٩ و ٢ / ٢ و ٢ ٢ ٩ . ٩ .

وكان ذلك هو رمزُ العِزَةِ والعُلبةِ لأسلافنا العِظام الذين اعتزَّوا بدين الله وأحكام شريعته ، وتسكوا به وعضُّوا عليه بالنواجد ، فأعزَّهم الله وحقق لهم الفلبة والنصـــر. فلن يعود لأمتنا المسلمة مجدُها الفابر إلا بعودة أبنائها الصادقة إلى شريعتهـــم الفراء، والأخذ بأحكامها العادلة.

وكان من فضل الله علي أن سلكت طريق طلب العلم الشرعي ، وتخصَّصُ في الفقه الاسلامي ، وكان من فضل الله علي أن سلكت طريق طلب العلم الشرعي ، وتخصَّصُ في الفقه الاسلامي ، وكنت قد اخترت لرسالة العاجستير موضوعا فقيه يا في العباد ات.

وَلَمّا تُم وَبولِي في مرحلة الدكتوراه عزمت على تغيير مسار العمل من حيث الشـــك والمضمون وذلك بأن يكون موضوع رسالة الدكتوراه تحقيق كتابٍ في المعاملات ، فعرضـت وجهة نظري على بعض أساتذتي في قسم الدراسا تالعليا الشرعية فأيد وها ، ووقـــع اختياري على تحقيق ودراسة كتاب الشهادات من الحاوي الكبير تأليف أقضى القضاة أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة خسين وأربعمائة هجريــة.

### أسباب الاختيسار:

وكان وراء ذلك الأسباب التالية : \_

أولا: إن مشروع تحقيق وإحياء كتاب الحاوي الكبير للما وردي الذي وافق عليه مجلست كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لطلاب الدراسات العليا الشرعية في مرحلسة الدكتوراه يُعتبر من خيرة مشاريع البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي الأن كتاب الحاوي الكبير موسوعة فقهية كبيرة يستحق الإحياء والإخراج الأهميته عند العلماء والفقهاء والباحثين الأحبث المشاركة في هذا العمل الجليل بجهسدي

<sup>(</sup>١) بعنوان "صلاة الجمعة وأحكامها " نوقشت في عام ١٤٠٣هـ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .

المتواضع مع إخواني طلابِ الدراسات العليا الشرعية الذين سبقني بعضهم في هذا العمل ورافقني البعض الآخر؛ ليكتمل المشروع بإذ نالله ، ويخرج هذا السيفر الغقهي العظيم إلى النور.

ثانيا: إن أبا الحسن الماوردي قد استوعب في كتاب الشهادات من الحساوي الكبير أحكام الشهادة ـ التي تعتبر من أهم وسائل إثبات الحق ـ بإسهاب وتُوسِع بحيث لايستذني عنه أبّر قاض ومفت .

فني إحياء هذا الكتاب وإخراجه للفقهاء في عصرنا لاسيما لقضاتهم خدمة وي عصرنا لاسيما لقضام بها .

ثالثا: إن العمل التحقيقي في الحاوي الكبير ودراسته ينسي في الطالب ملكة الاستنباط والبحث العلمي ولا أن منهج القاضي أبي الحسن العاورد يوفي هذا الكتاب منهج علمي مقارن بأسلوب سهل وشيّقٍ يَشُدُّ الطالب والى التعمق بالنظر في مساطه .

هذا بالإضافة إلى أن منهج الماوردي في كتاب الشهادات من الحاوي الكبيسر، وتوسعه في تغريعاته من منطلق خِبرته القضائية مادة تدريب عظيم للعاملين في سيلك القضاء الشرعي .

وقد انقسم عملي في إعداد هذه الرسالة إلى قسمين :

#### التحقيق والدراسة.

فجعلتُ الدراسة القسم الأول ، والتحقيق القسم الثاني .

وقد احتوت الدراسة على فصلين ، خصّص الفصل الأول لترجمة موجزة لأبي إبراعيم المنزي صاحب المختصر من أقوال الشافعي رحمه الله تعالى .

وأما الفصل الثاني فتناولت فيه ترجمة أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي ، وتعرّضت لشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته ، وبينت فيه أهمية كتابه الحاوي الكبير ومنهجه فيه ، وذكسرت نظراتي وماتبين لي من ملاحظاتٍ على منهج الماوردي في الحاوي الكبير وذلك من خلل على في كتاب الشهادات .

وذكرت في الختام منهج علي في تحقيق هذا الكتاب من حيث مقابلة النسسيخ الخطية ، وتصحيح النص قدر المستطاع على قاعدة النص المختار ، وبيان الفسروق في الهامش ، وذكر سور الآيات القرآنية وأرقامها ، وعزو الأحاديث والآثار إلى مظانها من كتب السنة ، وعل ترجمة مختصرة للأعلام الواردة في كتاب الشهادات عند ذكرها لأول مرة ، وعزو الأشعار إلى أصحابها وبيان آماكنها في كتب الأدب والتاريخ ، وشسرح الكلمات الفامضة ، والأماكن والبلدان ، وعزو المساعل الفقهية إلى مظانها الأصليسة في المذاهب المختلفة ، وبيان أظهر الوجوه وأصح الأقوال في المذهب الشافعي ، وذلك اعتماد الحي كتب المذهب المنشورة كالمهذب للشيرازي ، والروضة للنووي ، وشسسرح المحلي على منهاج النووي مع حواشيها المتعددة وغيرها الكثير .

فهذا ماقمت به من علي متواضع بزاد قليل في إخراج هذا الكتاب ، رغم فتور ذهني وانشغال بالي بما يجري في بلادي - أفغانستان المجاهده - من ظلم الطغاة المحتلين وعسلائهم ، وهتكهم لدماء أبناء الشعب الأفغاني وأعراضهم وتدمير بلادهم وتشريد هم من أرضهم بفيرحق ، فما رزقت فيه من توفيق فهو بفضل من الله ، ثم بتوجيه من شيخي فضيلة الدكتور نزيه حمّاد حفظه الله ، وماجانبت فيه الصواب فمن نفسي ، وآمل من كل من يطلع على هذا العمل أن يعد رنبي عن هفواتي ، ويصحّح أخطائي .

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى الله على نبينا محمد وبارك عليه وسلم.

# القسم الأول الشراسة

# \_ الفص\_\_ل الأول \_

\* ترجسية الاسسام المزيسي \*

## \_ الفصل الأول \_

# \* ترجسة أبي ابراهيم المزنس \*

# \_ المحدث الأول \_

# \* اسم ، نسبه ، كنيته ، ولقبه ×

هو: اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن اسحاق بن سلم أبو ابرا هیم المزني صاحب الامام الشافعي رحمه الله.

ولَقبَ بالمُزني \_ بضم الميم وفتح الزاى وبعد ها نون \_ نسبة إلى " مزين\_ة" قال ابن النديم: " تبيلة من قبائسل اليمن ".

-البحث الثاني -

# $_{ imes}$ نشاأته ومنزلتسه العلمية

لفؤاد سزكين: ٢ / ٧ ٨ ، وغيرها كثير. انظرالانساب: ٢ / ٢ ٢ ، واللباب: ٣ / ٥ . ٢ ، ووفيات الأعيان: ١ / ٩ / ١ . الفهرست لابن النديم: ص٦ ٦ ٢ . (T)

( " )

انظر ترجمته في : (طبقات الغقهاء الشافعية للعبادي : ص ٩ ، وطبقات الفقهاء (1)لأبي اسحاق الشيرازي: ص ٩ ٧ ، والأنساب للسمعاني: ٢ ٢ / ٢ ٢ ، وتهذيب الأسماء واللفات للنووي: ٢ / ٥ ٨ ٢ ، واللباب لا بن الأثير: ٣ / ٥ . ٢ ، ووفيها ت الأعيان لابن ظكان: ٢١٧/١، ومرآة الجنان لليافعي: ١٧٧/٢، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٢/ ٩ م، وطبقات الشافعية للأسنوي: ١/ ٣٤، وطبقات الشافعية لا بن قاضي شُهبة الدسقي: ١ / ٧ ، والنجوم الزاهرة لا بسن تغريدي: ٣ / ٩ ٣ ، ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده: ٢ / ٨ ٩ ٢ ، وشد رات الذهب لابن العماد الحنبلي: ١٤٨/٢، والفهرست لابن النديم: ص٢٦٦، وكشف الظنون لحاجي خليفه: ٢/٥٠١، ٥/٧٠، ومعجم المؤلفين لعمركماله ٢/ ٩ ٩ ٢ ، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٣ / ٨ ٩ ٢ ، وتاريخ التراث العربي

عنه العلم، حتى نال ثناء محيث قال فيه: " المزنسي ناصر مذهبي ".

وكان العزبي المام الشافعيين في عصره ، وأغرفهم بطرق الشافعي وفتاواه ، وكان ثقة في المديث ، لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه ، ولم يكن أحد من أصحاب الشافعي يُحد من أنسه في شي من الأشهاء بالتقدم عليه (٢)

وقد وصفه أبو إسحاق الشيرازي بالزهد والعلم والاجتهاد وقال فيه : "كسان المزني زاهدا معالما مجتهدا مناظراً، منطراً مناظراً، معجاجاً مؤاصاً على المعاني الدقيقة . " وكان جبل علم مناظراً ، قوي الحجّم ، قال الشافعي في وصفه : " لو ناظره الشيطائ لفله في ألفكه . "

وقد حكى ابنُ السبكي عن الربيع بن سليمان قال: " دخلنا على الشافعي رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) طبقات الفقها وللشيرازي: ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) انظر: وفيات الأعيان : ٢١٧/١٠

<sup>(</sup>٣) هو: الشيخ الامام أبو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي صاحب التصانيف النافعة في الفقه والأصول ، ولد سنة ٣٩٣ هـ بفيروزآباد ، ونشأبها ، ثم دخل شيراز، وتفقه على فقها علما ، وتوفي في شهر جمادى الآخر سنة ٢٧٦ ه.

له ترجمة في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ١/٥/٢، ووفيات الأعيان : ١/٩٢، والبداية والنهاية : ١/٢٢، وشذرات الذهب: ٣/٩٥٠٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الفقهاء: ص ٩٥٠

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٢/٩٣٠

<sup>(</sup>٦) هو:الشيخ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المُراد ي صاحب الاسام السافعي ، ثقة ثبتُ فيما يرويه ، ولد سنة ١٧٤ هوا تصل بخد مة الشافعي ، وحمل عنه الكثير ، وحد ثعنه ، وكان مؤذنا بالمسجد الجامع بفُسطاط مصر المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص ، وكان يحبه الشافعي ، وتوفي سنة . ٧٧ هر انظر ترجمته في طبقات الفقها ، للشيرازي : ص ٨١ ، وطبقات ابن السبكي : ٢/٢ ١٣ ووفيان الأعيان : ٢/ ٩١ ، وتهذيب التهذيب : ٣/٥ ٢ .

عند وفاته ، أنا والبويطي أن والمزني ، وسحد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أقسال: فنظر إلينا الشافعي ساعة أفأطال ، ثم التفت إلينا ، فقال : أما أنت ياأبا يعقوب فستوت في حديد لك ، وأما أنت يامزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات ، ولتدركن زمانا تكون أنيس أهل ذلك الزمان ، وأما أنت يامحمد فسترجع إلى مذهب أبيك ، وأما أنت يامحمد فسترجع إلى مذهب أبيك ، وأما أنت يامحمد فسترجع إلى مذهب أبيك ، وأما أنت ياربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب ، قم ياأبا يعقوب فتسلم الحلقة الله الربيع : فكان كما قال . "

وكذلك يدل على منزلة الإمام المزني العلمية الرفيعة ما حكي أنه لما ولي القاضي وكذلك يدل على منزلة الإمام المزني العلمية الرفيعة ما حكي أنه لما ولي القاضي

<sup>(</sup>۱) هو: الإمام الجليل أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري ، وبويسط من صعيد مصر، وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين ،كان إماما جليسلا ، الدا ، زاهدا ، فقيها عظيما ، جبلا من جبال العلم والدين ، تفقيما عظيما ، وتوفي سنة ٢٣١ ه في سجن بفسداد في القيد والفيل .

له ترجمة في: تاريخ بفداد : ۱۹/۹۹۶ وطبقات الشافعية الكبرى: ۱۹۲/۲ وطبقات الشافعية الكبرى: ۱۹۲/۲ وطبقات الأعيان : ۲۱/۷۱ وتهذيب التهذيب : ۱۱/۷۲ و ۲۲۷ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲

<sup>(</sup>٢) هو: الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، ولد سنة المرد الله ولزم الشافعي مدة، قيل: كان الشافعي معجباً به لفرط ذكائه وحرصه على الفقه ، كان عالما فاضلا ، متواضعا ، عارفا بأقاويل الصحابية والتابعين ، وكان شافعيا فتحول عنه الى المذهب المالكي ، وتوفي سينة

انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي : ٢ / ٢٦ ، وتهذيب التهذيب: ٩ / ٢٦ ، والديباج المذهب: ٢ / ٢٥ ، وشذرات الذهب: ٢ / ٢٥ ، وهذرات الذهب: ٢ / ٢٥ ، ٥

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٢/ ٤ ٩ ، ووفيات الأعيان : ١ / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) هو القاضي أبو بكرة بكاربن قُتيبة بن أبي بُرد عة بن عبيد الله الثقفي ،كان حنفي المذهب ، وتولى القضاء بمصرسنة ٨٤٦ه و ٩٤٩هـ، وتوفي سنة ٠٧٦هـ بمصر .

انظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ١/٩٧٦، والوافي بالوفيات: ١/٥/١٠

اللقاء بالمزني ، فلم يتيسسر له ذلك حتى اجتمعا يوماً في صلاة جنازة ، فقسسال القاضي بكار لأحد أصحابه : سُلُ العزني شميئا حتى أسمع كلامه ، فقال له : يا أبا إبراهم قد جاء في الأحاديث تحريم النبيذ وتحليله ، فلم قد من التحريم على التحليسل ؟ فقال العزني : "لم يذهب أحد إلى تحريم النبيذ في الجاهلية ، ثم تحليله لنسا ، ووقع الإتفاق على أنه كان حلالاً فحرم ، فهذا يعضد أحاديث التحريم ، فاستحسس بكار ذلك منه . (1)

وقد حكى النووي في تهذيب الأسما واللفات عن إمام الحرمين قوله في المزنسي : وإذا تَفَرَّدُ المزني برأى فهو صاحبُ مذهب ، وإذا خَرْجَ للشافعي قولا فتخريجُه أولى من تخريج غيره ، وهو ملتحق بالمذهب لا محالة (٢٠)

#### \_ البحث الثالث

# 

كان الإمام العزني - باتفاق من ترجبوا له - عالماً زاهداً ورعاً متقللاً من الدنيسا، وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلاها خساً وعشرين مرة ، رجاء ثواب الجماعسة، وكان ينسسل الموتى تعبداً واحتماباً ، ويتول: أنعله ليرق قلبي . وهو السندي تولى غُسل الإمام الشافعي .

وكان في غاية الورع ، وبكغ من احتياطه أنه كان يشرب في جميع فصول السنة مسن \*
كوز نحاس ، فقيل له في ذلك . فقال: "بلغني أنهم يستعملون السرجين في الكيزان ، والنار لا تطهرها .

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات ابن السبكي : ٢/ ٥٥ ، والوافي بالوفيات : ٩ / ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللفات: ٢/٥/٢٠

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن السبكي : ٢/ ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان : ٢١٨/١٠

<sup>\*</sup> الكيران: جمع كور، والمراديها الكيران المصنوعة من اللين المطبوح الخا

قال ابنُ خلكان : وكانَ مِنُ خَيرِ خلقِ الله عز وجل ، ومناقبُ م كثيرة .
وقال العباديُّ في طبقات الشافعية : "كان زاهداً عالماً ، جدلاً ، حسنَ الكلم في النظر ، مرضيَّ الطريقةِ ، رشيدَ المقال . . . "

وقال فيه ابن العماد : " وكان مُجابُ الدعوة ، عظيمُ الورع ".

هكذا وصفه العلمام بالزهد في الدنيا والورع في الدين ، وأثنوا عليه ثناء عاطراً عنا سباراً عناء عناء عاطراً عناء مقامه الرفيع .

## ــ المبحث الرابـــع ـــ

# 

#### شــيوخــه

أخذ أبو إبراهيم المزني العلم عن الإمام الشافعي رحمه الله ، وتفقّه طيسه ، وهو أحد أصحابه الثلاثة المعروفين - الربيع بن سليمان المرادي ، ويوسف بن يحيى البويطي ، والمزني - وقد قال فيه الشافعي رحمة الله طيه : " المزني ناصر مذهبي " وكان يعتز بصحبة الشافعي قائلاً : " أنا خُلق من أخلاق الشافعي " . (١)

وكذ لك حدّ ث المزني عن نُعيم بن حماد ، وعن على بن معبد المصري وغيرهم.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ١٨/١٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للعبادي: ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) شـذرات الذهب: ١٤٨/٢٠

<sup>(</sup>٤) طبقات الفقها · للشيرازي: ص γ ٩٠٠

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة : ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) هو: نُعيم بن حماد بن معاوية الخُزاعي أبوعبد الله المروزي ، سكنَ مصر، وكسان اما في السنة، صدوقاً ، كثيرُ الوهم ، كما كان فقيها عارفا بالفرائض، توفي سنة ٢٢٨ هـ

انظر ترجسته في : تهذيب التهذيب: ١٠ / ٨٥ ٤ ، والتقريب: ٥٠ ٢ ٥٠

<sup>(</sup>٧) هو: على بن مُقبَدُ بن شيد ادالرقي ، نزيل مصر، ثقة فقيه ، مات سنة ١٦ه.

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب: γ/ ۶ , ۳ ، والتقريب: ص٠٠ والجرح والتعديل ٢/٥٠٦ انظر: الأنساب: ٢ / ٢ ٢ ، ٥ والجرح والتعديل : ٢ / ٢ . ٢ .

#### 

أخذ العلمُ عن المزني ، وتتلمذُ عليه علما محمل أن خراسان ، والعراق ، ومسسر ، والشام ، وتشر بواسطتِهم علم الشافعي ومذهبه في الأمصار.

وكان أبرز من روى وحد كأعنه أبو بكر محد بن خزيمة ، وأبو جعفر الطحاوي ، وأبو معد الطحاوي ، وأبو معد النيسابوري ، وأبو معد عد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، وأبو بكر عبد الله محد النيسابوري ،

انظر ترجمته في : ( البداية والنهاية : ١ ١/ ٩ ٢ ، والجرح والتعديل: ٩ ٦ / ٩ ٢ ، وطبقات الشافعية الكبرى : ٣ / ١٠٩ ) .

(٢) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي المنغي ، أحدُ أئمة الحديث والغقم ، صاحب التصانيف البديعة ، أخسسذ العلم عن خالم المزني وغيره ، وكان على مذهب الشافعي ثم تَحسُّول إلسى المذهب الحنفي ، فألف فيه وأجاد .

ولد الطحاوى سنة ٢٢٩هـ وتوفي سنة ٣١١ هـ .

انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان : ١/ ٧١، والوافي بالوفيات : ٩/٨ ، وشدرات الذهب : ٢٨/٢، والغوائد البهية : ص ٣١) .

(٣) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن الدريس بن المنذر الحنظلي الرازي ، محمد ث ، عارف بالرجال ، فقيم ، أصولي ، مفسر ، توفي بالركي سنة ٢ ٢ ٣ هـ انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى : ٣ / ٢ ٢ ، وميزان الاعتسدال : ١ / ١ ٢ / ٢ ، والبداية والنهاية : ١ / ١ / ١ ،

(٤) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري ، الحافسظ الفقيه الشافعي ، قال الحاكم : كان إمام عصره في الشافعية بالعسراق ، من أحفظ الناس للفقهيات . توفي سنة ٢٢ه.

انظر ترجمته في طبقات الفقها الشيرازي: ص ٩٥، والوافي بالوفييات: ٧ / ٠٨٠٠، وشيد رات الذهب: ٢ / ٣٠٢٠

<sup>(</sup>١) هو: الإمام أبوبكر محمد بن اسحاق بن خُزيمة النيسابوري، أحد أئمة الحديث، وحفاظ م ، صاحب المصنفات النافعة في التوحيد والتفسير والحديدث ، والفقه ، ولد سنة ٣١٦ه وتوفي سنة ٣١١ه.

وأبو نُعيم عد الملك بن محمد الاسترباذي، وكان جميع هؤلاء من جهابذة العلماء، وأبو نُعيم المُنة ، نَشَرُوا العلم الشرعي بالتأليف والتدريس.

### \_ البحث الخامس \_

# \* مصنفات المُزنـــي \*

صنف الإمام المزني كتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نقل فيها فقه الإمام السافعي إلى الأجيال القادمة ، ونال مختصره المعروف الذي اختصر فيه كلام الشافعي اهتمام الفقها وبشرحه ، وتوضيح غامضه.

واليك فيما يلي سرداً لمصنفاته:

- (٢) الجامع الكبير.
- (٣)
   الجامع الصفيسر -
- ٣- المنشـــور .
- ( ه ) ع- المسائل المعتبرة.

(١) انظر: الانساب: ٢٢٧/١٢، ومفتاح السعادة: ٢٨/٢، والجـــرح والتعديل: ٢/ ٢٠٠٤،

والاسترباذي هو: أبو نُعيم عد المك بن محمد بن عدي الاسترباذي، أحد الأئمة ، رحل الى العراق والشام، وديار مصر، ودخل بلاد ماورا النهممو وسكن جُرجان وكان مقدما في الفقه والحديث ، وكان من الحفاظ لشرائع الدين مع الصدق ، وتورع ، وضبط وتيقُظ ، توفي في ذي الحجة سنة ٣٢٣ه.

- (۲) انظر: طبقات الفقها، للشيرازى: ص ۹۷، والوفيات لابن خلكان: ۲۱γ/۱،
   والوافي بالوفيات: ۹/۸۳، وهدية العارفين: ٥/٨٣، والفهرست: ص٦٦٦.
  - (٣) انظر نفس المراجع.
  - · " " ( { { } )
  - . " " (0)

قال الدكتور فؤاد سِنْكِين : ومن المرجح أن منه "كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي " الموجود مخطوطا في دار الكتب الظاهرية بدمشق ، أصول الفقم ١٢٠ ( ٩ ورقات في القرن السادس الهجري ) نشره المستشرق بُرونشفيج ، وترجمه إلىيى اللغة الفرنسية ، وعلق عليه .

- ه- الترغيب في العلم.
- γ- كتــاب العُقــــارب .

قال سنزكين : وقد م فيه المزني أربعين سؤالا ، ومنه مقتبسات في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .

ر ج ) ٨- كتاب نهاية الاختصار.

قال سزكين : بكين فيه أرائه التي استقل فيها عن الشافعي ، ذكره ابن السبكي في الطبقات.

<sup>(</sup>١) تاريخ التراث العربي ،المجلد الأول،الجز الثالث: ص١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الغقها الشيرازي : ص ٩ γ ، ووفيات الأعيان : ١ / ٢١٧ ، وربيات الأعيان : ١ / ٢١٧ ، وربيات الظنون : ١ / ٢١٠ ، وطبقات الشيافعية للأسنوي : ١ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر نفس المراجع وهدية العارفين : ٥ / ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع السابقة وطبقات العبادي: ص١٠٠

<sup>(</sup>ه) تاريخ التراث العربي، المجلد الأول والجزُّ الثالث: ص ١٩٧، وطبقات الشافعية الكبرى: ٢٠/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) انظرمفتاح السعادة: ٢٩٨/٢٠

<sup>(</sup>γ) تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ، والجزء الثالث: ص ١٩٧، وطبقات ابن السبكي : ٢ / ٩٣.

<sup>(</sup>٨) انظر هدية العارفين: ٥ /٢٠٧ ، والفهرست: ص ٢٦٦٠

#### (۱) . مختصـر المختصـر .

وهو المختصر المعروف الذي قال فيه العزني: "واختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن الدريس السافعي رحمه الله ، ومن معنى قوله ، الأقربه على من أراده مسم إعلاميه نهيه عن تقليده ، وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ، ويحتاط فيه لنفسسه ، وبالله التوفيق ".

ووصفه ابن سُريج قائلا: " يخرج مختصر المزني عذراء لم تُغتض ، وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي ، وعلى مثاله أثبتوا ولكلامه فسروا وشرحوا ".

وذكروا أن المزني كان إذا فرغ من مسالة في المختصر صلى ركعتين. مرر سرم قال ابن النديم: " وله كتاب المختصر الصغير الذي بيكر الناس، وعليه يعسول أصحاب الشافعي ، وله يقرنون ، وإياه يشسرهون " .

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون: "وهو أحد الكتب الخمس المشهورة بيسن الشافعية التي يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كل الأمصار، كما ذكر السافعية التي والمزني أول من صنف في مذهب الشافعي (٦٠).

<sup>(</sup>۱) في هدية العارفين: ٥ / ٢٠٧: "المختصر في الفروع "، انظـــر:
نسبة مختصر المختصر الى المزنى في : ( وفيات الأعيان لابن خلكان:
// ٢١٧، وطبقات الغقها اللشـيرازي: ص ٢٩، وطبقات ابن السبكى:
// ٢٩، والفهرست : ص ٢٦٦، والوافي بالوفيات : ٩ / ٢٠٠، ومفتاح السعادة: ٢ / ٢٩٨، وهدية العارفين : ٥ / ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة مختصر المزنى : ص٠١٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٢ / ١٩٠

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان لابن خلكان : ٢١٧/١.

<sup>(</sup>ه) الفهرست : ص ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون: ٢ / ١٦٣٥٠

وللمختصر شُروح وتعليقات متعدد ألم غير الحاوي الكبير للماوردي المتوفى سينة . ويه ، وإليك فيما يلى سُرك بعضها التي ذكرها المؤرخون في ترجمة المزني :

- 1- شرح الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي المتوفى سنة . ٣٤ ه فسى نحو ثانية أجزا ! )
- ٢- شرح القاضي أبي على بن أبي هريرة الحسن بن الحسين المتوفى سلمة
   ٢)
   ٥ ٢ ٣ هـ وعلق على شرحه أبو على الطبري المتوفى سنة . ٥ ٣ هـ.
  - ٣ شرح القاضي أبي حامد المروزي المتوفى سنة . ١ ٤ هـ. ٣
- ٤)
   ٤- شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله السعودي المتوفى سنة . ٢٤هـ
- هـ شرح الإمام أبي الحسن محمد بن يحيى بن سُراقة الشافعي المتوفى سنة . ١ ع هـ
  - ٦- شرح الإمام أبي على الحسين بن شعيب السنجي المتوفى سنة ٣٠ه.
    - (Y)
       سرح القاضي أبي الطيب الطبري المتوفى سنة ه ٤٤هـ.
    - ( A ) مرح الإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشافعي المتوفى سنة ٧ . ه ه. ٨
    - (٩)
       هـرح أبي الفتوح على بن عيسى الشافعي المتوفى سنة ٢٦٤هـ.
    - (١٠) مرح يحيى بن محمدالحدادي المناوي المتوفى سنة ٨٧١هـ.
      - (١) وفيات الأعبان : ١ / ٢١ ، وكشف الظنون : ٢ / ٥ ٦٣ .
      - (٢) طبقات ابن السبكي : ٣/٣، ووفيات الأعيان : ١/٥٠٠
    - (٣) معجم المؤلفين لكحاله: ١٠٢/١٢، وهدية العارفين: ٢٠/٠٢.
      - (٤) طبقات ابن السبكي : ١٧١/، وكشف الظنون : ١٦٣٥/٠
        - (٥) هدية العارفين: ٢ / ٢٠٠
    - (٦) طبقات ابن السبكي : ٢ / ٣٤٤ ، وكشف الظنون : ٢ / ١٦٣٥ .
      - (٧) طبقات ابن السبكي : ٥/٤١، وكشف الظنون : ٢/ ١٦٣٥.
        - (٨) كشف الظنون : ٢/ ه ١٦٣، والوافي بالوفيات : ٦/ ٣٧٠
          - (٩) كشف الظنون : ٢/ ١٦٣٥٠
            - (١٠) نفس المرجع.

- 11- شرح أبي نصر أحمد بن على بن طاهر الجوبقي النسفي الشافعي المتوفسي (١) سنة . ٣٤ه.
- - (٣) مرح القاضي زكريا بن محدد الأنصارى المتوفى سنة ٢٦ ه.
- المناهر في غريب ألفاظ الشافعي الموجودة في مختصر النزني لأبي منصور المنافعي الموجودة في مختصر النزني لأبي منصور (١٤) محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ٣٧٠هـ.
- ه ١٥ و اختصر المختصر الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥هـ و ١٥ وسماه : ( عُنقود المختصر ونقاوة المعتصر ) .
  - 17 ونظمه أبو الرجاء محمد بن أحمد الأسواني المتوفى سنة ه٣٣ه. وهكذا خدم مختصر المزنى ؛ لأهميته العلمية في فروع المذهب الشمافعي .

#### ـ المبحث السادس ـ

## ¥ اجتهادات المزني وتخريجاته ¥

كان الإمام أبو إبراهم المزني مجتهدا عالما بالمعاني الدقيقة أثرى العدهسب الشافعي بتصنيفاته الكثيرة في الغروع الفقهية.

- (١) ايضاح المكنون : ٤ / ١٥١٠
- (٢) كشف الظنون: ٢/ ١٦٣٥٠
- (٣) كشف الظنون : ٢ / ١٦٣٦٠
- (٤) نفس المرجع، وهو مطبوع بتحقيق الدكتورمحمد جبرالألفي في المطبعة العصرية بالكويت.
  - (ه) كشف الظنون : ٢ / ١٦٣٦٠
  - وله نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة السليمانية برقم ٢ ؟ ؟ في تركيا .
  - انظر: تاريخ التراث العربي ، المجلد الأول ، الجزء الثالث: ص١٩٦٠
    - (٦) انظر كشف الظنون : ٢ / ١٦٣٦٠
    - (٧) طبقات الفقها ؛ للسيرازي: ص ٩٧٠



وكان له تخريجات في السائل خالف فيها المذهب، وهي إن كانت سنيّة ومخرَّجة ومخرَّجة على أصل من أصول الشافعي فهي مُلحقة بالمذهب، وإن كانت غير مُخرَّجة على الصوله فلا تلتحق بالمذهب.

وهذا رأى الرافعي في تخريجات المزني كما حكام ابن السبكي في الطبقات.

ويقول الأسنوى نقلا عن الرافعي: "إن خرج المزني فتخريجه أولى من تخريسج غيره، والا فالرجل صاحب مذهب مستقل ."

ويتبين من هذا أن المزني كان يُخَصَرُ على أصول المذهب ، فتخريجات على أصول المذهب ، فتخريجات على أصول المذهب ، فتخريجات وان تفرد بها - تُعتبر من المذهب الأنه كان مجتهدا منتسبا ، ولا يمنع ذلك مسن مخالفته المذهب في بعض المسائل .

قال النووي في تهذيب الأسماء واللفات: م وصنف المزني كتابا مغرداً علي مد هبه لا على مذهب الشافعي ذكره أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع في آخر باب الصلاة بالنجاسة ...

ويتبع النووي حديث برأى إمام الحرمين والرافعي حول تخريجات المزني سسن حيث التحاقها بالمذهب بالأنه لا يخالف أقوال الشافعي ، لكنه إذا تغرد برأى فهسو صاحب مذهب وهذا كله يؤكد منزلة المزني العلمية الرفيعة ، وقد رته على الاستنباط، والتخريج على أقوال الإمام الشافعي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن السبكي : ٢٤٣/٠

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للأسنوي: ١/٥٣، وانظر أيضا طبقات ابن قاضييي شهبة : ١/٧٠

وهو كذلك رأى امام الحرمين في المزني ،كما ذكره النووى في تهذيـــب الأسماء واللغات: ٢/٥/٢.

<sup>· 7 \ 0 \ 7 (</sup> T )

## \_ البحث السابع \_

## × وفاتـــــه ×

بعد أن أمضى الإمام المزني تسعاً وثنانين عاما من العمر المديد في نشمر، علم الشمافعي ونُصرته بالتدريس والتأليف ، توفي في رمضان سنة ٢٦٤ه بمصمر، ودُ فن بالقرب من تُربة الإمام الشافعي بالقرافة الصُفرى وصُلَّى عليه الربيع بن سليمان المؤن ن المرادي، المكنه الله في فسيح جناته ، ورحمه الله رحمة واسعة ، آميسن .

(١) انظر: وفيات الأعيان : ١ / ٢١٨ ، وطبةات الفقها الشيرازي : ص ٢٧٠ ومنتاح السمادة : ٢٩٨/٢ .

- الغصــل الثانــــى ------

\* ترجمسة أبن الحسسن الماوردي \*

ودراسة الكتــــاب

### \_ الفصل الثانـــى -

# \* ترجمة أبى الحسن الماوردي ودراسة كتاب الشهادات من الحاوي الكبير \*

وفيم مباحث:

### \_ البحث الأول \_

## \* اسمه ، نسمه ، کنیتم ولقبسه \*

هو: أقضى القضاة علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن المعروف بالماوردي.

طما بأن عددا من الزملاء سبقوني بعمل ترجمة وافية للمؤلف أثناء تحقيق ١- علما ()لأجزاع مختلفة من الحاوي الكبير لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشسريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى ، فقد حاولت أن اختصر العمسل، وأقدم لنص الكتاب بدراسة موجزة مركزة تفي بالمقصود بقدر الحاجـــة . الماوردى: نسبة الى بيع ما الورد ، وقد نُسب إلى ذلك ؛ لأن بعسسف (1) أجداد ، كان يعمل في بيع ما الورد ، قاله السمعاني في الأنساب: ١٠/١٢ ، وانظر في ترجمته المصادر المنشورة التالية حسب الترتيب الزمني الذي روعي فيه الأقدمية ، وذلك للتمييز بين المراجع الأصلية والمراجع الثانوية الفرعيه :-١- تاريخ بفداد: ١٠٢/١٢ ،للخطيب البفدادي (ت: ٦٣٤هـ) ٠ ٢ - طبقات الفقهاء: ص. ١١ لأبي اسحاق الشيرازي (ت: ٢٢) هـ) . ٣- الاكمال : ٢ / ٧٧ ؛ لا بين ماكولا (ت: ٥٧ ؟ هـ) . ٤- الأنساب : ٢ ١ / ١ ، ٢ للسمعاني (ت: ٢٢ هه) . ٥- المنتظم : ٨ / ٩ ٩ / لابن الجوزي (ت: ٩٧ ه هـ) . ٦- معجم الأدباء: ٥١/١٥ لياقوت الحسوي (ت: ٦٢٦هـ) . ٧- الكامل في التاريخ حوادث سنة . ه ؟ هدلابن الأثير (ت: ٣٠٠هـ) . ٨- اللباب في تهذيب الأنساب : ١٥٦/٥ لابن الأثير (ت: ٦٣٠هـ)٠ ٩- وفيات الأعيان : ٣ / ٢٨٦ لابن خلكان (ت: ١٨٦هـ). . ١- المختصر في أخبار البشر: ٢ / ٩ ٧ الاسماعيل بن شا هنشاه (ت: ٢٣٢هـ) .

١١-سيزان الاعتدال : ٣/٥٥١ للذهبي (ت: ٢٤٨هـ).

٢ ٦- سير أعلام النبلاء : ١ ١ / ٢٦ ١ للذ هبي (ت: ٢٤٨هـ) .

ولد بالبصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة من الهجرة النبوية الشريفة، ثم انتقل إلى بفداد فاستوطن بها في كرب الزعفراني .

```
===٣١ مرآة الجنان :٣/٣ لليافعي (ت: ٢٦٨هـ).
    ٤ (-طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ٢٦ لابن السبكي (ت: ٢٧٧هـ) .
               ه ١-طبقات الشافعية : ٢ / ٣٨٧ للأسنوى (ت: ٢٧٧هـ) .
             ٦ ١- البداية والنهاية : ١ ٢ / . ٨ لابن كثير (ت: ٢٧٢هـ) .
١ ٢ - طبقات الشافعية : ١ / . ٢ ٢ لابن قاضي شُهبه الدمشقى (ت: ١ ٥ ٨هـ) .
              ١٨-لسان الميزان : ٢٦٠/٤ لابن حجر (ت: ٢٥٨هـ).
٩ ١- النجوم الزاهرة : ٥/ ٦٢ ليوسف بن تفريدي الأتابكي ( ت: ١٩٨ه ) .
                . ٢- طبقات المفسرين : ص ٢٥ للسيوطي (ت: ١١٩هـ).
                          ٢١-لُب اللباب: ص ٢٣٥ كذلك للسيوطي .
                ٢٢- طبقات المفسرين: ١/٣٢ للداودي (ت: ٥ ٢ ٩ هـ)
        ٢٣ - مفتاح السعادة: ٢ / ٣٣١ لطاشكيري زاده (ت: ١٦٨ هـ) .
ع ٢- طبقات الفقهاء الشافعية : ص ١٥١ لابن هداية الله (ت: ١٠١٤).
    ه ٢-شذرات الذهب: ٣/ ه ٨٨ لابن العماد الحنبلي (ت: ٩٠٨٩).
                    ٢٦- كشف الظنون : ٥/ ٩٨ وغيرها لحاجي خليفة.
                 ٢٧- هد ية العارفين : ١ / ٢٨٨ وغيرها لحاجي خليفة.
             ٨٦- ايضاح المكنون : ٢/ ٥ ٢٤ لاسماعيل باشاه البغدادي.
                          p γ-معجم المؤلفين : γ / p γ و لعمر كحاله .
             . ٣- الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ١ / . ٢ للمراغي .
                                    ٣٢٧/٤: الاعلام: ٣٢٧/٤ للزركلي .
                      ٣٢- تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم حسن : ٢٠/٤.
 ٣٣ مقدمة كتاب أدب القاضي للماوردي تحقيق الاستاذ / هلال سرحان.
 ع ٣- والقسم الدراسي من أجزاء الحاوي المختلفة التي قام بتحقيقها عدد
 من طلاب الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى بمكة المكرمسة.
 درب الزعفراني: يقع بكُرُخ بفداد ، كان يسكنه التجار وأرباب الأموال ، وربسا
        سكنه بعض الغقها عكابي اسحاق الشيرازي ، وأبي الحسن الماوردي .
```

انظر: معجم البلدان: ٢ / ١٤٥٠

#### كنيتـــه :

وقد كُنُيَّرُ حموالله بأبي الحسن فاشتهربه ، وكادتُ أن تتفق جميعُ مصادر ترجمته على ذلك غيرُ ابن الأثير واليافعي وأبي الفداء بن شاهنشاه فقد حكوا أن كنيته أبو الحسين .

### لقبــــه

نُودي الماوردي في سنة ٢٩ ه بأقضى القضاة في أيام والقائم بأمر الله العباسي ، وجَرى من بعض الفقها كأبي الطيب الطبري والصيري إنكار لهذه التسمية ، وقالوا: لا يجوز أن يسمى بذلك أحد ، وكان ذلك منهم بعد أن كتبوا

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل لابن الأثير: ٨٧/٨، ومرآة الجنان ليافعي : ٣ / ٧٢ ، والله والدختصر في أخبار البشر لإسماعيل أبي الفداء ابن شاهنشاه : ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) وذكره أبو الغِداء عاد الدين ، واليافعي وابن الأثير بلقب : (قاضي القضاة). انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) هو: القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الفقيه الشافعي قال أبو اسحاق الشيرازي: "هو شيخنا وأستاذنا ،ولد سنة ثنان وأربعين وثلاثنائة ، وتوفي سنة خسين وأربعنائة ،وهو ابن مائة وسنتين لم يختسل عقله ولا تَفَيَّرُ فهمُ يفتي مع الفقها ، ويُستدرك عليهم ".

انظر ترجمته في طبقات الفقها علله سيرازي: ص١٠٦، وتهذيب الأسسماء واللفات : ٢ / ٢٤٢، وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني : ص٠٥١

<sup>(</sup>٤) هو: أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري البصري من كبار فقها الشافعية من أصحاب الوجوه ، وممن تُفَدّه عليه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي .

انظر ترجمته في : طبقات الفقها ؛ ص ١٠٥ ، وتهذيب الأسماء واللفات للنووي : ٢ / ٢٦٥ ، وطبقات الشافعية لابن هداية اللمه عن ١٢٩٠٠

خطوطهم وأفتسوا بجواز تلقيب جلال الدولة بن بها الدولة بن عَضْدُ الدولة بسلك خطوطهم وأفتسوا بجواز تلقيب جلال الدولة بن بها اللقب إلى أن مات ، ثم تلقسب به القضاة من بعده .

قال الحموي في مُعجم الأدباء: وشرط الملقب بهذا اللقب: أن يكون دون منزلة من تُلَقّب بقاضي القضاة إلى أيامنا هذه على سبيل الاصطلاح ، وإلا فالأولى: أن يكون أقضى القضاة أعلى منزلة ".

### \_ البحث الثانسي \_

## × نشــأته ، حياتــه ، وعصـــــره ×

### نشــاته وحياتــه:

ولد أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي \_كما أسلفنا \_بالبصرة عام أربع وستيس وثلاثائة الهجري فنشا بها إلى أن بلغ سن الرشد ، فسلك سبيل العلم والتفقّه في الدين ، وحضر حلقات التدريس بالبصرة سنين طويلة وتُفقّه على أبي القاسيم الصيري الفقيه الشافعي الكبير صاحب الوجوه في المذهب.

ثم انتقل إلى بغد اد واستوطن بها في درب الزعفراني ودرسبها ، وَحدَّ عن حَدْ عَن جَمْعٍ من العلماء وعلى رأسهم : الحسن بن على الجبلي ، ومحد بن عدى المِنْقري وغير هما .

<sup>(</sup>۱) هو: الملك جلال الدولة أبوطاهر ابن بها الدولة بن عضد الدولة بن بويه ، ولا سنة ٣٨٦ه ، وتولّى الكلك ببغداد في عهد الخليفة العباسي والقائسيم بأمر الله في فاستمر ملكه بها ست عثو سنة وأحد عشر شهرا إلى أن توفي ببغداد سنة وحدة عشر شهرا إلى أن توفي ببغداد

انظر: الكامل لابن الأثير: ٣٧/٨، والبداية والنهاية: ١٢ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي : ١٥٢/١٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الغقها وللشيرازي: ص. ١١ ، وتهذيب الأسما واللفات: ٢/٥٥٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ بفداد : ١٠٢/١٦، ووفيات الأعيان : ٢٨٢/٣، وسأكسل الحديث عن شيوخه في مطه .

وازداد تفقها في الدين ، وتصد ي للتصنيف والتدريس ، وتولى القضاء في الدان كثيرة رحتى مُعِلِ أقضى القضاة في أيام الخليفة العباسي والقائم بأمر الله

#### (۲) عصـــره:

عاش أبو الحسن الماوردي في فترة الدور الخامس من أدوار الفقه والتشميسييع الإسلامي الذي يبدأ من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بفد السنة ٢٥٦ه.

يُصُوِّرُ الدورخون والكتاب أوضاع العالم الإسلامي في هذه الفترة بقولهم: "في هذه الفترة بقولهم: "في هذه الفترة انقست الرُقُعةُ الإسلاميةُ أقساماً عِدَّةً "، قام على كل قسم منها والإيسسس بأمير المؤمنين ، فأصاب الأمة من جَرامُ هذا التفكك الضعف والانحطاط إذ تناحسرت هذه الدويلات ، وكثرت بينها الفتنُ ، وتقطَّعت الأوصالُ ، وحل العداءُ والفرقة بينهسم محل الأخوة والمحبة والتكاتف والتعاضد.

وفى هذا الجوالذي تلبدت غيوسه ، وتعكّر صفائه ، قام العلماء بأداء أمانتهم، وبلغوا الرسالة ، ونبغ كثير من كبار العلماء والمفكرين ، غير أن تلك الظروف السينية وأسباب الاضطراب القوية أثرت على نشاط الحركة العلمية ، ورجعت بها القهقسري فأ بدلتها من القوة ضعفا ، وأماتت في نفوس العلماء روح الاستقلال الفكري، ولم ياذن أحد لنفسه بالوصول إلى مرتبة الاجتهاد بحيث ياخذ أحكام دينه من الكتاب والسسنة غير مقيد برأى أحد من الأئمة ، ورضوا بالتقليد لأنفسهم ، وحصروا أنفسهم في دائسرة

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء: ١٥/ ٢٥، والبداية والنهاية: ١٠/ ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) سأقتصر في بيان عصر المؤلف على الوضع السياسي للعالم الإسلامي وآثـــاره على الفكر الإسلامي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد السايس وعبد اللطيف السبكي ومحمد يوسف البربري : ص ٢ ٧ ٦- ٢ ٨٠. وانظر كذلك تاريخ التشريع الإسلامي للخضسري ص ٣٣ ٢- ٢٤٦ ، والكامل في التاريخ ، حواد ثالقرن الرابع والخامس ، وكذلك البداية والنهاية للحافظ إبن كثير: ٣٠٨/١١ ومابعد ها .

أصولِ المذاهب المتداولةِ إِن ذاك ، والتزم كلُ واحدٍ مذهبًا مُعيناً لا يتعسداه ، ويبذل كلُ ماأوتي من علم في نُصرة مذهبه .

وصارت مؤلفات علما عند الفترة أو هذا الدور من أدوار الغقه الإسلامي تتلخص في اختصار مؤلف سبق ، ولم يكن يجيز أحد النفسه أن يُغتى في مسألة بما يُخالف استنباط إماره .

وقد لا زم هذا الإفراط في التعصب لمذا هب الأسلاف إعراضهم عن الاجتهــــاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة .

ومع ذلك كلّم فكان في علما عده الغترة من لا يقل من الأئمة السابةين عساً بأصول التشريع وطرق الاستنباط إلا أنه لم تكن لديهم جرأة كافية للظهور بعظه سر الاستقلال ع غيراً نهم لم يقفوا عند حد التقليد المحض بل جمعوا الآثار ورجحوا بين الروايات ، وخرجوا علل الأحكام واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصول أئمتهم والتواعد التي بنوا عليها فتاواهم ، وخاصوا المناظرات ، وأدلوا فيها بالبراهسين ، وألفوا كتب الخلافيات ، جمعوا فيها أحكام الأئمة وأدلتهم ، ونصر كل مذهب إماسه، وأفتوا في مسائل كثيرة لم يكن لأئمتهم فيها نص ، فهم مكلون لمذاهب أئمتهم بما قاموا به من النظر والترجيح بين الأقوال والتنبيه على مسالك التعليل ، ومدارك الأدلسة ، وبيان تخريج الفروع على الأصول ، وإيضاح المشكل . . . الن ".

وكان لهذه الفترة العَلَقة والمليئة بالحوادث الدامية بين دوي الشأن الواحسد

ومن آثارها الإيجابية تنشيط الحركة العلمية بحيث توسعت قاعدتُها وتفسسر في العلماء للتدريس والتأليف بعد أن كانوا مشغولين بتوجيه الجند والمشاركة فسسسى الفزوات والفتوحات الإسلامية .

لأن العلماء لما رؤا الملوك والأمراء ود انشهاد والفتوحات الإسلامية بسبب خوصهم في النزاعات الداخلية ،اعتزلوا الحياة السياسية ، وانكبوا على العلم تدريساً وتأليفاً.

وكانوا يُقيمون مجالس المناظرات العلمية في المساجد وتصور الأمرار والوزرار التي لعبت دوراً كبيرا في تنشيط الحركة العلمية في هذا العصر.

وكان الملوك والأمراء يرغبون في العلم ، ويشجعون العلماء بجزيل العطــايا وبتقليد المناصب القضائية لهم.

وقد عاش القاضي الماوردي في هذا الجو العلمي الزاهر فبرز ونبغ ، وألف فسي للمن الفنون ببراعةٍ وإبداع ، وزاع صيته بين العلماء والأمراء.

وكان تأثر الماوردي بإيجابيات هذه الفترة ، ومحاسنها العلمية أكبر من تأشره بسلبياتها ولأن مكانته العلمية ظهرت في مؤلفاته ، إذ لم يكتى أسيرا في قفسسس نصوص الأثنة بل فَرَّع ، ووجَّه ، ورجَّع بين الأدلة .

## ـ البحث الثالـــث ـ

## \* شيوخ الماوردي وتلاميسنده \*

#### شـيوخه:

لقد أخذ القاضي أبو الحسن الماوردي العلم عن أجل مشايخ عصره في البصورة - سقط رأسه - وبغداد ، وتتلمذ طيهم ، حتى برز وفاق الأقران .

وكان أبرز مشايخه في الفقه الشيخ الإمام أبا القاسم الصيبري بالبصرة ، والشميخ الإمام أبا حامد الله بن محمد البافي .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك متدمة رسالة ارتحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير اللدكتور / ياسين الخطيب: ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>٢) يرى القارئ ذلك واضحا في كتابه (الحاوي الكبير).

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلكان في الوفيات :٣/٣/٣: وكان حافظا للمذهب وذكر ابن العماد الحنبلي في الشذرات: ٣/٥/٣: وكان إماماً في الفقود والأصول ، والتفسير، بصيرا بالعربية ".

وأما مشايخُهُ في الحديث الذين رؤى وحد ثعنهم فهم :

الحسنُ بن علي بن محمد الجَبُلي ، ومحمدُ بن عدي بن زخر المِنقري، ومحمد البن المعلمي الأزدي ، وجعفرُ بن محمد بن الفضل البغدادي.

واليك ترجعة مؤجزة لكل واحد من شميوخه في الفقه والحديث:

( ۱ ) 1- الإمام أبو القاسم الصيعري (ت: ٣٨٦هـ):

هو: الإمام الفقيه الأصولي ، أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محسد (٢) الصيري، من كبار فقها الشافعية من أصحاب الوجوه ، سكن البصرة وحضر مجلس الصيري، من كبار فقها الشافعية من أصحاب الوجوه ، سكن البصرة وحضر مجلس القاضي أبي حامد المروروذي وتفقه على صاحبه أبي الفياض البصري، وارتحل إليو الناس

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمته في : (طبقات الفقها الشميرازي : ص ه ۱ ۲ ، ومعجم البلدان : ۲ / ۹ ۳۶ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٣ / ٩ / ٣ ، ومعجم البلدان : ٣ / ٢ / ٢ ، ومعجم البلدان : ٣ / ٢ / ٢ ) ومعجم المؤلفين : ٢ / ٧ ، ٢ ، وكشف الظنون : ١ / ٨ / ١ - ١ ١ ٣ - ٩ ٩ ٢ ، وهد ية العارفين : ١ / ٣ ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) هو القاضى أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر العامري المرورودي البصري ، نزل البصرة ود رس بها ، وصنّف في الفقه والأصول ، وكان اماماً عظيما تفقه عليه فقها البصرة ، وتوفي سنة ٣٦٢ه . انظر ترجمته في :

تهذيب الأسماء واللفات: ٢١١/٢، وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص ٢٦، وطبقات الفقهاء الشافعية للعبادي: ص ٢٦، وطبقات الشافعية الكبرى: ٣/٢، واللباب تهذيب الأنساب: ٣/٨/٢، ووفيات الأعيان: ١٩٨/١،

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في ص: ٢٠٤ من هامش كتاب الشهادات.

من البلاد ، وكان حافظاً للمذهب ، حسن التصانيف ، وسن تغقه عليه أقضى القضاة من البلاد ، وكان حافظاً للمذهب ، حسن التصانيف ، الماوردي، وصنف كتبا كثيرة منها : -

الإيضاح في المذهب، وهو كتاب نفيس في فروع الفقه الشافعي، والقياس والعسلل، وأدب المفتي والمستفتي ، وكتاب الشروط، والإرشساد في شرح كفاية القياس. وقد توفى الصيمري في سنة ٣٨٦هـ وقيل اسنة . ٩٣هـ .

## ٢- الإمام أبو حامد الإسفراييني (ت: ٢٠١هـ):

هو: الإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني .

قال الخطيب في تاريخه: "قدم بغداد وهو حدث ، فدرس فقه الشافعي علي الله الحسن ابن المرزبان ، "ثم على أبي القاسم الداركي ، "وأقام ببغداد مسيفولا بالعلم حتى صار أوحد وقته ، وانتهت إليه الرياسة وعظم جاهم عند الملوك والعسوام.

قال: وكان ثقة ، وقد حضرتُ تدريسَه في مسجد عبد الله بن المبارك ، وسمعت من يذكر أنه كان يحضر درسَه سبعمائة متفقه، وقال الناس: لورآه الشافعي لفَرح به ".

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشيرازي: ص ١٢٥، وتهذيب الأسماء: ١٦٥ / ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر الطبقات الكبرى: ٣/ ٩ ٣٣، والمراجع السابقة .

انظر وفيات الأعيان : ١/ ٧٢ ترجمة : ٢٦.

<sup>(</sup>ه) تاریخ بفداد: ۱۶/ ۳۶۸.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٧) انظرتاريخ بفداد : ٢٨/٢٠٠

قال أبو الحسين القد وري الحنفي : " ما رأينا في الشافعيين أفقه من أبي حاسد" وكان الإمام أبو حامد قد ملأ الأرض بأصحابه وتلاميذه ، وكانت تعليقته الكبرى على مختصر النزني نحو خسين مجلداً ، وقد ذكر فيها مذاهب العلماء ، وبسط الدلت ما والجواب عنها ، وله أيضا تعليقة أخرى في الأصول ، وكتاب البستان .

وكان حافظ المذهب وإمام ، جَبلُ من جبالِ العلم ، وحبر من أحبار الأمسسة ، اتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر. (٣) وحد الله بن عدى . وحد عن الدارقطني ، وأبي بكر الإسماعيلي ، وعن أبي أحمد عبد الله بن عدى .

<sup>(</sup>١) هو الفقيه الحنفي : أحمد بن محمد بن أحمد أبوالحسين البغد ادي القدوري، صاحب المختصر المبارك المعروف في الفقه الحنفي ، كان ثقة ، صدوقاً انتهست اليه رياسة الحنفية في زمانه ، صنف المختصر، وشرح مختصرالكرخي ، مات سنة ٢٨ ع ه ببغد اد .

له ترجمة في : وفيات الأعيان : ١ / ٧٨ ، والانساب : . ١ / ٢٧ ، والفوائد البهية : ص ٠٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بفداد: ١/٩٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شذرات الذهب: ١٧٨/٣٠

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ أبوالحسن على بن عبر بن أحمد بن مهد يالد ارقطني ، من أهسل بغداد ، كان أحد الحفاظ المكثرين المتقنين ، يُضرب به المثل في الحفظ، وكان المام وقته ، انتهى اليه علم الأثر ، والمعرفة بعلل الحديث وأسمار الرجال ، وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة ، ولد سنة ٢٠٣ه ومات سنة ٥٨٥ه. انظر ترجمته في الأنساب : ٥/٥٤، ووفيات الأعيان : ٣٨٧٠،

<sup>(</sup>ه) هو أبو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباس الاسماعيلي ، إمام أهـــل جُرجان ، والمرجوع اليه في الفقهوالحديث ، وصاحب التصانيف، وشيخ الفقهاء والمحدثين ، توفي سنة ٣٧٦هـ.

انظر ترجمته في طبقات الفقها، لابن السبكي: ٣ / ٧-٨، وطبقات الفقه المساء للشيرازي: ص ه ٩ .

<sup>(</sup>٦) هو: العلامة المحدث الناقد ، الثقة عبد الله بن عدي بن عبد الله بن القطان الجرجاني أبوأ حمد . المعروف بين العلماء بابن عدي ، صاحب الكامل في الضعفاء والمتروكين ، أحد الأئمة الثقات في الحديث ، توفي سنة ه٣٦٥ه.

هذا ، وقد استمر الشميخ أبو حامد في التدريس والتأليف والفتوى إلى أن طابت نفسه إلى رحمة الله في ليلة السبت إحدى عشر ليلة مضت من شوال سنة ٢٠٠٩ه، وصلى عليه أبو عد الله المهتدي خطيب جامع المنصور، وكان يوما مشهودا بكثرة الناس، وعظم المحزّن ، وشيدة البكاء .

٣- أبو محمد عبد الله بن محمد البافي (ت: ٩٨ هه):

هو الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد البخاري الخوارزي المعروف بالبافي، سكن بغد اد، وكان من أفقه أهل وقته على مذ هب الشافعي ، وله معرفة بالنحو والأدب، وكان حسن المحاضرة ، بليغ العبارة ، حاضر البديهة ، يقول الشعر المطبوع من غيسر مرا على المحاضرة ، ويكتب الكتب الطويلة من غير رواية .

تفقه على أبي على بن أبي هريرة ، وأبي إسحاق المروزي ، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، وقد تفقه عليه جماعة منهم: القاضي أبوالطيب الطبري ، وأقضى القضالة في المذهب، وقد تفقه عليه جماعة منهم: القاضي أبوالطيب الطبري ، وأقضى القضالة في المذهب الماوردي .

<sup>===</sup> له ترجمة في تدكرة الحفاظ للذهبي : ١٤٣/٣، وشذ رات الذهب: ١٠/١٥، ومعجم المؤلفين : ١٨٢/٦٠

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بفداد: ٢٦٨/، والنجوم الزاهرة: ١/٩٩٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في تاريخ بفداد: ۱/۹۳ موطبقات الفقها وللشيرازي: ٣١٠، وطبقات الفقها وللشيرازي: ٣١٠، وطبقات الشافعية للعبادي: ص وطبقات الشافعية للعبادي: ص ١١٠، والأنساب: ٢/٨٤، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٣١٧/٣، ترجمة: ٣، ١، والبد اية والنه اية: ١١/. ٢٣، ومعجم البلد ان: ١/ ٣٢٦، وشذ رات الذهب: ٣/ ٢، ١، والنجوم الزاهرة: ٢/٩/١،

<sup>(</sup>٣) الباني: نسبة الى باف بالباء الموحدة والفاء قرية من تُرى خوارزم. النظر: معجم البلدان : ٣٢٦/١، والأنساب : ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بفداد : ١ / ١٩٩٠

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في ص: ١١٠

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في ص: ٣٦١ (٢) مضتترجمته في ص: ١٦٠

<sup>(</sup> A ) انظر: طبقات ابن قاضي شهبه: ١ / ٤ ؟ ١ ، والطبقات الكبرى لا بن السبكي : ٣ ١٧ / ٣ ، و لل الطبقات الكبرى لا بن السبكي : ٣ ١٧ / ٣ ، و شذ رات الذهب: ٣ / ٢ ه ١ .

ومات هذا الفقيم العالم سنة به ٣٩ هـ يوم الثلاثاء من شهر المحرم وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفراييني .

هؤلاء هم أبرز مشايخ الماوردي في الفقه .

وأما مشايخه في الحديث ، فإليك ترجمة مؤجزة لكل منهم :

١ الحسس بن علي الجبلي :

هو: أبو على الحسن بن على بن محمد الجُبلي ، بصريٌ ، حَدَّث عن أبي خليفة الفضل ابن الحباب وغيره ، روى عنه على بن محمد بن حبيب الماوردي وغيره .

#### ه- محمد بن زخر المِنقري: ٥- محمد بن زخر المِنقري:

هو: محمد بن عدي بن زخر المِنقري ، أثبت سماع الماوردي عنه الخطيبُ فيسى تاريخه ، وابن السبكي في الطبقات .

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بفداد :۱۰ / ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شُهبه: ١ / ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الاكمال : ٣ / ٢٢٤ ، والانساب : ١٩٢/٣ ، وتاريخ بغداد : ١٩٢ / ١٠٢ ، وطبقات الشافعية لابن السبكي : ٥ / ٢٦٧ ، والجبكي : - بغتح الجيم والباء الموحدة ، وفي آخرها اللام - نسبة السي عدة الأمكنة والى الرجال ، وقد نُسب الى الأمكنة عدد من العلماء منهم الحسن بن الجبكي ، نسبة الى جبكة ، وهي بلدة من بسلد الشام ، قريبة من حكم . الأنساب : ٣ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : تاريخ بفداد : ١٠٢ / ١٠٢ ، واللباب : ٣ / ٢٦٢، وطبقات الشافعية لابن السبكي : ٥ / ٢٦٧.

والمِنقري : نسبة إلىهني مِنقر من آل مضر بن نزار بن عدنان . الأنساب : ١٢ / ٥٥٩ .

## ٦- محمد الأزدي :

هو: محمد بن بن المحلي بن عد الله الأسدي الأزدي، (٢) قال الحموي: النحوي:

روى عن الفضل بن سهل وغيرم ، وسمع عنه الماوردي .

٧- حعفر بن محمد المارستاني (ت: ٣٨٧هـ):

هو جعفر بن محمد بن الفضل البغدادي المارستاني ، كان صاحب رحلة وطلب ، سمع عنه الماوردي .

قال أبو زُرعة الجرجاني: "ليس بمرضي في الحديث ، ولا في دينه " وهو بعُدادي جاء من مصر، ومات سنة ٣٨٧ه.

(۱) انظر ترجمته في : تاريخ بفداد : ۱۰۲/۱۲، وطبقات الشافعية الكبسرى : ٥/١٢ ، ومعجم الأدباء : ١٥/٥٥٠

والأزدي: نسبة الى أزد شَنئوة - بفتح الألف وسكون الزاى ، وكسسر الدال المهملة - وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهسلان من سبأ ، وقد نُسب اليه عدد من من العلماء منهم الفقيه الحنفي أبو جعفسر الطحاوي وغيره .

انظر: الأنساب: ١٨٠/١، واللباب: ٢/١٠٠

- (٢) معجم الأدباء: ١٩١/٥٥٠
- (٣) تاريخ بغداد : ١٠٢/ ١٠٠٠
- (٤) انظر ترجمته في تاريخ بفداد: ٢ / ٢٣ ، وميزان الاعتدال: ١ / ١٦٤ ، ولسان الميزان: ٢ / ١٢٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى: ٥ / ٢٦٧ . ولسان الميزان: ٢ / ١٢٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى: ٥ / ٢٦٧ . المارستاني: نسبة الى مارستان، وهو موضع ببغداد كان يحتمع فيه المرضى والمجانين، وهو (بيمارستان) يعني موضع المرضى (المستشفى) واشتهر بالنسبة اليه عدد من العلماء، منهم صاحبنا المترجم له.

الأنساب : ١٢ / ١٩ .

#### تلاميسنه :

لقد تتلمذُ على أبعي الحسن الماوردي عدد من طلاب العلم في زمانه ، فأخذوا عنه الفقسه ، وكتبوا عنه الحديث .

قال الخطيب: " كتبتُ عنه وكان ثقم "

وهكذا تَخَرَّجُ على يدي الماوردي جمع من العلماء في الفقه ، والحديث ، أذ كرر فيما يلي ترجمة مؤجزة لأشهر هؤلاء :

## ١- أبو الفضل عبد الملك المقدسي (ت: ٩٨٦هـ ٢٠)؛)

هو أبو الفضل عبد الملك بن ابراهيم بن أحمد الهمذاني المعروف بالمقدسي ،كان من أثمة الدين ، وأوعية العلم ، وكان في علم الفرائض إمام عصره ، وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال ابن عقيل أخذ العلم عن الماوردي وغيره من فقها عصره ، وروى عنه خلق كثيرون وهو من أهل همذان سكن بغداد حتى مات بها في شهر رمضان سنة ٩٨٩ه ، وكان زاهدا ، ناسكا ، عابدا ورعا .

#### ره) ٢-الخطيب البفدادي (ت: ٦٣)ه):

هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـــب

<sup>(</sup>۱) تاریخ بفداد :۱۰۲/۱۲۰

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٩١/٦ والبداية والنهاية: : ٢ / ٣٥٢ ، وطبقات الشافعية الكبرى لا بن السبكي : ٥ / ١٦٢

<sup>(</sup>٣) انظر البداية والنهاية : ١١٢ / ٥٥ ، وطبقات ابن السبكي : ٥ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي ، الفقيه الحنبلي صاحبب التصانيف في الفقه والأصول المتوفى سنة ١٠٥ ه.

له ترجمة في البداية والنهاية : ١٨٤/١٢، ولسان الميزان : ١ / ٢٤٣ ، وهـندرات الذهب : ١ / ٣٤٣ ،

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : ( وفيات الأعيان : ١/ ٢ ٩ ، وطبقات الشافعية الكبرى لابسن السبكي : ٤/ ٩ ٢ ، ومفتاح السعادة : ١ / ١٠١ ، = = =

البغدادي ،أحد أعلام الحفاظ ، ومهرة الحديث ، وصاحب التصانيف المنتشرة ، سمع العلم منذ الصّغر، ورحل إلى بلاد كثيرة في طلب العلم ، فسمع من علما ربغداد، والبصرة والكوفة ، والإصفهان ، ونيسابور، وهمذان، والحجاز، وكتب عن الماوردي والبصرة والكوفة ، والإصفهان من كبار الفقهاء أخذ الفقه عن القاضي أبي الطيب الطبري وغيره .

قال ابن ماكولا: "كان أبو بكر آخر الأعيان من شما هدناه معرفة وحفظاً واتقسانا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عيه وسلم ".

وقد أفنى عرك في العلم تأليفا وتدريسا حتى توفي سنة ٢٣ هـ تفعده اللمسم

# ٣- أبو محمد الألواحي (ت: ١٨٦هـ):

هو الغقيه الشافعي أبو محمد عبد الغني بن بازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى ابن سيامي الرواح و المريد و المرد و و

<sup>===</sup> وشندرات الذهب: ٣١١/٣، والوافي بالوفيات: ٧١. ١ ، وطبقات الشافعية للاسنوي: ١ / ٢٠١، ومعجم المؤلفين : ٣/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بفداد : (۱۰۲/۱۲)٠

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في : (طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي : ٥/٥٥، ومعجم البلدان : ٥/٣٥، والأنساب : ١/٠٤، واللباب : ١/٨٢)

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن السبكي: "نازل وما أثبته فهو من الأنساب ومعجم البلدان .

<sup>(؟)</sup> الألواحي: بفتح الألف، وسكون اللام وفتح الواو وفي آخرها الحا، المهملة، هذا نسبة الى الواح وهي بلدة بنواحي مصر ما يلي برية طريق المفسرب، منها: أبو محمد عبد الفني بن بازل بن يحيى الألواحي المصري. الأنساب: ١/٠٤٠٠.

وكذلك رحل في طلب العلم الى بلال كثيرة ، فسمع بواسط، وهنذان ، والمسري ونيسابور، ثم عاد إلى بغداد فاستوطن بها ، وحدث .

قالوا عنه : أنه كان شيخا صالحا ديناً ، حسن الطريقة ، صبورا فقيرا .

روى عنه جمع من العلماء في بغداد والحجاز وإصفهان إلى أنتوفي في سنة ١٨٦هـ من شهر المحرم كما قال ابن السبكي في الطبقات ، وقال السمعاني في الأنساب (٢٤٠/١) ؛ وكان وفاته في سنة ١٨٦هـ.

#### ر (١) ٤- ابن عربية أبو القاسم الربعي (ت: ٥٠٢هـ):

هو أبو القاسم علي بن الحسين بن عبد الله بن علي الربعي البغدادي ، المعروف بابن عربية - على التصغير - تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، والماوردي ، وأبوالقاسم (٣) وسمع من خلق كثير .

وقرأ الكلام على أبي على بن الوليد - أحد المعتزلة - وحكي أنه رجع عن الاعتزال ، وأشهد على نفسه بالرجوع ، ولد أبو القاسم سنة ١٦هـ وما ت في رجب سنة ١٠٥هـ .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في (طبقات الأسنوى: ۲۱۱/۲، وطبقات ابن السبكي: ۲۲۳/۷ و والنجوم الزاهرة: ه/ ۱۹۹، وشــذرات الذهب: ۱۶/۶) .

<sup>(</sup>٢) في الشذرات: "الريفي ".

 <sup>(</sup>٣) هو: أبو القاسم منصور بن عمر بن علي البعدادي ، أحد الأثنة من أهـــل
 كُرخ ( بلدة في العراق ) تفقه على أبي اسحاق الاسفراييني ، ومات ببغداد
 سنة γ۶۶ه .

انظر ترجمته في : تاريخ بفداد : ٨٧/١٣ ، وطبقات ابن السبكي : ٥/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبوعلى محمدبن أحمدبن عدالله بن أحمدبن الوليد متكلم ، مسنن رؤساء المعتزلة ، وأثمتهم ، من أهل بغداد ، توفي سنة ٧٨ ه.

له ترجمة في: المنتظم: ٩/ ٢٠، ولسان الميزان: ٥/٥، والبدايــــة والنهاية: ١٢/ ١٣٧، والأعلام للزركلي: ٥/ ٥٣١٠

## ٥- أبو الغضائل محمدُ بن أحمد الربعي (ت: ١٩٤هـ):

هو: محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد أبوالفضائل الربعي الموصلي ، فقيه صالح ، تفقه على أبي إسحاق ، والماوردي وسمع الحديث عن أبي الطيب الطبري وغيره ، وكتب الكثير بخطه ، وروى عنه كثيرون ، تُوفي سنة ؟ ٩ ؟ هـ .

#### ٣- أبو الفرج بن أبي البقاء (ت: ٩٩٦هـ): ---

هو القاضي أبو الفرج عبيد الله بن الحسن ، قاضي البصرة ، وكان من الفقها الشافعية المشهورين ، تفقّه على القاضي الماوردي ، وأبي اسحاق الشيرازي .

وكان عفيفا ، مقد ما عند الخلفاء والسلاطين توفي سنة ٩ ٩ ٤ هـ وله ثلاث وثمانون سنة.

## ٧- أبو بكر أحمد بن بدران الحلواني (ت: ١٠٥هـ):

ولد سنة ٢٠١ هـ وتوفي سنة ٢٠٥هـ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : المنتظم : ٩/ ٦ ٢ ، وطبقات ابن السبكي : ١٠٢/ ، وطبقات الأسنوي : ١٠٢/ ٤ ، والبداية والنهاية : ١٠٢/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابين الجوزى في المنتظم (٩/ ٢٦) في صفر سانة ٩٩ هـ ، وما أثبت ما في صفر سانة ٩٩ هـ ، وما أثبت ما فهو من طبقات الأسنوي : ٢/ ٢١٧ ، وابن السبكي : ١٠٢ / ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : الكامل ١٠: / ١٥ ، والبداية والنهاية: ١٦٦ / ١٦٦، والوافي بالوفيات: ٤ / ٩٠.

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في : الكامل : ١٠ / ٩٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي: ١٦/١، و وطبقات ابن السبكي : ٦ / ٢٨، وشنة رات الذهب: ٤ / ١٦٠

# ٨- قاضي القضاة أبو العباس الجُرجاني (ت: ١٨٦هـ):

هو قاضي القضاة أحمد بن محمد بن أحمد العباسي الجرجاني قاضي البصموة ، والمدرسُ فيها ، وكان شميخُ الشافعية بها ، ومن أعيان الأدباء في وقته .

وكان إماما في الفقم ، تفقه على أبي إسحاق الشيرازي ، وصَنف في الفقيم .

وكان رجلا جُلُداً . ذكيا ، سمع الحديث من أبي الطيب الطبري ، والماوردي ، والخطيب أبو بكر ، وروى عنه كثيرون ، ومات راجعاً من أصغهان إلى البصرة سنة ٨٢ ه.

# ٩- أبو منصور عبد الرحس القشييري (ت: ١٨٥هـ):

هو العالم العامل التقي الفاضل أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن ابن عبد الكثير ، وكتسبب ابن عبد الملك القُسيري ، كان مستوعب الوقت بالخلوة والتلاوة ، سمع الكثير ، وكتسبب الكثير ، سمع الحديث من والدر العالم ، ومن القاضي أبي الطيب الطبري ، والماوردي وغيرهم من علما وصره .

وبعدما توفيت والديّه السيده الفاضلة فاطمة سنة . ٨ ٤ ه حج ثم تُوفي بمكية في شعبان سنة ٨ ٤ ه.

# . ١- ركن الإسلام عبد الواحد القشميري (ت: ١٩٤هـ):

هو شميخ خراسان ، ناصر السنة عدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن القشميري ،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في : (المنتظم: ٩/٠٥، وطبقات الشافعية لابن السملي : ٤/٤٧، وطبقات الشافعية للأسنوي : ١/٠٤٣، والوافي بالوفيمات : ٢/٠٤٣، والوافي بالوفيمات : ٢/٠٤٣)

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للأسنوي : ٢ / ٣١٦ ، وطبقات الشافعية الأسنوي : ٢ / ٣١٦ ، وطبقات الشافعية الكرى لابن السبكي : ٥ / ٥ ، ١٠٠

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في : طبقات الأسنوي : ٣١٧/٢، وطبقات الشافعية الكبرى لابس السبكي : ٥ / ٥٢٥، واللهاب : ٣ / ٣٧٠

كان عالماً ، زاهدا ، قال السمعاني : وفاضلٌ مل أثوبه ، ورع مل قلبه ، لم أر في مشايخي أروع سنه ، وكان قوي الحفظ ، أديباً ، شاعرا ، حسن الخط، كثير التلاوة ، ملازمول المعانى والإشارات .

سمع الحديث من والده ، ومن أبي الطيب الطبري ، والماوردي وروى عنه كتيرون .
عاد إلى وطنه نيسابور ، وبقي منفردا عن أقرانه قائما بوظائف العبادة لايفتسر ،
إلى أن توفي سنة ؟ ٩ ؟ ه ، ود فن في مدرستهم عند أبيه وإخوته .

# ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۲ ) ( ۲ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( ۱ ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) <li

هو أحدين عيد الله بن محدين عيد الله بن يزيد السلمي ، ويعرف بابين كُاوِشُ المُكبري ، أبو العز البغد ادي ، سمع الحديث الكثير ، وهو كان آخر من روى عن الماوردي ، وكان مُحدِّ تُّا مُكْثِراً ، مخلَّطاً كذاً با لا يُحتجُ بمثِلهِ ، شهورا من شيوخ ابن عساكرالدمشقي ، أمر بوضع الحديث ، وتاب وأناب .

وقد أثنى عليه غيرٌ واحد، ، توفي في جمادى الأولى سنة ٢٦ه. .

هؤلاً من أشهر من تُلقّواً علم الفقه والحديث من أقضى القضاة أبي الحسسسن الماوردي، وهناك من هو أقلُ شهرة في تلقيه العلم عن الماوردي، فلم يرد ذكر هسم في تراجم الرجال، أو ورد ذكر بعضهم، ولكنّي لم أترجم لهم خشية الإطالة.

وإليك أسماؤهم ومظان تراجمهم:

(٣) ٢١- أبو الحسن علي بن سعيد العبدري (ت: ٩٣)هـ):

١٣- القاضي أبو عمر محمد بن أحمد النهاوندي (ت: ٩٧) :

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في : ميزان الاعتدال: ١١٨/١، ولسان الميزان: ٢١٨/١، والكامل: ٢١٨/١، والكامل: ٢٨٣/١، والبداية والنهاية: ٢٠٤/١، واللباب: ٢٨٣/١،

<sup>(</sup>٢) انظر الأنساب: ١٠/١٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي: ٥/ ٢٥٧، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢٠/٠، وطبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ١٠٠/٠

<sup>(</sup>٤) تجدله ترجمة في المنتظم: ٩/١٤١، واللباب: ٣/٥٣٠.

# ١- التاضي أبو عبد الله مهدي بن علي الإسفراييني :

وقد ترجم بعض الإخوة الدين سبقوني إلى تحقيق أجزاء من الحاوي لجميع هــؤلاء (٢) ترجمة مختصرة.

(١) له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى : ٥ / ٨ ٤ ه ، ومعجم المؤلفين : ٣ / ١٩ .

(٢) انظر مقدمة كتاب الزكاة لياسين الخطيب: ١٠٨ - ١٠٦ /

ويجب أن أوضح أن جميع من ترجموا لتلاميذ الماوردى عند تحقيق ودراسة الحاوى الكبير عدوا أبا الفضل بن الباقلاني المتوفى سنة ٨٨٤ه مسسن تلاميذ الماوردى ، وقد نبه الأخ بدر محمد الصميط فى بحثه عن منهسج العاوردى فى تفسيره ( النكت والعيون ) ص ١٨ الى عدم صواب ذلسك ، وبعد البحث فى مظان ترجمة الحافظ أبي الفضل ظهر لى صواب ماذ هسب اليه الأخ بدر، وقد أرجع الشيخ بدر سبب هذا الخطأ الى أن بعسسف كتب التراجم نقلت كلاما لابن خيرون المعروف بابن الباقلاني عن الماوردى نصه كما فى لسان الميزان ( ٤ / ٢٦٠):

قال أبو الفضل ابن خيرون الحافظ: "كان الماوردى رجلا عظيم القسدر، متقدما عند السلطان ، أحد الأثمة ".

قال الشيخ بدر: \* فالذى يقرأ هذا الكلام يظن ابن خيرون تلميذا للماوردى ولكنه لا يكفى ذلك في اثبات مانهدف اليه \* وهو كما قال الشيخ بسدر. والله أطم.

## \_ المبحث الرابسع \_\_\_

# \* علمه ، مذ هبه ، تواضعه ، وثناء العلماء عليه \*

أجمع العلما على فضله ، وبراعته ، وإمامته في الفقه والأصول والتفسير، ووصفه المؤرخون بالحفظ للمذهب ، وبصاحب التصانيف الحِسان ، وقد كان رحمه الله متبحرا ، ذا معرفة تامة بالمذهب الشافعي .

قال الخطيب: "كان من وجوه الفقها ؛ الشافعيية ، وله تصانيفُ عِدَّةُ في أصـــول الفقه وفروعه ، وفي غير ذلك ".

وقال ابن خلكان : "كان حافظا للمذهب ، وله فيه كتاب (الحاوي) الذي ليسم يطالعه أحدُّ إلا وشهد له بالتبحر ، والمعرفة التامة بالمذهب أ

قال ابن حجر في اللسان: " وكان حافظا للمذ هب "."

وقال ياقوت الحموي: "وكان عالما ، بارعا ، متفننا شافعيا في الفروع . . . . " وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "وكان شيخ الشافعية " وقال ابن الأثير الجزري: "الغقيم الشافعي ، وكان إماما " . . . . .

وقال الذهبي: "الإمام العسلامة ... صاحب التصانيف ، أقضى القضاة".

وقال ابن الجوزي في المنتظم: "كان من وجوه فقها الشافعية ، وله تصانيف كثيرة
في أصول الفقه وفروعه ، وكان يقول: " بسَنْطتُ الفقه في أربعة الاف ورقة ، وقسسه
اختصرتُه في أربعين " قال: يريد بالمبسوط: الحاوي ، وبالمختصر الإقناع ".)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۱۰۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان : ١ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١٥١/٥٠٠

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية: ١٨٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ : ٨٧/٨٠

<sup>(</sup>٧) سير أعلام النبلاء : ١١٨ / ١٦٠

<sup>(</sup>٨) المنتظم لا بن الجوزي: ٨/ ٩٩ ١٠

وقال ابن العماد الحنبلي: "وكان إماما في الفقه والأصول والتفسير، بصيرا بالعربية".

هكذا أثنى العلما على فضل أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي وبراعته في شهتى الفنون ، وإمامته في الفقه والأصول ، والتفسير ه

وإنّ المطالع لموسوعته الفقهية (الحاوي الكبير) يدرك بسهولة هذه المقيقسة ويعترف بتبحره ، ومعرفته التامة بمذهب الإمام الشافعي بالإضافة إلى مذاهسب

وقد كان مع هذا كله متواضعا ، لَيُن الجانب ، مجانبا العُجب ، مجاهدا لنفسه ، وكفى شاهدا على ذلك ماقاله فى كتابه : (أدب الدنيا والدين) مُحِدِّ را العلمساء من العُجب ، والاغترار بالنفس ، وداعيا إياهم إلى التواضع ، ومجانبة العُجب مستشهدا بقوله تعالمي : \* تُرفعُ كُر رَجَلتِ من تَشَاء وَفَق كُل دِي علم عَليم و في فحكى عن نفسه تقائلا: \* وما أنذ رك به من حالي ، أنني صَنَّفُتُ فى البيوع كتاباً ، جمعت فيه مااستطعت من كتب الناس ، وأجبهد تك فيه نفسي ، وكُد دُت فيه خاطري ، حتى اذا تهسسند بن واستكمل ، وكِد ت أغيب به ، وتصورت أنني أشد الناس اضطلاعا بعلمه ، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقد اه فى البادية ، على شسروط تضمنت أرسع وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقد اه فى البادية ، على شسروط تضمنت أرسع مسائل ، لم أعرف لواحدة منه ت جوابا ، فأطرقت منكرا ، وبحالي وحالهما معتبرا .

فقالا: ماعندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة ؟ فقلت : لا . فقالا : واها لك . وانصرفا ، ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي ، فسألاه ، فأجابهما مسرعاً بما أقنعهما ، وانصرفا عنه راضيين بجوابه ، حامد ين لعلمه ، فبقيت مرتبكسا ، وبحالهما وحالي معتبرا .

واني لعلى ماكنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي ، فكان دلك زاجر مصحمة ، ونذ يُرَعِظةٍ ، تذلّل بهما قِيادُ النفس، وانخفضُ لهما جناحُ العُجب، توفية مسما مُرْحَتُه ، ورثُدراً أوتيته ".

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب: ۲۸۰/۳۰

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف :۷٦.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين: ص ٨١، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ٥/٩٠٠.

### \_ البحث الخامس \_

### × مصــنفا تــه ×

كان الماوردي عالماً ،بارعا ، متغننا ، صَنَّفَ في شيتي العلوم مصنفاتٍ حسكان ، وادت من مكانته ، وثنا رالعلماء عليه .

وقد لقي بعض مؤلفات صدى عالميا ، حتى قام المستشرقون بنشره وترجمته إلى

إن مؤلفات الماوردي تناولتُ علوماً مختلفة ، وعالجتُ قضايا متعددة في حيساة الإنسان الدينية ، والسياسية والاجتباعية والأدبية وغيرِها .

وعلى كل ذلك فيمكن تصنيف مؤلفاته في ثلاث مجموعات رئيسية :

الأولى: في العلوم الدينية ، والثانية في العلوم السياسية والاجتماعيـــة ، والثالثة: في العلوم اللغوية والأدبية .

واليك فيما يلى نُهذة مختصرة عن كل مصنف له بدءاً بالعلوم الدينية وختامسا

#### ر ٢) ١- النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم:

صَنّفُ الماوردي هذا الكتاب في تفسير القرآن الكريم ، مُبَيّناً منهجه في مقد مته بقوله : " . . . جعلت كستابي هذا مقصورا على تأويل ما خفي علمه ، وتفسير ما غمض تصوره وفهمه . وجعلته جامعا بين أقاويل السلف والخلف ، ومُوضّعاً عن المؤتلف والمختلف ، وذ اكسرا ما منح به الخاطر من معنى يتحتمل ، عبرت عنه بأنه مُحتمل . . . الخ".

<sup>(</sup>١) وهو كتابه ( الأحكام السلطانية ) الذي سأتكلم عنه في سحله .

<sup>(</sup>٢) انظر في اثبات نسبته الى المؤلف: مفتاح السعادة: ٢ / ٣٣١ ، والمختصر في أخبار البسر: ١٩٩/، والمنتظم: ١٩٩/، ووفيات الأعيــان: ٣ / ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣) أي أنه لا يقوم بتفسير جميع الآيات، وانما يقتصر على ما خفي معناه منهـــا.

وهو مطبوع مُحقَّق في أربعة أجزائر ، حققه الأستاذُ خِضر محمد خِضر، وقامت بإحد اره ونشره وزارة الأوقاف الكويتية في مطابع مُقْهموي ـ الكويت سنة ١٤٠٢هـ.

#### انصاف الماوردي من تهمة الاعتزال:

إن الحديث عن تفسيره يجرنا إلى الحديث عن نسبته إلى الاعتزال وذليله بالإشارة إلى بعض أقواله ، وتأويلاته في هذا التفسير، قال ابن الصلاح : "هيذا الماوردي عفا الله عنه - يُتهم بالاعتزال ، وقد كنتُ لا أتحقق ذلك عليه ، وأتأوّلُ له ، وأعتذر عنه في كونه يُورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير تفسير أهل السنة ، وتفسير المعتزلة ، غير متعرض لبيان ما هو الحق منها ، وأقول : لعيل قصدَه إيراد كل ماقيل من حقي هاطلٍ ، ولهذا يُورد من أقوال "المُسبهة "أشياء" مثل هذا الإيراد ، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة ، ومابنكوه على أصولهم الفاسيدة".

هكذا اتهم الحافظ ابن الصلاح بالاعتزال ، وتبعه الحافظ شمس الدين الذهبي مؤرخ الإسلام ، فاعتد على كلام ابن الصلاح وقال: "علي بن محمد بن حبيب أقضيلي القضاة أبو الحسن الماوردي صدوق في نفسه لكنه معتزلي ".

ولكنه دافع عنه ، وأنصفه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قائلا : " . . ولا ينبغي أن يُطلق عليه اسم الاعتزال ، بل له مسائل وافق اجتهاده فيها مقالات المعتزلة ". والتحقيق الذي تَوصل إليه أخانا الشيخ بدر محمد الصميط في رسالته بعنسوان ( منهج الماوردي في تفسيره - النكت والعيون - ) التي تَقدم بها إلى جامعة أم القرى في سنة ١٤٠٧ ه للحصول على شهادة الماجستير هو: أن اتهام الماوردي بالاعتزال

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية الكبرى: ٥/٠٠، ومقدمة أدب الدنيا والدين: ص٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر: ميزان الاعتدال : ٣ / ٥٥١ ، وسير أعلام النبلا : ١٨ / ٦٤٠

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان: ١ / ٢٦٠٠

ليس هذا الاعتزال على إطلاقه ، بمعنى أن الماوردي لا يُوافق المعتزلة في جميسيع أصولهم ، بل يوافقهم في بعض مسائل العدل لاكلها ، ويخالفهم في بعض المسائل الأخسرى .

ومعلوم أن لفظ الاعتزال لا يطلق على أحدر إلا إذا كان معتزليا صِرْفا يقول بأصولهم الخمسة ، ولا يخالفهم في شيئرمنها ، قال أبو الحسن الخياط: " وليس يستحسق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد ، والعسدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكسر ، فسإذ اكملت في الإنسان هذه الخصال الخمس ، فهو معتزلي (١٠)

وعلى هذا فالماوردي رحمه الله - كما قرره الشيخ بدر الصميط ، وقرره الأستاذ مصطفى السقا قبله - ليسمعتزليا مطلقا ولكنه وافقهم في بعض أقوالهم : اجتهادا منه ، وترجيحا بين أراء العلماء حسب اجتهاده .

## ۲- الحاوي الكبيسر:

وهو موسوعة صحمة تعتبر من أشهر مؤلفات الماوردي بسط فيه المذهب ، وفُسرّع المسائل ، يقول ياقوت الحموي في معجمه : " عن محمد بن عبد المك الهمذ التي "قال :

<sup>(</sup>١) الانتصار لأبي الحسن الخياط: ص١٢٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة تحقيق أدب الدنيا والدين للسقاد م ، ومنهج الماوردي فيسي تفسيره لبدر الصميط ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أثبت نسبته إلى المصنف كل من أرخ وترجم له ، وقر عاد المالاري مي مقرس لمهاليها وانظر في ذلك : الكامل في التاريخ : ٨٧/٨، ووفيات الأعيان : ٣ / ٢٦٢ ، ومفتاح السعادة : ٢ / ٣٣، والمختصر في أخبار البشر: ٢ / ٩٧، وطبقات الفقها الفقها اللسميرازي : ص . ١١، وطبقات الشافعية الكبرى : ه / ٢٦٧، والنجسوم الأدباء : ه / / ٤٥،

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن عبد الملك بن ابراهيم أبوالحسن الهمذ اني من كبار المؤرخين ،
كان أبوه عالما بالفرائض ، ومن أهل همذان ، سكن بغداد وبها نشأ ، وتوفسي
سنة ٢١ه ه . انظر ترجمته في : المنتظم لابن الجوزى: ١٠/٨، وطبقات
الشافعية الكبرى: ٢/ه ١٠ والكامل لابن الأثير: ١/٨٤٠ ، والأعلام للزركلي :

حدثني أبي ، قال: سمعت الماوردي يقول: بسُطُتُ الفقهُ في أربعة آلاف ورقسة ، واختصرتُه في أربعين. يريد بالمسوط كتاب الحاوي، وبالمختصر الإقناع ".

وإن هذه الموسوعة الفقهية لازالت مخطوطة إلا أجزاء يسيرة منها الوقد قلما الأستاذ محيى هِلال سرحان بالبحث عن أماكن وجود نُسخ هذه الموسوعة المنتشرة محزأة في مكتبات العالم ، فذكر في مقدمة كتاب أدب القاضي من الحاوي للمساوردي

(١) إليك فيما يلى الأجزاء المحققة من الحاوي:

1- كتاب أدب القاضي ، حققه الاستاذ محيى هلال سرحان ، وطبعته وزارة الأوقاف العراقية في مطبعة الإرشاد ببغد اد سنة ٩٩١هـ الموافق ٩٩١م ، ٢- كتاب الحدود : تحقيق الدكتور ابراهيم على ابراهيم صند قجي الذى تقدم به الى جامعة أم القصرى في سنة ٢٠٤٢هـ المحصول على درجة الدكتوراه .

٣- كتاب السير: حققه الدكتور محمد رديد المسعودي، وقد مه في سنة ٣٠٤٠هـ للحصول على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمية .

3- كتاب الزكاة: قام بتحقيقه واخراجه الدكتور ياسين محمود الخطيب وقد مسه في عام ٣٠٤ هـ الى جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه.

ه-كتاب الجنايات: حققه يحيى أحمد الجردى، ونال به درجة الدكتــوراه من جامعة أم القرى في عام ١٤٠٤هـ.

٦- كتاب النفقات والرضاع: تحقيق الدكتور عامر سعيد نورى للحصول عليي درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في علم ه ١٤٠٥.

γ- كتاب النكاح الى الصداق: حققه الاستاذ عبد الرحمن الأهدل ونال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في سنة ١٤٠٧هـ

٨-كتاب الديات حققه الدكتور عبد الله طيم ساينسِنْج ، وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في سنة ١٤٠٧هـ.

ه - كتاب الصلاة : حققه الاستاذ عقيل منور ونال به درجة الدكتوراه مسسسن جامعة أم القرى في مكة المكرمة سنة ١٤٠٧هـ.

ويقوم الآن بتحقيق الأجزاء التالية طلاب جامعة أم القرى في سرحلة الدكتوراه: 1- كتاب الغرائض والوصايا: يقوم بتحقيقه أحمد حاج شيخ ماجي.

٧- كتاب المارية والفصب والشفعة ، يعمل لا خراجه وتحقيقه الطالب حسسن

على كوركولى .

مظان وجود أجزائر نُسَخ الحاوي الكبير الخطية في مكتبات العالم!)
وقد قام مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى باقتنساء صورٍ فتوغرافية في مكروفيلم لأجزاء متعد دة من نسخ الحاوي ، منها نسخة كاملة ، ماعدا سقط في الورقة الأولى من الجزء الأول .

## منهجم في الحماوي:

إن كتاب الحاوي الكبير شرح لمختصر البزني في فقه الإمام الشافعي ، لكنت ليس بالمعنى المعروف للشروح ، وإنها سار الماوردي في شرحها ، ويفرع عيها ، ويذكر على منهج آخر بحيث يذكر السالة من المختصر، ثم يشرحها ، ويفرع عيها ، ويذكر فيها الوجوه والأقوال ، ثم يرجح بينها بعرض الأدلة النقلية ، والعقلية ، وكذلك يشرير إلى الخلاف بين علما والمذهب من جهة ، وبين المذهب الشافعي والمذاهب الأخرى من جهة أخرى، فيرجّح ما ترجّح لديه بالدليل ويبين وجمه الضعف في أدلية الطرف المخالف .

<sup>===</sup> ٣- كتاب البيوع: يحققه الاستاذ محمد مفضل مصلح الدين.

ع-بقية كتاب الصلاة: يقوم بتحقيقه درويش أحمد الضوئي.

ه- كتاب الحج: يحققه غازى طه خصيفان.

وكذلك وجدت في فهرس الأزهر للرسائل الجامعية تسجيل الأجزاء التالية من الحاوى للتحقيق لنيل درجة الماجستير من الأزهر:

١- تحقيق كتاب اللقطة من الحاوي . من الطالب فتحي عبد العزيز شحا تــه.

٧- كتاب الصداق: يقوم بتحقيقه سعد الدين الهلالي .

٣- كتاب الحوالة والضمان : يحققه عبد العزيز الرشيد .

٢- كتاب الوكالة من الحاوى : يحققه الزين ابرا هيم بكر.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب أدب القاضي للماوردى : ١/١٠٠

<sup>(</sup>٢) ان سقطت مقدمة المصنف وهي موجودة في نسخة رقم ١٨٩ المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة فقه شافعي .

 <sup>(</sup>٣) وهو كتاب اختصرفيه أبو ابراهيم المزني علم الامام الشافعي ومعاني أقواله ،
 تقريبا على من أراده .

انظر مقد مة مختصر المزني : ص ١٠.

وبهذا تَبُرُرُ شخصية الماوردي مجتهدا ، يستنهط الحكم من أدلته.

ويحسن بنا أن نستمع إلى الماوردي نفسه ، وهو يُحدثنا عن طريقة علم فــــــى مقدمة الحاوي قائلًا : " وَلَمَّا كان أصحابُ الشافعي رضى الله عنه قيد اقتصروا عليين مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى العزني رحمه الله ؛ لا نتشار الكتب المبسموطة عن فهم المتعلم ، واستطالة مراجعتها على العالم ، حتى جعلوا الدختصر أصلا كيكنهم تقريبَه على المبتدي، واستيفاؤه للمنتهي، وجب صرف العناية إليه، وإيقاع الاهتمام به. ولماً صار مختصرُ العزني بهذه الحال من مذهب الشافعي ، لزم استيعاب المذهب في شرحه ، واستيفا اختلاف الفقها المتعلق به \_ وان كان ذلك خروجا عن مقتضى الشروح التي تقتضي الاقتصار على إبانة المشروح مليصح الاكتفاء به ، والاستفناء عن

وقد اعتبدت بكتابي هذا شيركم على أعدل شروحه ، وترجبتُه بالحاوي، رجياً أن يكون حاويا لِما أوجبه بقدر الحال ، من الاستيفاء ، والاستيعاب ، في أوضد تقسيم ، وأصح ترتيب ، وأسهل مأخذ . . . الخ

هكذا نرى أبا الحسن الماوردي يبين لنا أهدية مختصر المزني ، وعناية عساء المذ هب به ، فيرى الحاجة قائمة إلى شرحه واستيعاب المذهب فيه ، واستيفاء اختلاف الفقها ؛ المتعلق به ، ويستدرا وقائلا : " وإن كان ذلك خروجا عن مقتضى الشروح التي تقتضي الاقتصار على إبانة المسروح "، فيدين سبب هذا الخروج بقول، : " ليصح الاكتفاء به ، والاستفناء عن غيره " .

فاستوعب كتاب الحاوي المذهب كُلُّه ، وظهر في مظهر موسوعة فقهية ضخمةٍ ، يغنى إلى حد كبير عن غيره ، وكان أسلوب الماوردي في هذا الكتاب سه لا ميسرا مرتب الم

وذلك في اطار قواعد الاستنباط في المذهب الشافعي . (1)

انظر مقدمة الحاوى في تسخته برقم ١٨٩ فقه شافعي المحفوظة بسدار (T)الكتب المصرية بالقاهرة.

يستوعم القاري بيسر، ويُنكي فيه ملكة استنباط الأحكام من أدلتها وليكون مُحقَّدًا لرغبته في الاستيعاب والاستيفاء .

#### أهميتم العلمية ومصادره:

إن الإمام الماوردي كان عالما مجتهدا، يستنبط الأحكام من أدلتها الشمسرعية ، ويُعلَّلُ ، ويُغرع عليها ، ويبيَّنُ الوجوه والأقوال فيها، وكان متبعا الدليل غير مقلَّد . جاء يوماً الشينيزي ، فصعد إليه المسجد ، وصلى ركعتين ، والتغت إليه ، فقال له : أيها الشيخ : اتبع ولا تهتدع . فقال : بل اجتهد ، ولا أقلد ، فلبس نعسله ، وانصرف .

قال يا قوت الحموي: " وذلك حين سلك طريقة في ذوي الأرحام ، يورث القريب والبعيد بالسوية ، قال : وهو مذهب بعض المتقد مين " .

فالحاوي الكبير ذو أهمية علمية كبيرة ، أثنى عليه العلماء قال الأسنوي في الطبقات: "لم يطالعه أحد إلا وشهد لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر ، والمعرفة التامة في المذهب (٢٠).

وقال حاجي خليفه في كشف الظنون: "لم يؤلف في المذهب مثله ".

وسايدل على مكانة هذا الكتاب العلمية مسائل وفوائد تفرد بها الماوردي ، وخالف فيها الأصحاب. وبين الصحيح من المذهب.

<sup>(</sup>١) وذلك كلم في اطار قواعد المذهب وأصوله.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء: ١٥١/٥٥٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للاستوى : ٢ / ٣٨٧٠

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان لابن خلكان : ٣ / ٢٨٢٠

<sup>(</sup>ه) كشف الطنون : ١ / ٦٢٨ ٠

<sup>(</sup>٦) سنها أمثلة تجدها في كتاب الشهادات من الحاوي الذي قمت بتحقيقه وإخراجه وهو بين يديك ، فلتراجع إلى الصفحات التالية فيه: ١٤٦-١٤٦ وغيرها في ثنايا كتاب الشهادات .

وقد اعتمد الماوردي في هذا الشرح على كتب الإمام الشافعي من كتساب الأم وغيره ، وعلى أعدل شروح المختصر، كتعليقة أستاذه أبي حامد الإسماراييني وغيرها.

وكذلك استأنس بآراء طمار المذهب المتقدّمين كابن سُريج ، والاصطخصري ، وعلي بن أبي هريرة وغيرهم فلم يكن الماوردي بِدُعا سن العلماء ،بل كان سهائرا على خط السابقين ، مستنيرا بذهنه الثاقب ، وقوة ملكته في الاستنباط والاستخراج . وقد استفاد من هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة عدد سن كبار طماء المذهب ، وفي مقدمتهم الإمام عبد الواحد بن إسماعيل الروياني في كتابه ( البحر في المذهب) فهو صورة عن الحاوي للماوردي ، سع فروع إضافية ، تلقاها الروياني عن أبيه وجهده وسائل أخرى ، فهو أكثر فروعا من الحاوي .

# ٣- كتاب الإقناع:

وهو مختصر نفيس ألفه الماوردي بطلب من الخليفه والقادر بالله ، وقد ره بأربعين ووقة ، حيث يقول : " بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة ، واختصرته في أربعيين " يريد بالمبسوط كتاب الحاوي ، وبالمختصر كتاب الإقناع .

<sup>(</sup>١) تجد ترجمة هؤلاء في ثنايا كتاب الشهادات الذي بين يديك ص:٢٠١٥ و١٠٥٠

<sup>(</sup>٢) هو: الامام أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني ، أحد أئمة المذهب ، ألف كتاب (البحر في المذهب) معتمدا فيه على الحاوي الكبير للماوردي ، وهو لازال محبوسا فمحمد وفوف مخطوطات التراث ، وتوفى سنة ٢٠٥ه. وله ترجمة في:

طبقات الشافعية لابن السبكى : ٧ / ١٩٥، ووفيات الأعيان : ٢٨٢/٣ ، وشـذرات الذهب : ١٤ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر نسبته الى المؤلف فى : مفتاح السعادة : ٢ / ٣٣١ ، ومعجمه الأدباء : ١ / ١٦٢ ، وطبقات ابن السبكي الأدباء : ١ / ٢٦٢ ، وطبقات ابن السبكي ٥ / ٢٦٢ ، والمنتظم : ٨ / ٩ ٩ ١ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء: ١٥ / ١٥ ، والمنتظم: ٨/٩٩١٠

يقول ياقوت الحدوي في قصمة تأليف هذا المختصر: "تقدم القادر باللسم إلى أربعة من أئمة المسلمين في أيامه ، في المذاهب الأربعة ، أن يُصنّفُ له كسلُ واحد منهم مختصرا على مذهبه ، فصنف الماوردي الإقناع . . . وعُرض عليه ، فخسر الخادم إلى أقضى القضاة الماوردي ، وقال له : يقول لك أميرُ المؤمنين : حفظ اللسم عليك دينك ، كما حفظت علينا ديننا (())

وهو مطبوع ، حققه الأستاذ خضر محمد خضر، وقامت بنشره مكتبة دار العروبية بالكويت سنة ١٤٠٢ه .

# ٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)٢)

وهو كتاب نافع الفه الماوردي في واحد وعشرين بابا ، تكلم فيه على أمريسن هامين :

أولهما : مااختص بإثبات النبوة من أعلامها .

وثانيهما: فيما يختلف من أقسامها وأحكامها .

وقد طبع هذا الكتاب أربع مرات ، وكانت الطبعة الأولى في سنة ١٣١٩ه فسي المطبعة البهية بمصر، والثانية في مطبعة التعدن بالقاهرة سنة ١٣٠٠ه ، والطبعة الثالثة في مطبعة المحمودية بالقاهرة سنة ٣٥٠١ه والرابعة في دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠١ه.

# o الأحكام السلطانية:

إن الأحكام السلطانية أول مؤلفات الماوردي في السياسة والاجتماع ، وبه اشتهر

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأدباء: ١٥/١٥، ومقدمة أدب الدين والدنيا بتحقيسي : مصطفى السقا: ص٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح السمادة: ٢ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) قال طاش كبرى زاده في مغتاج السعادة : ٢ / ٣٣١ : " لاأنفع ولا أحسس من كتاب أعلام النبوة للماوردي " .

<sup>(</sup>٤) أدب القاضي: ١/١ه٠

<sup>(</sup>٥) انظر: مفتاح السمادة: ٢/ ٢٣١، والمختصرفي أخبار البشر: ٢/ ٩ ٧ ١، والنجوم = = =

الماوردي بين الفقها والمؤرخين المسلمين والمستشرقين بالأهميته ، بحيث أنه يُعتببه أول مؤلف العالج شعون الدولة السياسية والإدارية بهذا التفصيل ، وإنه أشسبه بدستور عام للدولة يحوي الأسس التي تقوم عليه الدولة ، من حيث استحقاق الخلافة ، وشعروط من يُختار لها وصلاحياته واختصاصاته ، ويتكلم عن نظم الدولية والخريسة ، كالوزارة ، والقضاء ، والأمارة ، وكذلك يتكلم عن العقوبات ، والحدود ، والجزيسة والحسبة (٢) .

ألف الماوردي هذا الكتاب بدافع حاجة ولاة الأمور إليه في عشرين بابا ، تكلم العاب الأول على عقد الإمامة ، واختتمه بالحديث عن أحكام الحسبة .

وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات ، وأقدم طبعته كانت في بون سنة به ١٨٥٨ المراشراف المستشرق : أنقر، وطبع بعد ها في باريس سنة ه ١٨٥٩م مع ترجمته إلى الفرنسية، وطبع بعد ها في القاهرة سنة ٨٩٦٨ هم بمطبعة الوطن ، ثم تكررت طباعته في القاهرة في سنوات ١٣٢٤هـ و ١٣٢٩هـ ، و ١٩٦٠م و في سنة ٨٩٦٩م ، ولكنه لم يُحظُ بتحقيق علمي إلى الآن .

#### (٤) ٦- كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك:

وهو كتاب رائع فى أدب الوزارة ، وروسومها ، وأحكامها ، طبع فى دار العصمور بمصرسنة ٩ ٢ ٩ ١ م بعنوان : ( أدب الوزير ) وأعيد طبعه فى سنة ١٣٩٨ه بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ومحمد سليمان داود .

ولا يقل هذا الكتاب أهمية من الأحكام السلطانية في نظر علما • السياسة والاجتماع،

<sup>===</sup> الزاهرة: ٥/ ٦٤ ، ووفيات الأعيان : ٢٦٢/٣٠

<sup>(</sup>١) شم جاء بعده معاصره أبويعلى الحنبلي ، فألف كتابه : ( الأحكام السلطانية) .

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب الدين والدنيا: ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة أدب القاضي: ١/٢٥٠

<sup>(</sup>٤) انظر اثبات نسبته الى المؤلف فى :معجم الأدبا • : ١٥/٥٥، وطبقات ابن السبكى ٥/٢٥، والمختصر فى أخبا رالبشر: ٢/٩٧، والنجوم الزاهرة : ٥/٦٠، والمختصر فى أخبا رالبشر: ٢/٩٧، والنجوم الزاهرة : ٥/٦٠، وايضاح المكنون : ٢/ ٥٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر مقد مة كتاب الحدود من الحاوى: ١/١٥٠

وهما رُفعا أبا الحسن الماوردي مكانا طيّاً في أنظار علما العلوم السياسية والاجتماعية فوق مكانتم المستازة في العلوم الدينية في شستى فروعه .

(  $\tau$  )  $-\gamma$  كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلق الملك وسياسة الملك  $-\gamma$ 

وهو كتاب قيم ، ألغه الماوردي في شيئون السياسة والحكومات ولا يقل أهمية عسن الأحكام السلطانية بالأن العاوردي يعالج فيه أولا الكلام في أصول الأخلاق سين الناحية النظرية ، ثم يحدث فيه في سياسة الملك وقواعده. وهو مطبوع محقق حققه الاستاذ رضوان السيد ، ونشره العركز الاسلامي للبحوث ودار العلوم العربية في مطبعة دار العلوم العربية اللطباعة والنشر ببيروت سنة ١٩٨٧م .

ر ٣) . ٨- كتاب نصيحة الملوك :

كان مخطوطا له نسخة في المكتبة بباريس في المجموع رقم ٢٤٤٧، وقام الأســـتاذ خضر محمد خضر بتحقيقه ، ونشرتُه مكتبة الفلاح بالكويت سنة ٣٠٤٨هـ.

#### ٥- كتاب في النحو: -----

وهو أول كتاب في المجموعة الثالثة من مؤلفات الماوردي وقد ألفه في النحو ، قال ياقوت : رأيتُه في النحو في النحووة قال ياقوت : رأيتُه في حجم الإيضاح أو أكبر، والإيضاح كتاب متوسط في النحووي للأبي على الفارسي المتوفى سنة ٣٧٧هـ.

يقول الأستاذ مصطفى السقا: "ولا نعلم عن هذا الكتاب شيئا وكذلك لم يكشف عنه من جاء بعده.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة كتاب "أدب الدنيا والدين ": ص١١٠

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأوباء: ١٥/ ٥٥، وسير أعلام النهلاء: ٦٦/١٨ ، وطبقات ابن السبكي : ٥ / ٢٦، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. تحقيق رضوا ن السيد .

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح السعادة : ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الظرمعجم الأدباء: ٥١/٥٥

<sup>(</sup>ه) وهي الكتب اللفوية والأدبية.

<sup>(</sup>٦) انظر مقدمة أدب الديين والدنيا: ص١١٠

<sup>\*</sup> وكذبك طبع بتحقيق الدكتور محيس الري هلال سرحا ل مى بروت عام ۱۸۱ سن قبل دار النهضة العربية ،

# . <sub>١-</sub> كتاب الأمثال والحِكم <sup>( 1 )</sup>

وهو كتاب أدبي يشمل على عشمرة فصول ، قال المصنف في مقد مته :

" وجعلت ما تضمنه من السنة ثلاثائة حديث ، ومن الحكمة ثلاثائة فصلل ، ومن الشعر ثلاثائة بيت . . الخ ".

وختمه بفصل في أدعية بليغة ، ومعانٍ بديعة .

وقد طبع في الإسكند رية بمصر في مطبعة مؤسسة شباب الجامعة ، بتحقيق الدكتور فؤاد عد المنعم أحمد .

## ١١- كتاب أدب الدنيا والدين:

وهو كتاب جليل يتكلم في الآداب التي يجب أن يتسك بها الإنسانُ في دينه ودنياه ، والأخلاق الحميدة التي يحسن به أن ينصف بها في نفسه ومجتمعه، ولأهميته طبع عدة مرات ، وكانت أقدمها طبعة الجوانب بمصر سنة ٩ ٩ ٢ (٣)

ونشرو الاستاذ مصطفى السقا محققا في سنة هه ١٩٠٠ .

## ١٢- كتب أخرى نُسبت إلى الماوردي:

منها:

## ١- مختصر علوم القرآن:

يقول الدكتورفؤاد عبد المنعم: ونسبة هذا الكتاب ثابت إورده المساوردي نفسه في مقدمته لكتاب أمثال القرآن، ولم يحظ بالإثبات في المصادر التاريخية التسبي بين أيدينا، ويبدو أنه مفقود.

<sup>(</sup>١) انظر: المنتظم : ٨/ ٩ ٩ ١، والنجوم الزاهرة : ٥/ ٦٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح السعادة: ٣٣١/٢، وطبقات الفقها والشيرازى: ص ١١٠ ووفيات الأعيان : ٣ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتاب الزكاة : ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) مقدمة كتاب الأمثال والحكم: ٥٨٠

## ٢- أمشال القرآن :

وقد أفرد الماوردي هذا الكتاب لأمثال القرآن بالشرح والبيان ، قال الدكتـــور (١) فؤاد عبد المنعم : وتوجد منه نسخة في تركيا ، وذكره السيوطي في الإنقان ، وسـماه طاش كبري زاده في مفتاح السعادة (معرفة أمثال القرآن)

## ٣- أدب التكلم:

نسب إلى الماوردي في فهرس مكتبة الأسكوريال بمدريد بأسبانيا .

#### ١٤ الرتبة في طلب الحسبة :

نُسَبِ إِلَى المصنف في فهرس مكتبة مسجد فاتح باستانهول.

# (١) رنظ مقدمة الأمثيال والحكم من ٨، ونوا در المخطوطات مى مكتبات تركيبا

- (٣) انظر الانقان في علوم القرآن: ٤ / ٣٨، ومعتاج السعادة: ٢ / ٣٣٥، و٣٤ وكشف الطنون: ١٦٨/١٠
- (٣) انظر مقدمة كتاب أدب القاضي للماوردي: ١ /٨٥، ومقدمة كتـــاب الحدود: ١ / ٥٥٠

#### - البحث السادس -

## \* المناصب التي تولاها ووفاته \*

تولى أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي ولاية القضاء ببلدان كثيرة، وكسسان محترما عند الخلفاء والملوك ، وكان ملوك بني بُويه يرسلونه في الوساطات بينهم ، وبين من يناوعهم ، ويرتضون وساطته ، حكي أنه توسط في إزالة الوحشة التي وقعت بيسسن الخليفة القائم بأمر الله أمير المؤمنين والملك جلال الدولة ملك المراق ، وذلك فسسى سنة ٢٤)

وإنه رغم منزلته هذه لدى الخلفاء والملوك لم يكن يحابي أحدا منهم،

قال ابن الأثنير في تاريخه: "في سنة ٢٩ه طلب جلال الدولة من بها إلا ولة الدولة عن الدولة الدولة عن الدولة المناع الملوك فامتنع ، ثم أجاب إليه إذا أفت الفقها عبوازه .

فأفتى بذلك القاضي أبو الطيب الطبري ، وأبو القاسم الصيمري ، والكرخسي ، وامتنع منه قاضي القضاة أبو الحسن الماوردي .

وكان الماوردي من أخص الناس بجلال الدولة ، وكان يتردد إلى دار المملك ....ة كل يوم ، فلما أفتى بهذه الفتيا ، انقطع ، ولَزم بيتُه خائفا .

وأقام منقطعا من شهر رمضان إلى يوم عيد النحر، فاستدعاه جلال الدولة ، فحضر خائفا ، فأد خله وحد ه وقال له : قد عُم كل أحد أنك من أكثر الفقها والله واتباعها منا ، وقد خالفتهم فيما خالف هواي ، ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباعها للحق ، وقد بان لي موضعك من الدين ، ومكانك من العلم ، وجعلت جزا و ذلك إكرامك

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بفداد :۱۰۲ / ۱۰۲، ووفیات الأعیان : ۳/ ۲۸۲، والمنتظم: ۱۰۲ / ۱۹۹/۸

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء: ١٥/ ٥٥، والهداية والنهاية: ١٢ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) بهذا لقبم ابن الأثير، والمعروف أنه طقب به أقضى القضاة ".

هكذا زاد مكانة من وتكريباً عند جلال الدولة ، وصارباتباعه الحق وعدم محاباة الملك معززا ، مكرَّما عند الله وعند الناس.

#### وفاتىسە:

وتوفي الماوردي ببغداد بعد أنامض ٨٦ سنة من عمر مديد في طلب العسلم، ونشره ، بعد وفات القاضي أبي الطيب الطبري بأحد عشر يوما ، وذلك يوم الثلاثساء وسلخ شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة ، ود فن يوم الأربعاء بباب حسرب، وحضر جنازت من حضر جنازة القاضي أبي الطيب من العلماء والرؤوساء ، وصلى عليسه الخطيب البغدادي في جنات الرضوان .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ : ١٦/٨٠

<sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ بفداد :۱۰۲ / ۱۰۲ ، وطبقات الفقها الشيرازى: ص ١١٠، وطبقات المفسرين للداودى : ١ / ٢٥٥، وطبقات الفقها الشيافعية ، للاسنوى : ٢٨٨/٢٠

#### ـ البحث السـابع ــ

#### (۱) \* دراسات وبحوث تناولت شخصية الماوردي \*

إن ظهور بعض مؤلفات الماوردي ، وإخراجه للقراء ككتابه (الأحكام السلطانية) وكتابه (قوانين الوزارة وسياسة الملك) الذي طبع في مصر سنة ١٩٢٩ بعنسوان وكتابه (قوانين الوزارة وسياسة الملك) الذي طبع في مصر سنة ١٩٢٩ بعنسوان أرب الوزير ، وكتابه (أدب الدنيا والدين ) الذي تكررت طبعاته في أوربسا ومصر، لفت انتباه العلماء والدارسين إلى تراث الماوردي العلمي الضخم الذي انتشرت مخطوطاته في رفوف مكتبات العالم ، فبدأ البحث عنه لإخراجه ونشره ، ورافقت هسده الجهود دراسات وبحوث تناولت بالكتابة شخصية الماوردي فقيها ومفسراً ومقننسا وأديبا.

وكان بعض تلك البحوث دراسات ستقلة ، أفرد ت لدراسة الجوانب المتعددة من شخصية الماوردي ، والبعض الآخر كانت مقدمات ، ودراسات تمهيدية لإحيات تراث الماوردي العلمي ومصنفاته ، وسأكتفي فيما يلى بذكر أهم البحوث والدراسيات التي كُتبت حول شخصية الماوردي ، سواء أكانت رسائل ستقلة ، أو مقدمات تمهيدية لمصنفات الماوردي:

#### ١- مقد مة كتاب " أدب الدنيا والدين ":

كتبها الأستاذ مصطفى السقا الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة سابقا في عام هم ١٣٧٥هـ الموافق ٥٥٥م م تناول فيها أهم جوانب شخصية الماوردي ، ومصنفاته م

<sup>(</sup>١) أقصد بها دراسات معاصرة كتبت حول شخصية الماوردي.

<sup>(</sup>٢) وبالموصل، ورامبور بالهند نسخة منه باسم: "البغية العليا في أدب الدين والدنيا "قال الاستاذ مصطفى السقا: ولعل هذا الاسم هو الاسم الذى وضعه المؤلف لكتابه، أما الاسم به أدب الدنيا والدين "فالمرجح أنه من وضع الوراقين القدما ، شمذاع واشتهر. مقدمة أدب الدنيا والدين: ص١٢٠

#### ٢- مقدمة تحقيق كتاب أدب القاضي من الحاوي:

قام بهذه الدراسة الأستاذ محيى هِلال السرحان، وهي دراسة مستفيضة، أبرز فيها الباحث شخصية الماوردي العلمية، ووصف مصنفاتم وصفاً جيدا، وأشار إلى أماكن وجود مخطوطات في مكتبات العالم.

وقد طَبعتُ هذه المقدمة سم كتاب أدب القاضي للماوردى في سنة ١٣٩١ه، الموافق ١٩٩١م ببفداد ، مطبعة الإرشاد .

## ٣- الماوردي وأثره في الفقه الدستوري:

رسالة دكتوراه ، قدمه الباحث / محمد على بدرالدين إلى جامعة الأزهر فسسى عام ٩٧٥ م للحصول على درجة الدكتوراه.

#### ٤- مقدمة تحقيق "كتاب الحدود " من الحاوي:

أعد هذه الدراسة الباحث / إبراهيم على إبراهيم صندقجي تقدم بها إلى جامعة أم القرى في سنة ٢٠٤٢هـ للحصول على درجة الدكتوراه .

#### ٥- القسم الدراسي من تحقيق: "كتاب الزكاة " من الحاوي:

أعده وكتبه الباحث ياسين الخطيب ، تقدم بها في سنة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة للحصول على شهادة الدكتوراه .

وبحثُ الدكتورياسين هذا يعتبركذلك من أوسع الدراسات التي تناولــــت شخصية الماوردي في مقدمات مصنفاته .

## ٧- مقد مة تحقيق \* كتاب السمير \* من الحاوي:

كتب هذه المقدمة الشميخ محمد رديد المسعودي ، ودرس فيها شخصية الماوردي

<sup>(</sup>١) انظر فهرس الرسائل الجامعية في جامعة الأزهر.

العلمية معتمدا في ذلك على من سبقه من الباحثين والدارسين للماوردي ، وقدّم بحثُه في سنة ١٤٠٣هـ م ١٤٨٩م إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى للحصيول على درجة الدكتوراه .

#### ٧- مقدمة تفسير القرآن الكريم " النكت والعبون " للماوردي:

قدم بها الأستاذ خضر محمد خضر تحقيق كتاب : "المنكت والعيون" في تفسير القرآن الكريم ،الذي طبع في سنة ١٤٠٢ه بالكويت ، وهذه المقدمة موجزة مختصرة . ٨ مقدمة تحقيق الجزاء الأول من كتاب التفسير (النكت والعيون ) -:

إعداد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشايع ، وقد مها مع تحقيق الجزء الأول مسن تغسير الماوردي إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٤٠٦هـ للحصول على دكتوراة في التفسير.

#### ٩- منهج الماوردي في تفسيره: ( النكت والعيون ):

إعداد الباحث بدر محمد الصَمِيط ، تقدم بمرالي جامعة أم القرى في عام ١٤٠٧هـ للحصول على درجة الماجستير في التفسير.

## . ١- الإمام أبو الحسن الماوردي:

تأليف الدكتور محمد سليمان داود ، والدكتور فؤاد عبد المنعم ، طبع بمصر فيسبى مطبعة مؤسسة شباب الجامعة سنة ٩٧٨ م.

تناول المؤلفان في هذا الكتاب دراسة جوانب متعددة من شخصية الماوردي ، في ضوء مصنفاته في التفسير، والفقه ، والسياسة ، والأدب .

## ١١- بحث بعنوان ( الماوردي الفقيه الأصولي ):

ألقاه الدكتور محمد سليمان داود في المهرجان العلمي الذي أقامته جامعة عين في المهرجان العلمي الذي أقامته جامعة عين شمس علم ه ٩٧٥ م بمناسبة مرور ألف عام على مولد الماوردي .

#### ـ المبحث الثامس ـ

# « تحقيق كتاب الشهادات من الحساوي مستسمست العلمية في المذهسب \*

إن كتاب الشهادات الذي قست بتحقيقه واخراجه جزام من الحاوي الكبير السدني صنفه أبو الحسن الماوردي في الفقه الشافعي فمنه يكتسب أهميته العلمية التي أسسرت إليها فيما مضي (١)

إن أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي شسرح مسائل الشهاد الت من مختصر المزني في هذا الكتاب أوسع شسرح ،اعتمد فيه على أراء الإمام الشافعي وأقواله المنصوصة في المختصر والأم ، وكذلك اعتمد على أقوال فقهاء المذ هب القدماء ، فأحيا أقواله سم وآراء هم الفقهية التي كادت تندثر وتغنى ؛ لأنه لم يصل إلينا من مصنفاتهم شسسي وكذلك حفظ المذهب بحفظ فتاوى أئمة المذهب وأقوالهم في المسائل الاجتهادية.

وإن الماوردي عند نقله لأقوال فقها المذهب لم يقف موقف الحاكي الناقل فحسب، بل نظر فيها ، وناقشها ، فإذا وجد قولا لهؤلا الأئمة يخالف المذهب ، أو القسول الأصح فى المذهب ناقشمه فى إطار أصول المذهب وقواعده ، وبيين المذهب الصحيح. وهكذا كان شأنه مع أئمة المذاهب الأخرى ، كان ينقل الخلاف فى المسالة ، فيذكر أقوال المخالفين مع أدلتهم ، ثم يناقشها مبتدأ بدحض أدلتهم النقليسسة

<sup>(</sup>١) انظر مصنفات الماوردي كتاب الحاوي الكبير: ص ٣٦ ومابعد ها .

<sup>(</sup>٢) وأبرز الذين نقل وحكى الماوردي أقوالهم في كتاب الشهادات هم: القاضي أبوالعباس أحمد بن سريج المتوفى سنة ٣٠٦ هـ ، وأبو سعيد الحسن بسن أحمد الاصطخري المتوفى سنة ٣٢٨ هـ والقاضي أبو على بن أبي هريسرة المتوفى سنة ٥٤٣ هـ ، وأبواسحاق ابراهيم المروزي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ ، وأبواسحاق ابراهيم المروزي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ ، وأبو حامد الاسفراييني المتوفى سنة ٢٠٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٤٤ و ١٤١ و ١٦٨ و ٢٤٧٠

<sup>( ؟ )</sup>كان أكثر مناقشاته في الخلافيات سع أئمة المذهب الحنفي والمذهب المالكسي .

<sup>(</sup> ه ) وكان في نقله أمينا ، ينقل المذهب من مصادرها لأصلية ، ولم يخطئ في النقسل = = =

والعقلية ، ثم يذكر أدلة المذهب الشافعي مبتدءاً بالأدلة النقلية ومختتا بالأدلة العقلية ، مبيئاً في ذلك وجمه الترجيح .

وكذلك ينقل الماوردي أقوال فقهار السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسمود ، وابن عباس ، وعِكرمة مولى ابن عباس ، والأوزاعي ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، وابن عباس ، والله وغيرهم ، فارد ا وجد ما يخالسف المذهب ، ناقشه ورده بالدليل .

إن مهمة الماوردي في هذا الشرح لم تكن تنحصر في جدع الأقوال في المسالة ، وشرح غامضها فحسب ، بل كان يجول ويصول ويفرع المسائل ، ويذكر الوجسوه المتعددة فيها ، ويركّم ما ترجّم منها بالدليل ، فهو صاحب الوجوه في المذهب الأنه كان حافظا للمذهب ، متفننا في الغروع .

وإن المطالع لكتابه " الحاوي " يشهد له حقا بالتبحر في المذهب.

<sup>===</sup> الا نادرا في مسائل لا تتجاوز عدد الأصابع ، يتبين لك ذلك في ثنايـــا التحقيق لكتاب الشهادات.

<sup>(</sup>١) تجد تراجم هؤلاء في ثنايا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان لابن حجر: ٤ / ٢٦٠ ، ومعجم الأدباء : ١٥ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) كما قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ٣ / ٢٨٢٠

#### \_ البحث التاســع \_

## \* أهيــة كتــاب الشــهادات \*

## ومدى اعتماد فقهاء المذهب طيه والاستفادة منه

وسا تقدم ذكر م كان لكتاب الشهاد ات سن الحاوي أهسية عظيمة في المذهب بلأن الحاوي الكبير - بما فيه مبحث كتاب الشهاد ات يعتبر أوسع مصدر جمّع في طيات و آراء فقهاء المندهب وأقوالهم في أزهى عصور الفقه الإسلامي .

فكتاب الشهاد ات من الحاوي أوسع وأشمل كتاب للتغريمات المتعلقة بمسمسائل الشهاد ات موصفها أحد أهم وسائل الإثبات في الخصومات والدعاوي أمام القضاء فاعتمده فقهاء المذهب واستفاد وا منه .

وأول من استفاد من كتاب الحاوي - بما فيه كتاب الشهداد ات - الروياني في كتابه: وأول من استفاد من كتاب المعاوي المعلم المعلم المعلم المعلم تغريف المعلم عن المعلم تغريف المعلم الموياني عن أبيه وجده ، ومسائل أخرى أضافها الروياني إليه .

وهكذا جاء الغقها، بعد ه فاستفادوا من الحاوي ، ونقلوا عنه . وكان أبرز مسسن نقل عن الماوردي في كتاب الشهادات :

1- قاضي القضاة شهاب الدين أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابس أبى الدم الحموي الشافعي ، المتوفى سنة ٢٤٢ه في كتاب أدب القضاء .

γ- الإمام أبي زكريا محيى الدين بن شسرف النووي المتوفى سنة γγ٦ه في كتابه: \* روضة الطالبين وعدة المفتين \* .

<sup>(</sup>١) وهو لازال مخطوطا ،منه نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ، تحت رقم ٢٢ فقه شافعي ، (انظر :مقدمة أدب القاضي : ٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ومن أجل ذلك اعتبره الاستاذ محيى هلال السرحان إحدى النسخ المعتمدة في تحقيقه لكتاب أدب القاضي للماوردي.

<sup>(</sup>٣) راجع اليه في مبحث الشهادات: ص ٣٢٢ ومابعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر الروضة كتاب الشهادات: ١١/ ٢٦٨

٤-شسيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه: "أسنى المطالب شسرح روض الطالب "

ه- الشيخ محمد الخطيب الشهربيني في كتابه: "مفنى المحتاج إلى معرفة معاني ألغاظ المنهاج شرح منهاج الطالبين للنووي " ( ٣ )

وهكذا نقل هؤلاء وغيرُهم من فقهاء الشافعية آراء الماوردي وأقواله في مؤلفاتهم

وقد اشتمل كتاب الشهادات على شانية عشر بابا ، احتوى كل باب على مسائل تحتها فصول .

<sup>(</sup>١) انظر نهاية المحتاج : ١٩٦/٨ و ٣٢٢٠

<sup>(</sup>۲) انظرکتاب الشهادات من اسنی المطالب: ۶ /۱۳۶۸ - ۲۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰ - ۳۵۰

<sup>(</sup>٣) انظركتاب الشهادات من معنى المحتاج: ١ / ٣٢- ٣٦- ٣٦- ٣٩ و ١ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) وبذلك عكس الترتيب المعروف حيث أدخل الفصول تحت السائل ، والعكسس هو المعروف .

#### ــ السحث العاشــــر ــ

## \* نظرات في منهج الماوردي في كتابه (الحاوي الكبير)

لقد تبَيّنَ لي من خلال علي في تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي الكبير السندي شرح فيه الماوردي ذلك الكتاب من مختصر العزبي الأمور التالية :

١- معرفة الإمام الماوردي الواسعة بمذا هب الفقها عامة ، والفقه الشافعي خاصة ،
 واستيعابه للمذ هب ، ودرايته فيه .

٢- لقد كان اجتهاد الماوردي في كتابه (الحاوي الكبير) منحصرا في إطار أصول مذهب الشافعي وقواعده ، فكان عل الفقيم المنتسب لاالمجتهد المطلق فيما حسرره من استنباطات ، ومافر عكم من مسائل .

٣- بك تُ مقدرته الاجتهادية في مناقشة أقوال فقها المذهب المرجوحة فسسى نظره ، وبيان خطئها ، مع أنه لم يخالف إمامه الشافعي في اجتهاداته واستظهاراته .

٢- غير أنه يؤخذ على الإمام الماوردي في كتابه هذا استشهاد ه واحتجاجك بالأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا تقبسل كدلائل وحُجج على ما تضنتُه من أحكام .

ه- كان الإمام الماوردي شديدا الحرص على انتصار مذهبه ، ودحض مذاهب المخالفين ، ورد أدلتهم النقلية والعقلية ، فاتسم علم بروح التعصب المذهبي حيث أنه رجّع مذهب الشافعي على مذاهب غيره من الأئمة في جميع المسائل التسبي عرضها مقارنة مع المذاهب الأخرى ، وكأن راي غير الشافعية خطأ على الدوام ، وفقسه الشافعية صواب في كل مسألة .

<sup>(</sup>۱) من نمازجها حدیث: (استشرت جبریل بالقضاء بالیس مع الشاهد فی ص: ۲۰۲، وحدیث (اتخد زوجا من حمام) فی ص: ۲۰۲، وحدیث (أصحابی كالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم ) فی ص: ۹۲، وغیرها الكثیر.

7- كان في نقله للمذاهب الأخرى في المسائل الخلافية مصياً إلى حد كبير، لكنه أخطأ في بعض المسائل ، ونقل المذهب المخالف خلاف الصواب ، أو كان نقله خلاف المفتى به في المذهب . (٣)

٧- كان يحتج بالأدلة الضعيفة للخصم ، ويترك أدلته القوية في بعن المسائل . ٨- إن منهج الما وردي في الحاوي الكبير باطقارن كركتب المرهب المنشورة منتسم بالتوسع ، والاستيعاب المغيد لفروع المذهب ، وسائله الجزئية ، فغي إحيائه إضافة علمية لايستهان بها إلى ماهو منشور من كتب الفقه الشافعي .

٩ - كانت استطراداتُهُ في بعض السائل طويلة جدا يخرجه من أصل الموضوع،
 لكنها كانت نافعة لاغنى عنها لمن يريد التوسع.

هذه أهم الخصائص التي اتصف بها كتاب الماوردي "الحاوي الكبير " والتـــي مر من خلال على في تحقيق كتاب الشهادات منه .

والله أعم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) من نماذج ذلك في ص:٦٤٣ نسبة الماوردي عدم صحة تزكية الناقسل المادة والعكس هو الصواب في المذهب .

<sup>(</sup>٢) عزا في ص: ٦٤٦ "صحة شهادة المجهول الى أبي حنيفة والصواب في سي المذهب عدم الصحة ".

<sup>(</sup>٣) نقل في ص ٩٩ مذهب أبي حنيفة في استحقاق اليسين في الطلاق و... عند التنازع . والمفتى به في المذهب قول صاحبيه ، حيث قالا باستحقاقها في ذلــــك .

<sup>(</sup>٤) ترك في مسألة شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال الدليل القوى للمنفية انظر: ص١١٣ من كتاب الشهادات.

<sup>(</sup>ه) سن نماذج ذلك مسألة: "تحمل الشهادة وأدائها في ص: ١١٩ و ١٨ "، ومسألة "صفة العسمدل وصفة الفاسق في ص: ٣٣٤ ".

#### ــ الىبحث الحادى عشــــر ــ

# \* نسخ كتاب الشهدادات التي اعتبدتُها في التحقيق \*

لقد تَوفرلديَّ عدة نسخ كتاب الشهادات منّ الحاوي الكبير، الذي قمت بإخراجه وتحقيقه .

وكانقد يسكر الله لي أربع نسخ مصورة كالمة لكتاب الشهادات وكلّها موجسودة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، وأصولُها الخطيه محفوظة في دار الكتسب المصرية بالقاهرة ، فكانت تلك النسخ خير مُعينٍ لي في إنجاز العمل ، ولم أكسس أحد سقطا أو خطأ في واحدة منها إلا وأعثر على الصواب أو التكملة في أخسسرى ولهذا كان علي أثناء إثبات النصكما وضعه المصنف حسب اجتهادي عسسير بيسر وسهولة ، وقلّماً واجهت صعوبة في فهم المراد من النص .

# وإليك وصف تلك النسخ:

## ١- النسخة الأولى (أ):

وهي النسخة المصورة برقم و ٨ في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى مسئ النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر تحت رقم و ١ فقه شافعسي .

وكتاب الشهادات يقع في الجزء الخامس منها ، يبدأ في ورقة ه ١١ وينتهي في ورقة ٢٧٦ منها ، وهو آخر الجزء الخامس كتب في آخره: "آخر كتاب الشهادات يتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى كتاب الدعوى والبينات. وقال: وافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر في عشرين من شهر رمضان سنة ست وثلاثيسن وستائه . والحمد لله وحده ، وصلواته على سيد نا محمد وآله الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل " .

وعليه ختم وقف مكتوب فيه " هذا الكتاب وقف السيد أحمد الحسيني ... "

فكتاب الشهادات وقع في ١٦١ ورقه مقاس الصفحة طولا ١٨ سم وعرضا ١١سم، عدد سطورها ٢١ سطرا ، في كل سطر مابين ١ إلى ١٠ كلمات ، وخط هذه النسخة نسخ منقوط يقرأ بيسر وسهوله ، وعناوين الأبواب بخط نسخي كبير، السقط والأغلاط فيها قليلة ، ولذلك اعتمدت عليها في نسخي للكتاب إلى حد كبير، وقد رمزت إليها برأ). تاريخ الانتها، من نسخها معلوم ، وهو في رمضان سنة ٢٣٦ ه وليس عليها اسم ناسخها .

#### ٢- النسخة الثانية (م):

وهي النسخة المصورة تصوير مكبر في مكتبة مركز البحث العلمي في حامعة أم القرى عن المخطوطة الأصلية الموجودة بدار الكتب والوثائق القومية في مصر تحت رقم ٨٢ فقه شافعي وطيها ختم وكتابة تؤكد طي وقفها بحيث لا تباع ولا تُوهب.

وهي النسخة الوحيدة الكاملة في ثلاثة وعشرين جزاء ماعدا سقط في الورقسة الأولى من الجزء الأول ، بحيث أن مقدمة المؤلف قد سقطت منها ، وهي موجسودة في نسخة أخرى تحترقم ٩ ٨١، وهي مكتوبة بخط مفربي منقط واضح ، قراء تسمه سهلة ميسورة ، وعناوين الأبواب مكتوبة بخط كبير منيز ، وقد اعتدتها في إثبات رقسم اللوحات في منسوختي المحققة من كتاب الشهادات من الحاوي .

ولم يذكر لنا الناسخ لهذه النسخة اسمه وتاريخ نسخه ، إلا أنها من حيست الصحة وقلة الأخطاء قربية من النسخة الأولى التي رمزت إليها بر(أ).

وكتاب الشهادات يقع في الجزّ الحادي والعشرين والثاني والعشرين مسد ، النسخة من الحادي والعشرين وينتهي في النسخة من الحزّ الحادي والعشرين وينتهي في لوحة ٦٦ / أمن الجزّ الثاني والعشرين ، فتُضَّن ٣٣ لوحة من الجزّ الحادي والعشرين . و ١٦ الوحة من الجزّ الثاني والعشرين .

<sup>(</sup>١) انظر تحقيق كتاب الزكاة ، القسم الدراسي : ١٢٢/١٠

<sup>(</sup>٢) ولم أجعلها أصلا لأسباب سيأتي ذكرها في محله .

ومجموع كتاب الشهـادات وقع في هذه النسخة في ١٩٨ لوحة .

مقاس الصفحة من هذه النسخة طولا ۱۲ سم ، وعرضا ۱۱سم ، وعدد السلطور في كل صفحة ۲۱ كلمة .

وقد رمزت إليها برم ) إشارة رالي خطها المفريي .

#### ٣- النسخة الثالثة (ك):

وهي النسخة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر تحت رقم ١٠٥ فقه شــافعي ، ومصورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في ميكروفيلم .

وكتاب الشهادات منها يقع في الجزء الثاني عشر، برقم ١٠٥ في ميكروفيلم ، والجزء الثالث عشر رقمه في ميكروفيلم ٥٠٠٠.

بيداً كتاب الشهادات الأول في لوحة ٣٠١/ب من الجزُّ الثاني عشر، وينتهي بنهاية هذا الجزُّ ويحتوي على ٤٤ لوحة من هذا الجزُّ .

ويبدأ في أول الجزُّ الثالث عشر كتاب الشهادات الثاني ، وينتهي في لوحسة ٢٤/ب منه ، ويليه كتاب الدعوى والبينات .

كتب هذه النسخة عبد الكريم بن علي بن عمر بن محمد الأشعري ، وقال فسي ختام الجزّ الثاني عشر : " نجز الجزّ الثاني عشر من كتاب الحاوي تأليف الشسيخ الإمام أقضى القضاة أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري قدس اللسه روحه . . . وأضاف قائلا : وكان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر شعبان سنة ٩٣٩ه " .

وانتهى من نسخ الجزّ الثالث عشر في عشرين من شهر ذي القعدة سنة ٩ ٣ ه. خط هذه النسخة نسخ جميل ، منقوط في الأكثر ، يقرأ بيسر وسهولة ، لكن أغلاط هذه النسخة وسقطاتها تزيد على النسخ الأخرى .

مقاس صفحاتها ١٨ ×١٦ سم يفي كل صفحة ٢٥ سطرا ، معدل الكلمات في كسل سطر من ١٣\_ إلى ١٥ كلمة .

كتب على صفحة العنوان أنه وقف على طلبة العلم.

وقد رسزتُ إلى هذه النسخة برك) إشارة إلى الحرف الأول في الجزُّ الثاني من اسم ناسخه وهو عبد الكريم بن على الأشعري.

#### ٤- النسخة الرابعة (ع):

وهي النسخة المصورة في مركز البحث العلمي في مكروفيلم برقم ٣٠ عن المخطوطسة المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر تحت رقم ٨٣ فقه شافعي .

وهي مكتوبة بخط نسخ قديم تقرأ بسهولة ،أخطاؤها ،وسقطاتها لا تزيد على الأخرى ، ولعلها تقل عن نسخة (ك) ، نسخها علي بن عبدالله بن محدالشافعي السيوطي في سنة ٦٣٨ه ، وعليها تملك لأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن العماد الشافعي ، وكتب عليها أنه وقف من الملك المؤيد أبو النصر على حامع العلم . . . الخب بخط غير مفهوم .

وكتاب الشهادات في هذه النسخة بيداً في لوحة ٢٢٢/ب من الجزا الثامسن عشر من الحاوي ، وينتهي هذا الجزا في اللوحة التي بعدها ، فيستفرق كتسساب الشهادات منه ثلاث صفحات ، ويكتل في لوحة رقم ٢٢٢/أ من الجزا التاسع عشر من هذه النسخة ، ويستوعب كتاب الشهاد ات من الجزئين ٢٢٤ لوحة .

مقاس صفحات هذه النسخة ه ١٢×١٧ سم ،عدد سطورها ٢٣ سيطر، معدل الكلمات في كل سيطر من ١ إلى ١٣ كلمة .

وقد رمزتُ إليها برع) إشارة إلى الحرف الأول في اسم ناسخها.

#### ٥- مختصر المزني:

اعتدت على النسخة المصححة من المختصر المطبوعة بهامش الأم للإمام الشافعي في نسخ رؤس المسائل التي نظمها الماوردي في أول كلمسألة من المختصر، وتغاضيت

<sup>(</sup>١) في المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة:

من الإشارة إلى الغوارق بينها وبين نسخ مخطوطة كتاب الشهادات إلا نسادرا ، وذلك عند ملاحظة الخطأ الواضح في المختصر، فأثبت الصواب من النسخ الأخسرى، وأشسرت إلى الغارق من المختصر في الهامش.

## ــالىبحث الثاني عشـــر ـــ

## ¥ على في التحقيـــــق ¥

منهج على في تحقيق كتاب الشهادات من الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي يتلخص فيما يلي :

1- نسخت أولا نص المخطوط طبق قواعر الإملاء المتعارف عليها في الوقست الحاضر، ثم قابلت بين نُسخ المخطوط الأربعة التي توفرت لدي وأثبت الفسروق بالهامش، وقمت بتقويم النص على أساس النص المختار ، لعدم إمكان جعل إحداها أصلا للبقية حسب منهج التحقيق المعتمد ، وسعيت قدر الاستطاعة أن أثبست النص كما كتبه المؤلف .

٢- ذكرت سور الآيات القرآنية وأرقامها ، وضبطتها بالشكل ، وإذا كان الماوردي فسر الآية أشرت إلى تفسيره ( النكت والعيون ) وإلى بعض التفاسير الأخرى فسي شرحها ، وتفسيرها .

٣- عزوتُ الأحاديث، والآثارالموجودة في كتاب الشهادات إلى مظانها من دواويسن السئة المطهرة عند ذكرها لأول مرة، وقيد تُ مكان تخريجها بين القوسين ( ) في الفهرس. وإذا كان الحديث غير مُخَرَّج في الصحيحين ذكرتُ فيه أقوال المحدثين من حيست الصحة ، والضعف ، تبعاً لرجال إسناده .

<sup>(</sup>۱) عند سقط بعض الكلمات من جميع النسخ أضفتها بين الحاصرتيـــن

7\_ \_\_\_\_\_ بمقتضى السياق ، ولو كان الساقط من أحدى النسخ أوأكثرها كلمتين وزيادة ، أوكان الفرق بين نسختين في أكثر من كلمة حاصرت رقم التعليق في الهامش بين الهلالين من أول السقط أوالفرق الي آخره وكتبته هكذا : (۱) وقلت في الهامش: (۱) ساقطة من كذا . . . كذا .

وقد واجهاتي بعض الصعوبات في ذلك بالأن المؤلف كما هو المعروف مسن الغقهاء \_ يذكر الحديث ، ولا راويسه من الصحابة إلا نادرا ، بالإضافة إلى احتجاجه بالأحاديث الضعيفة والتي لم تثبست نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أقوال الفقهاء لا من الحديث النبوي.

عرضتُ ترجمة موجزة للأعلام التي وردتُ في كتاب الشهادة أثناء ذكرها لأول مرة في الكتاب و وحدد ت مكان الترجمة بقيد صفحتها بين القوسين ( ) في الفهرس.
 ه - شرحتُ معاني الكلمات الفامضة من كتب اللغة المعتمدة ، ومن كتب غريب الحديث إن كانت الكلمة الغامضة وردتُ في الحديث أو الأثر.

٦- نسبتُ الأشعار والأبيات إلى قائليها ، وذكرت أماكن وجود ها في كتـــب الأدب والتاريخ حسب ما تيسر لى ذلك .

γ- وشُوْتُ المسائلُ الفِقهِيَّة من كتب المذهب المطبوعة ما استطعت إلى ذلك

ر كذلك وثقت السائل الخلافية التي نظمها المؤلف من المذاهب الأخسسرى من مصادرها الأصلية في المذهب ، وإذا كان المؤلف قد أخطأ في نقل المذهسب أو أحمل ، نبهت إلى ذلك وفصلت ، وكذلك إن اختصر المؤلف أدلة الخصم ، شرحت أدلته نقلا عن مصادر مذهبه قدر المستطاع.

و- عند ذكر المؤلف الأقوال والوجوه في المسألة وثقت حكايته من الكتب الأخرى في المذ هب ، وبينت الوجه الأصح ، والقولَ الأظهر.

<sup>(</sup>۱) كما يقول المؤلف في ص: ٩٢؟ " منعت دار الاسلام مافيها ، وأباحت دار السلام مافيها ، وأباحت دار السلام مافيها " ونسبه حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۱ه۲ و ۱۶۳ و ۱۶۶ وغیرها.

<sup>(</sup>٣) انظر:ص ١٢٤ و ١٦٤٠

<sup>(</sup>٤) انظر:ص١١٢ و١١٥٠

<sup>(</sup>ه) ولكنني واجهت بعض الوجوه والأقوال التي لم أجد لها ذكرا في كتب المذهب المداهد المركم المطبوعة من المهذب ، والروضة ، وشروح المنهاج وغيرها من كتب الشافعية.

را عند ذكر المؤلف للمسائل الأصولية ، والمسائل المتعلقة بالفرق وثقست ولك من المطان المعتبرة من كتب الأصول ، والفرق ، وإذا اقتضى المقام الشرح فعلت. وحدد تُ بلدانها .

17- رقعت الأبواب ، والمسائل فيها ، وشكلت الكلمات والألفاظ التي تصعب قرائتها .

١٣- وضعت فهارس تفصيليّة لمحتويات كتاب الشهادات .

هذا هو على المتواضع في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه للقراء رغم فتور الذهبين ، وقلق البضاعة ، وانشفال البال بما يدور في بلادي الحبيمة والمجاهدة من ظلم الطغماة والمحتلين، وإزهاق أرواح الأبرياء ، وهتك حرماتهم ، وتدمير ديارهم ، والقضاء على أصالة الشعب الأففائي محاولة قطع انتمائه إلى الأمة الإسلامية ، وإشاعة الإلحساد والغحشاء بين أبنائه .

فما وَقَعْتُ فيه إلى الصواب في هذا العمل ، فهو من فضل الله وتوفيقه ، وما جانبست فيه الصواب فأتضرع إلى الله عز وجل أن يعفو عن زلاّتي ، وأن يتجاوز عن خطايا ي وأرجو من صميم القلب من كل من يُطلع على على في هذا الكتاب أن يصحح أخطائي ، وينبسه على ذلاّتي ، ويُعذ رني عن التقصير.

أقول قولي هذا ، وأستفغر الله لي ولسائرالمؤمنين ، والحمد لله رب العالمين . محمد ظاهر أسد الله مكة المكرمة / حي جبل النسور ليلة السبت الخامس من شهر جمادي الأول سنة ١٤٠٨ هـ

<sup>(</sup>۱) عند كتابة هذه السطور تكتل شائي سنوا تعجاف على غزو الجيش الأحمر الروسي الملحد لأرض أفغانستان المسلمة، وهجوم السافرعلى الشعب الأفغاني الأعسزل الذي لا زال مستمرا في جهاده الحق، ومقاومته الباسلة ضد القوات الروسية الغازية، دفاعاً عن دينه وشعرفه. نسأل الله تعالى أن ينصره ويشدد أزره ويسدد خطاه. وكانت بداية الغزو في ٢٧ ديسمبر سنة ٩٧٩ ١م.

القسم الثاني المناهن التحقيق

ظيفة فيجوان وحانا حتماتجون كاللماح كالمدخمة الخليفة والوحه الماز لالحوز لان كل العصاء طقرا الامام ولنسرك لالفشاه خف اهتل الفاصي خاوللتمام مالم محن المناح الله اعرف كناب للنهادات المول معتقلام مرتاب اخلال لحكام والساوات اجزاح الغران وسنابل مدرا لفظام اللاعن السقال المتعلى الميروا أدابا بعيرانا حمل امي ما المرس احسما المون الطرق او الاحرجة العسي له في حد المراسى بالرب والرب العرالاسد ادوفال إفارام تعفير بعنما فلوذ الذي أومن امات ورايال أوالسسان الماالسانة مواط الوابق الحنود و العقودوهم اعم من الرهرة الفهان لحو ارها فيها لا لحون فيه الره والعمان ونرب اله تعالى لنها احتيار التي واضحم حارة فعال فال والمهروا اذا خانفه و والنعا الم منسدوا مسدن مرج المرفل ملونا و حلن فرحل المرابات من نرصنون كالنبياه فالنعالي اسلوهن معروف وفار فوهمت تعروف واسترا دوى المكروافعوا السهاي للاوفال



(الصفحة الأخيرة من نسخة "أ")

كناف النبادان النبادان الفائد المنافران والعنم الفائد والنباء المناف المعالم والنباء النباد والمنافران والعام الفائد المنافر الفائد ال

فغ فالاللمفل واشهروا اذانا بعن ما صكل. امزه جراء عزامونزاح ممالز بكري المراح كاء لاف لعمريه عن ي فلمالمكرالله لعلى عملية النيز والزير عالم بهاد وغال فيها فاز لم ولعمكم بعما فليوم زوالفرازكو ارفكا ففالإنجوز فينه الهنفر المهادما كالمايمة لنتابه وفالقا عُومُ رَبُعُ وَفَالُوفَارُ فَوْعَنَى عُرُوفَ وَالْمَمِرُ وَالْمُو وَالْمُمْرُوالْدُورِ عَلَّمُ عَلَمُ وَالْمُو عُمْ وِالْنِمْ اللَّهَا هِ فَالْ اللَّهِ وَالْمُمْ وَاللَّهِ وَقَالَ اللَّهَ وَالْمُمْرُولُونَ عَنْ رَبِّ النهامة وعربطتها فانهالا قلد فرا كالفرئ مزالابات المادت عالم بالله من المعنون وعر مرافا خرصن المهنز عاود بداداته عرالمنه و فرا عاد عرا

199

النه عان عرمضل وشرسا عداز لخل لنه عان ومؤال مسرم فولاز أعرها الم فزلعا رفت النباء فارك فيميا ولعل العنز على فرين الورنده وللوند وإاللن عجم لغول مزمنر المبونة عرفهار أنها إزار عواما و لعنوالعبر الولفا : صرف الورنة المنارعبزعلم بمولة ولوفال لزمت مزمكره هزا تعنور سالم يث وازمت مزعنور لعبر غائم حزا فننهر شاهلسان ان عز عرضه لا لكر و ملوساه وأر اخرار النمان مزم عسر خلر تغيه فؤكر إحراعا فزيفا رض البسنان وسفنكنا وفزانعن اعرها فلم لبغبز العنوفه فرم ألبار الورنة وخلافا زبينوا يحنن أدرها عليه دهر عليما تم وحورة المركل لحلانه وازعره بن الورث انرع بنها وهي الغارع وروللغروع و والدَّوْلِللَّهُ وَهِ العَارِمُ العَارِعُ وَ(وَلَلْمُعَثَّرُوعُ الْمُعَارِعُ وَالْمُعَثَّرُوعُ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مُعَالِمُ اللهُ ال النهاد بنز ولعن أول العبرين والماع بالمواب الرائل مزرحة المدلخ رنام برنجاله عن ابرج بعزارك ملح عزار عاسر م الله عُـنه لرسولله على على وملاقت الله على على الله على على الله على الله

وعني للبعث دولذاء صساکلماً الماودر را العدالعدالاندالان احد لرض لعد العهاد العمى السداد ولوالدرد والمرحال العمالية والمرادة والدرد والمركب المرادة والمركب المرادة والمركب المرادة والمركب المرادة والمركب المركب ا المله الله فالملك المالمان الملك المالمان الملك المالمان الملك المالمان الملك المالمان الملك المالم المالم الملك المرابع الملك الملك

( صفحة الفلاف وعنوان الكتاب من نسخه "ع")

خلفأ عذا الغناض فجاز للامام المنجسز لهذل القاصى ولسراعه المتهادات الاول محتصر كام الحكين والشها دائد مزاحكام القران ومسابل سمعتها لعظاها كالساعي رصي إن المستقى والله والما الما يعتم فاحد المن حل وعز امريز الميريهان نون ساځامه د د اوالاخرصتماسي ه في ترکه ناما ا المدتعالى فخات. الدَّن والدريامع مالانتها و وه ك فيها قال ومربعضهم منصا ملبود الذي الونمزامانية وك على إن الأوله و لاله على الكطلاك الانتهاى من منع العالم المجمود العالسيان فيي احدى وتابق لم المنو والعنود والع عمر من المصن والعان لحوادها ما لايموز في الرهم والفان دندب استعالي المها احتياطا في واضع مز ڪنابوعاك معالر قال ا ذاتبا معيم و 6 ك عبار و استسهد والشهيد ميز من رجالكم ما زلم حونا وحله: فرجل والرائان من تعرفور من للشهلادة ك تعالى فأسد وهت عمعمردي اوفا وفوهن معمروف وأسهدوا دوى عدك مبلم والمولشهار لله و 6 ك تعارو/ارك مول الشهاى ومن ركمة ها فانه لم قلبه فلا مائتدم من الزيات الملاب على لاسرمائينها وة ولا يحقوق ود لعا تاحت من الاسن على وجوف دانها على لنفيود ندك ما ذكرنا على السناجات مناروب اليعا وما منها فيد صنوان منوق وعفود فاما الحفوق النهاك نبها مندوب الها كفطها على الها وإما النتها ف في العقود والشطاك سسسم للنترا وتسام احدها ما فأست الشعادة واحبة فيه وسنرطا في عيد وذلا عنودالنا لجديرذ حرنا في الناح والنسبر اللي ما فان السنها درفيه وسعة ولم بعن نَه طافي محدة على عنا لاطارة والرُمن والترامن والإحالة والعسب ما وهدما لم نصتاعًا ووجوبها فيه وموعقود البياعاب ولوةك ازمة فرسرمني فبلا فعب يجرسا لمحتروان متة فيضعه وغالم حتر فسأله يناعمان انه مات منهمرمنه وسلها، لحدان انه مات منى غيب فقيد تولان لحديما فلا عالى البينان فسنطنا ومدانعتق احديها ولم سعن فنرج الي بيان لورند فان لوا عتوا صهما على يانهم ورن الاخدوله اطلاقه مروار علم سان الوراه افسدع منه آرعتق القاع ورق المفترة والتوك لها في لاما وسلم الاعوك والبنا باسبق الشادين ومعنول وللعبد بزون العلم المرعوك والبينا ها سسسسسسسس مع الشامعي بغيل معنه الضريامسام الزخاله عز الزجريج على المنجة على المنابعي ما المنابعي المدى المنابعي ما المنابعي منابعي منابع واجبة تاك ولاليئده ك والهزيم للماعليد وسنالت إصل والدعادي ومدم واه غدرالنا فع مسند وحا فه واه أبويوسف من سعلاعن جياج أن صبح ة ك إخرى المراجي بالملال المرابين لما في منه كران لسرمعها فعليه خنرجة المديها وبطعن كتنها بآكامتي مندج من للالغماسو طعنه أصاحبتها ومنضرا لان يحال فالهلك إلى تنباس فهما فان المؤونا والعالم الإستقال بسول المصل إسعليه وس المان المناهم والمانية لانورجاك أموالم جال ولما معالياته المه عامله فتها إنجار والين بؤك النهصلي العملية وسلم الس غ المديج والهم و غ المدينا لمبعل معمول انتعليل وروى و انتهائع عن مسأ انزيخا ارز لرجه يرع عطاعه لي بعده في ان ربسوك الدعل السطاء وس 6 ك البيند عامن أوعا والمهن على من الشرالا إنسامة وأربوالنا عنظاه عزعشام لنرغب بن عزلي مدعن زميب المديد ليسله عزامها أم ان النهيم المه على على المانابين وانصر تشته و المانابين ر معتبد الدن تبيئه من من عند من المناسبة مند كن النب المدائل المن المناسبة الما المناسبة الم تاب

الترافع اعتبر مدوين للحميم فأماالعتاص اذالادماكم وحصدله فانكائج للوالامام عن عاكرًا إلى المن دالعلهما والحكم سنه وبنحصه وانتج وعن اللما فعن لدونه فاض الدلامام فالأدان الخاصم الحاسفة ويوان وحوال الحدما سامع الانتهاد و فاك منها فاناتن عصف بعدماً طلوك الذي التمزامان مد كعل إللا وك ولالمعلى لعظلافي الاشهادمن منع النظالم الحيود أوالسبان ه اما السفاده ويلايك الواتف للفق فالعفود وهم عمر الهن فالنمان والأسلوع المات مرها والأسلوع تعالى فاشهدوا اداسا بعتم والإ اوعارفة وبمعوف فاشهدوا دويعدل منكم والمموالشياك لكماؤ مال تكموا الشهادة ومن كتها فانعائم فلنه ورلعاسهم والإياب اللات على المراسكان ودل ما ماخ من ط في لادد المالته والمالة والماليعد على وحوب ادام المعلى السهود ودل ما دم النشاح فهامندوباليها فاماالنهان فالعفود فانسها دوبها سعسم للته افيا احتدهاماكات الشهاي واجبة مه وشطا في حتم وهي عود المناكح و ورد كرادلك فاسالنكاج والمسمالا في الات الشهار وه وسفة ولم يكن فطا في صيد الملط والمصنوالقام والوكالم والسمالات ماكان عنافا وجوبها فبه ولمع عودالل منها والمنافعي ومالك والعصنية والمقرالفها النهاده والبيع ماجبه وقال سعيد المبيب فداود فطاسم اعل الظاهرا السهاده فالبعلي استدار مولاسه تبكالى فاسهدوا اذابا بغنم ومنا المزيد إعلى الوحوب ومادوي مراك صلى للمَعْكِيْدِ وَمَنِيْلُمُ الدواكِ مُلْمُهُ يُرْعُونُ فِلْأَيْسُفًا فِي لَمْمِرُ وَالْزَلِ السعد مالدور

والعود وبعنو العبد والعؤل لماي فكانعارصت البينان ولااومعنالمتيت والسعة الفود والابعثة العبد واوواك أنت شاملا إلى ممات مريضه وتهلأ فالإلماك مرغبه فف احدها قديعارضة البينتان في فطنا و قدايع فليعين وجع اليها زالوريدة المستواعة كالمتعين وجع اليها زالوريدة المتعالمة والمعاملة المتعين المتعين وجع اليها زالوريدة المتعين المتعين وجع المتعالمة والمتعين المتعين والمتعين المتعين العتابع ودوالمقروع متفئما والفؤك البابي انع لانعارض مراليه ومعتول وللعندبن والله الموفؤ للصوار ره وصناللسراصل الدعاوي وكروا معم المنافع مشروكا عزام جرريج فاللخبو فيامن ومكرف الماسرة منا ويبت عرال مغول طعئتها صاحسها وسكرا لاخرى دال فارسكت المي آمزعار طال الموال رجال ودماهم لكزالهن على لمدع وكالمع مرال واسن بعقل المرح على منالم السند على المدى والمن الم للذع عليم مما ورم مر العلل وروك خالبعز أسرجه عزعطاع المعمى اريسو لاسم كالسعلس تاجا السنع على المدعى والممن على مرا بكرا لآفاا عُمالمة وروى الشَّا فِع عن مُلكَ عن مله وع غزاسعة رسندان به بناي من سروي سرود و عن الما الما المنه و التحكيم المنازية و المنه و المراحده وكم سعبل مرالاج الامه فأده سازعهما المافيتل ومتل فاسل ها سراق كاراول

### 

معتصر الجامع من كتاب اختلاف الحكام والشهادات وأحكام القرآن ، ومن مسائل شريع سمعتها منه لفظا .

ا قال الشافعي (٣) رحمه الله : (قال الله عز وجل : ﴿ وَأَشَهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعُتُمُ ﴾ قال : فاحتل أمره جَلَّ ثناؤه أمرين:

أحدهما : أن يكون مباحا تركمها .

(٢) في ز: "الشهادات في البيوع ".

(٣) هو: الامام أبو عبد الله محمد بن الريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي الشافعي ابن عم رسول الله صلى الله عيه وسلم ، ولد سنة خسسين ومائة من الهجرة النبوية الشريفة - في السنة التي مات فيها أبو حنيفة رحمه الله - بفزة ، وكفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، ومات في آخر يوم من رجب سنة ٤. ٢ه وله ٤٥ سنة .

وصنف كتابه القديم في الغقم المسمى بالحجة في بغداد ،ثم خرج الى مصلر وصنف فيها كُتبه الحديثه ،وهي الرسالة ،الأم ،المسند ،والسنن وغيرها. ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.

انظر ترجمته: في طبقات الفقها وللشيرازي: ص ٢٩-٧٦، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: ١ / ٢١، وطبقات الشافعية للاسنوي: ١ / ١، ومناقب الشافعي ومناقبه لا بي حاتم السرازي، الشافعي ومناقبه لا بي حاتم السرازي، وتهذيب الأسما واللفات للنووي: ١ / ٤٤، والبداية والنهاية لابن كثير: ١٠ / ٢٥١، الآية (٢٨٢) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱) قوله: "الشهادات" جمع الشهادة ، والشهادة اسم من المشاهدة وهي :
الاطلاع على الشيّ عَيانا . قال ابن منظور: وأصل الشهادة : الإخبار بسا
شاهده، وقال الجوهري في الصحاح : الشهادة : خبر قاطع . تقول منسه:
شهدد الرجل على كذا ، وهي في اصطلاح الفقها ": إخبار عن شيّ بلفظ خاص .
انظر: لسان العرب : جمّ ص ٢٥٢ - ٢٥٢ مادة شهد ، والصحاح : جممي ٩٥
وترتيب القاموس المحيط : جمّ ص ٨٦٨ ، والمصباح المنير: ص ٢٦٨ ، ونهايسة
المحتاج : جمر ص ٢٩٢ ، وتحفة المحتاج مع حواشيها : جم م ٢١١ ،
والمهذب مع شسرح غريبه للعلامه الركبي : جمّ ص ٣٢٣ .

والآخر : حتاً يَعْضِي من تَركَهُ بتركه ، فلنا أمر الله عزَّ وجلَّ في آية الدَّين - والدينُ الآخر : عتاً يَعْضِي من تَركَهُ بتركه ، فلنا أمر الله عزَّ وجلَّ في آية الدِّي أَوْتُمِنَ أَمُنْتُهُ اللهُ عَلَى الْمُعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُولِّو الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمُنْتُهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُطْلِقُ اللهُ عَلَى المُطْلِقُ اللهُ عَلَى المُطْلِقُ اللهُ عَلَى المُطْلِقُ اللهُ عَلَى المُطَلِقُ اللهُ عَلَى المُحود ، أو بالنسيان ).

أما الشهادة: فهي إحدى الوثائق في الحقوق والعقود، وهي أعم من الرهن والضمان .

وندب الله إليها ؛ احتياطا في مواضع من كتابه ، ) فقال تعالى : \* وأشهر وأ إِذَا تَبَايَعْتُم \*

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة المعروفة ب: آية الدين ، أو المداينة .

<sup>(</sup>٢) البقرة ، الآية : ٢٨٣٠ وانظر: النكت والعيون : ١/ ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٣) الحظ: النصيب والجمع: حظوظ، مثل فُلس وفُلوس.

والدلالة على الحظ هنا تقابل الدلالة على الحتم والغرض ، أي أن أمره عسز وجل بالإشهاد عند البيع دلالة على مافيه الحظ بالشهادة لاحتما ، لقوله : "دل على أن الأمر الأول على الحظ لا فرضا " أى للاحتياط والنظر دون الحتم حتى يَعصي بتركها .

انظر: أحكام القرآن للشافعي: ٢ / ٢٦ / والأم: ٣/ ٨٨ - ٨٨ والسسسنن الكبرى الشهادات: ١ / ٥ ٥ / ١ والمصباح المنير: ١ / ١ ١ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر المسألة في مختصر المزني : ٥/ ٢٤٦ ، والأم : ٣ / ٨٧٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة سن ع.

<sup>(</sup>٦) في أ،م: "أخذ الوثائق ".

<sup>(</sup>γ) وهما أخص من الشهادة مطلقا ، لأنه يستوثق بهما في العقود المالية ، وأما الشهادة فتعم العقود والفسوخ ، وأنواع الحقوق .

<sup>(</sup> A ) ساقط من (ك) وفيها بعد قوله "الرهن . . . " والأصل فيها آيات مسن كتاب الله تعالى .

<sup>(</sup>٩) البقرة ، الآية ٢٨٢.

وقال تعالى : \* وَلاَ تَكْتُنُواْ الشَّهُدُةُ وَمَن يَكْتُنَّهُا فَإِنَّهُ وَالْمُ قَلْبُهُ \*

فَدُلَّ مَا تَقَدَّمُ مِنَ الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في المقوق ، ودلَّ ما تأخير من الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في المقوق ، ودلَّ ما تأخير من الآيتين على وجوب أد آئها على الشهود ، بقوله : \* وَاقِيمُواْ الشّهُدُةُ لَلْكُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(1/271)

فدل ماذكرنا / على أن الشهادة مند وب إليها .

( ) ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا يُشْهِدُ فِيهِ ضربان : حقوقٌ ، وعقودٌ .

فأما الحقوق ، فالشهادة فيها مندوبٌ إليها ؛ لحفظها على أهلها.

وأبا الشهادة في العقود ، فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام :

أحدها: ماكانت الشهادة واجبة فيه وشرطاً في صحته ، وذلك عقود المناكري (٩) (١٠) وقد ذكرناه في كتاب النكاح .

<sup>(</sup>١) البقرة ، الآية ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٢) الطلاق ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة ، الآية ٢٨٣ .

وانظر: النكت والعيون ١: ١٩٧/

<sup>(</sup>٤) في ك: "ودل ماتأخر في الآية الثالثة والرابعة ".

<sup>(</sup>ه) أى اذا دعوا اليها أنهم يأثمون بتركها اذا استنعوا. انظر الاقناع في الفقه الشافعي تأليف المصنف: ص ٢٠٢٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من : (م،ك،ع).

<sup>(</sup>٧) البقرة ، الآية ٢٨٣، وهي ساقطة من (م،ك،ع) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة سن (١، م،ع).

<sup>(</sup>٩) المناكح: النساء، والمراد عقود النكاح.

انظر ترتیب القاموس: ٤ / ٣٦٠٠ (١٠) من الحاوي الكبير.

والعسم الثاني: ماكانت الشمهادة فيه وثيقة ولم تكن شرطاً في صحة عقده،

والقسم الثالث: ماكان مختلفاً في وجوبها فيه ، وهو عقود البياعات.

فعذ هب الشافعي وأبي حنيفة ومالك واكثر الفقهاء ، أن الشهادة فسسى البيع ستحب وليست بواجبة .

(۱) جمع البيعة وهي الصفقة على إيجاب البيع ، والمراد بها هنا العقصود المالية من المبايعة وماشابهها .

السباح المنير: ١ / ١٩٠٠

(٢) هو: الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوطي الكوفي ، إمام ومؤسس المذهب الحنفي ، ولد بالكوفة ونشأ بها ، وكان خزازا يبيع الخسسر أي الحرير، ويطلب العلم ثم انقطع للتدريس والافتاء وصار اماما للنساس، وكان مولده في الكوفة سنة . ٨ه وتوفى ببغد اد سنة . ١٥ ه رحمه اللسم رحمة واسعة .

- (٣) هو امام دارالهجره مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عسرو بن الحارث ذو أصبح وهو من ولد قحطان ، وجده أبو عامر بن عبو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولد في خلافة سليمان بن عبدالمك بن سروان سنة ٩٣ هـ وتوفى سنة ٩٧ هـ ، وكتابه الموطأ من أقدم الكتب في السُّنة. انظر ترجمته في : الديباج المذهب : ١/ ٨٢، وشجرة النور الزكية فسلى طبقات المالكية : ص ٢ ه ، وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض:

وقال سعيد بن السسين وداود وطائفة من أهل الظاهر: إن الشهادة فسي البيع واجبه استدلالا بقوله تعالى : \* وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعْتُم \* .

وهذا أمريدل على الوجوب.

(٥) ) وبما رُوي عن النبي صلى الله طيه وسلم أنه قال : ﴿ ثُلَاثَةٌ يَدُعُونَ ٢ِاللَّهَ عَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، رَجُلُ أَتِي السَّفِيهُ مَالَهُ ، فَهُو يَدُعُو عَلَيْهِ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السَّفَهَا اللهُ

وَرَجُلُكُ أَهُ الْرَأَةُ سَيِّئَةُ الخُلُقُ ، فَهُو يَدْعُو بِالخَلاصِ مِنْهُا ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ طَلاقَهُا . ور و المرارد المرارد من الله تعالى يقول : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴿ .

هو: سعيد بن المُسكِّب بن حَزَنْ بن أبي وهب المخزومي رضي الله عند، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وتوفي بالمدينة سنة ٢ ٩ هـ ، وقال الواقدي: سنة ؟ وه ، وقال يحيى بن معين: سنة ٥ . وه ، أخذ العلم عنزيد بن ثابت وابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وسمع منعشان وعلى ، وهو فقيه

انظر ترجمته في : طبقات الغقها ؛ ص ؟ ؟ ، وتهذيب التهذيب : ؟ / ٠٨٤ هو: داود بن علي الإصفهائي، ثم البغدادي، الفقيم الظاهري، إمام أهل الظا هر، وله سنة ٢٠٠هـ وتوفي سنة ٢٧٠هـ.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ١ / ١٨٢، ووفيات الأعيان لابن خلكان: . 100 /1

> في أ ،ك ،ع " في طايفة". (7)

أهل الظاهر فرقة من العلماء يتبعون منهج داود الظاهرى في الأخــــ ( ( ) بطُوا هر النصوص ولا يلتفتون إلى المعاني ، وينكرون القياس ، ومن أبرز فقها تهم أبن عزم الظاهري. انظر تاريخ الراهب الفقهدة ص ٥٥ ٣ للرمام أبي رُهم " ، القطة من كل النسخ ، وأثبتها من نص الحديث . الآية ه. (0)

(7)

أخرجه الحاكم في كتاب التفسير من المستدرك : ٢/ ٣٠٢ مرفوعا عـــــن (Y) أبي موسى الأشعرى ، وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخييين ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى ، وانعسا أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الاسناد . "قال الذهبي في التلخيس: ===

ررس السمادة في البيع . فدل على وجوب الشمادة في البيع .

ودليلنا: ماذكره الشافعي من قوله تعالى: / ﴿ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ إِلِّلَى أَجَلٍ (٢٦١/ب)
سَمَتُ عَلَيْهِم (٣)
سَمَتُ عَلَيْهِم الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّمُ اللّه

والديون المؤجلة الاتثبت إلا في البيوع ، والكتاب يكون للشهادة ، ثم قسال :

﴿ يَا إِنْ أَسِنَ بَعُضُكُم بَعُضًا فَلْيَوْدُ الّذِي الْوَتِينَ اَسْنَتُه ﴿ فَدَلَ على أَن الشهادة فسي البيع محمولة على الإرشاد والاستحباب دون الحتم والوجوب .

وروي عن جابسر بن عبد الله أنه قال : ( تَخَلَّفُتُ عَنُ النّاسِ في السّسيرِ

= = = " ورفعه معاذبن مُعاذ عنه ".

ورواه الطبري موقوفا عن أبي موسى الأشعري في تفسيره : ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ والبيهة ي في كتاب الشهادات من السنن الكبرى مرفوعا عن أبي موسى : ١٠ / ١٤٦، والسيوطى في الجامع الكبير : ١ / ٩٠ ٤ وفي ١ / ٩٣ ٤ عن أبي موسسسى الأشعري ، وعَزاه الى ابن عساكر .

وانظر أيضا: الدر المنثور: ٢٠٠٢، وتفسير ابن كثير: ٢/٦٦، وأحكام القرآن للجماص: ٢/٥٠٦، والمُكلّى لابن حزم: ٩/٥٨٥٠

- (١) انظر المُكلِّي لابن حزم : ٩/٤٨٦٠ كلُّم ١٤١٥ .
  - (٢) في م: " قول الله ".
  - (٣) البقرة ، الآية ٢٨٢ . انظر النكت والعيون : ١/ ه ٢٠٠
- (٤) في م: " الدين المؤجل " . (٥) البقرة الآية : ٢٨٣.
  - (٦) انظر الأم: ٣ /٨٨٠
- (٧) هو: جابربن عبد الله بن عبروبن حزام بن كعب الأنصاري السلبي ، يكنسى ابو عبد الله ، أو أبو عبد الرحمن ، أو أبو محمد أقوال ، وهو أحد المكثريسين . في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، روى عنه جماعة من الصحابة ، وكان مع من شهد العقبة ، وكفّ بصره في آخر عبره ، توفي سنة ؟ ٧هـ، وقيل ٨٧هـ ، وقيل ٧٧ هـ في المدينة المنورة ، ويقال أنه عاش ؟ ٩ سنة .

انظر ترجمته في: أسد الغابة: ١/٧، ٣، والاستيعاب: ١/ ٢٦١ المطبوع بهامش الاصابة والاصابة في تعييز الصحابة: ٢/٣/٢.

عَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ ، فَقَالَ : بِعَنِيْ جَمَلُكُ وَاسْتَثْنِيْ لَكُ ظَهُ ۔ رَهُ اللَّهُ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ ، فَقَالَ : بِعَنِيْ جَمَلُكُ وَاسْتَثْنِيْ لَكُ ظَهُ ۔ رَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ ﴾ . الله الله عَرَّهُ مِنْهُ ﴾ . الله الطا هر أنه لم يشهد .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فَرَسَامٌ فَاسْتَتْبَعَهُ ، لِيعَضِيهُ السَّنَى ، فَلَمَّا رَآه المُشْرِكُون ، صَفَقُوه وطلبوه باكثر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَدِ ابْتَعُتُهُ ، فَجَحَدُهُ الأَعْرَابِيُ ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ وقالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ وَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَشْهَدُ وَلَهُ تَحْشُو ؟ .

(١) ساقط سن (ك).

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه : ٣/٥١، كتاب البيوع ، باب شرا الدواب . . . الخ وفي كتاب الشروط من صحيحه : ٣/٤/٣، باب اذا اشترط البائسع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز.

ورواه مسلم في صحيحه: ١٢٢/٣ كتاب المساقاة، ،باب بيع البعير واستثناء ركوبه .

والترمذي في سننه: ٣ / ٥٤٥، كتاب الهيوع ، باب ما جاء في اشتراط ظهــر الدابة عند الهيم .

ورواه أحمد في المسند : ٣ / ٩ ٩ ٢ و ٣ / ٣٦٢.

- (٢) ساقطة من (ك).
- (٣) في م : "شيئا"، وهي ساقطة من ع.
- (٤) من الصفقة وهي المقد ، كانت العرب اذا وجب البيع ضرب أحد هما يسده على يد صاحبه . والمراد هنا طلب الشراء أو البيع . المصباح المنير ١ ٣٤٣/ ٣٤٣
- هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبه بن الأوس الأنصارى ، أبو عسارة ، وهو من السابقين الأولين ، شهد بدرا ومابعدها ، قال النبى صلى الله عليه وسلم بعد شهادته له : ( مَنْ شَهدَ لَهُ خُزْيَدَهُ فَحَسْبهُ ) وجعل النسيسي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين ، واستشهد بصفين ، قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عارة بن خزيمة بن ثابت قسال : شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا ، وشهد صفين وقال : أنا لا أقاتل أبدا حتى يقتل عار ، فأنظر من يقتله ، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قُتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت لسي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت السي == عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت المنافرة الله عليه وسلم يقول : ( يَقْتُلُهُ الْبَاغِيةَ ) فَلما قَتِلُ عار قال : قد بانت المنافرة بانت المنافرة الله قبل عار قال : قد بانت المنافرة بانت ال

فَقَالَ: نَصَدُّقُكَ عَلَى أَخْبَارِ السَّمَارُ ، وَلاَ نَصَدُّقُكُ عَلَى أَخْبَارِ الأَرْضِ. فَقَالَ: نَصَدُّ قَكَ عَلَى أَخْبَارِ الأَرْضِ. فَقَالَ مَا يُعْبَارُ اللّهُ عَلَى الْخَبَارِ الأَرْضِ. فَقَالُمُ ذَا الشّهَادَ تَيْنِ ).

فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياء من الأعرابي .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَسْلَمُ فَلْيَسْلِمْ فِي كِيْلِ مُقْلُومٍ وَوَزْنِ مُقْسَلُومٍ إلى أَجَلِ مُعْلُومٍ (٢) إلى أَجَلٍ مُعْلُومٍ).

فذكر شمروط العقد ولم يذكر الشهادة .

ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان.

ولأنه عقد معاوضة محضة في فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة.

ولأنَّ مَاصَّ فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كالهبية وبيع الشيّ التافه.

=== الضلالة ،ثم أقترب فقاتل حتى قتل .
انظر ترجمته في :أسد الفابة : ١ / ٣٣ / ، والاستيعاب : ١ / ٢ ١ ، والاصابة : ٢ / ٢ ٢ ٠ ٠ ٤ ٢ ٦ / ١

(۱) رواه أبو داود في السنن: ۳۰۸/۳، كتاب الشهادات ، باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به .

والنسائي في سننه: ٢ / ٢ ، كتاب البيوع ، باب التسهيل في ترك الاشهاد في البيع ، وأحمد في المسند : ٥ / ١ ، والحاكم في المستدرك : ١٨/٢، في البيع ، وأحمد في المسند الكبرى: . ( / ٢ ، ١ ، كتاب الشهادات . كتاب البيوع ، والبيه قي في السنن الكبرى: . ( / ٢ ، ١ ، كتاب الشهادات . وأيضا رواه الطبراني ، وابن خزيمة عن عمارة بن غُزيه عن عمه مرفوعا . ( انظر : وأيضا راه الأوطار: ٥ / ٢ ، ١ ، وتخريج أحاديث أصول البزدوي : ص ٢ ٥ ٢ ) .

- (٢) رواه البخارى فى صحيحه: ٣/ ٤ ٤ ، كتاب السلم ، باب السلم فى وزن معلوم .
  وأيضا مسلم فى صحيحه: ٢ / ٢ / ٢ ، كتاب المساقاة ، باب السلم ، وأبود اود
  فى سننه: ٣ / ٢ / ٥ كتاب البيوع ، باب السلمف ، والترمذي فى السنن: ٣ / ٣ و ه
  كتاب البيوع ، باب ما جاء فى السلف فى الطعام والتمر، عن ابن عباس ، وقسال:
  حديث ابن عباس حديث حسن صحيح .
  - (٣) ساقطة من (١) . (١) ساقطة من (ك) .
    - ( o ) ساقطة من (ك) ·
  - (٦) في ع: "الاجابة"، وهي ساقطة من (ك). (٧) ساقطة من (ك).
    - (٨) ساقطة من (م،ك،ع) . (٩) ساقطة من (ك) .

ولأن مأقصد به تعلك المال لم تجب فيه الشهادة / كالوصية والصدق ( ٢) ، (٢٦٢) وأما الجواب عن الآية فمن وجهين:

أحد شما: أن أمرة بها بعد البيع دليلٌ على أنها غيرُ واجبة في البيع.

والثاني: ماأجاب به الشافعي عنها.

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :

أحدهما: أنه موقوف على على الله وجهة أليس بمتصل .

والثاني: أنه محمول على الاستحباب بدليل ماقرنه به. والله أعلم.

(١) في م،ك، ع: "كالهبة".

(٢) ساقطة سن (م،ك،ع).

(٣) انظر: مختصر العزني :ه/٢٤٦، والأم : ٨٨/٣٠

(٤) هو: أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قُصي بن كلاب القرشي الهاشمى ، ابن عم رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم ، تولى الخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه واستمرت أربع سنوات وتسعة أشهر ، وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي صبيحة ليلة الجمعة في رمضان سنة . ه ه ، وهو ابن ٨ هسنه ، وكان أول الناس اسلاما ، وتزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهرا ، رضي الله عنها وأرضاها .

انظر ترجمته في: أسدالفابة: ١/ ٩٩، والاصابة: ٧/٢، ه، وتهذيب الأسماء واللفات: ١/١٤، ه، وتهذيب

(٥) ساقطة سن (أ،م ،ع).

(٦) قال أبوسحمد ابن حزم: "وقد أسنده معاذبن المثنى عن أبيه عن شُعبة عسن فراس عن الشعبي عن أبيه بردة عن أبيه \_ أبي موسى الأشعرى \_ عن النسبى صلى الله عليه وسلم"، وقد تقدم تخريجه آنعًا مرفوعاً وموقوفاً عن أبي موسى الأشعري ولم أعثر عليه مروياً عن على رضى الله عنه.

انظر: المحلى: ٩/٥٨٦، وسدته رك الحاكم: ٢/٢٠٣، وتفسيرالطبرى: ١/٢٤٦، وانظر: المحلى: ١١/٢٤٦، والسنن الكبرى: ١/٢٤٦، وأحكام القرآن للجصاص: ٢/٥٠٦، وتفسيرابن كثير: ١/٢٣٦، والجامع النبيرللسيوطى: ١/٠١٥، ١٩٥٩، والدرالمنثور: ١/٠١٠،

(٢) في ك: ماقررناه.

### - ۲ - بسسات

# \* عدد الشهود وحيثُ لا يجوز النساء فيه وحيثُ يجوز وحكم القاضي بالظا هر \*

- الله عن وجلعلى أن لا يجوز في الزنا أقللُ الله عز وجلعلى أن لا يجوز في الزنا أقللُ من أربعة ، لقوله تعالى : \* لَوُلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبُعَةَ شُهُدُّ أَ \* إلى آخر الفصل (٣). وجلهُ الشهاداتِ أن المعتبر فيها ثلاثة شروطٍ : العدد (٢) والجنسس ، والعدالة .

- (١) ساقطة من (ك) .
- (١) النور ، الآية ١٣٠
- (٣) انظر المسألة في مختصر المزني : ٥ / ٢٤٦ ، والأم : ٧ / ٤٤٠
  - (٤) في م: "الشهادة.
    - (ه) في ك : " المعتبرة .
  - (١) في ع بزيادة "أحدها ".
- (γ) العدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ونقصان ، والعسدل خلاف الجور وَعَرَّفها الأصوليون في اصطلاح الشرع: بأنها استقامة علسي طريق الرشاد والدين وبعبارة أخرى أنها صغة راسخة في النفس تحمله علسي ملازمة التقوى والمروعة وترك الكبائر والاصرار على الصفائر.

وقال الفقها : هي اجتناب الكهائر وعدم الاصرار على الصفائر ، واحد والا صرار السفائر ، واحد والحد والعد الله هو الإكثار من الصفائر ، سوا ، كانت من نوع واحد أو أنواع . فالعدل : من صُلُح دينُه بأدا ، الواجبات وترك المحرمات، والرذ ائل

انظر: المصباح المنير: ٢/ ٩٩، وترتيب القاموس: ١٧١/٣، والمستصفى: 1/ ١٥٢، ومنهاج الأصول مع شرحيه للأسنوى والبدخشي: ٢/ ٣٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٤٣، وكشف الأسرار: ٢/ ٩٥، وأصول السرخسي: ١/ ٥٠، ٣، وكشف الأسرار: ٢/ ٩٥، وأصول السرخسي: ١/ ٥٠، ٣، وفتح الففار شرح المنار: ٢/ ٨٨، والمفني للخبازي: ص . . ٢، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٤٨، وشرح فتح القدير: ٢/ ٢١)، والبدائع للكاساني: ٩/ ٨٠، والبحر الرائق: ٢/ ٩٨، وروضة الطالبين: ١١/ ٥٢، والسَحَلِّيُ على المنهاج والبحر الرائق: ٢/ ٩٨، وروضة الطالبين: ١١/ ٥٢، والسَحَلِّيُ على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعبيره: ١٥، و١٣، ونهاية المحتاج: ٨/ ١٩، ومسرح

عاما العدالة فمعتبرة في كل شهادة ، ولا تقبل شهادة الفاسق بحسال. وأما العداد والجنس فمعتبران بالمشهود فيه، وهو ضربان :

أحدهما: ماكان من حقوق الله تعالى ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: مالاً يقبل فيه أقلُ من أربعة رجال لا امرأة فيهم ، وهو الزنا واللـــواط وإنيان البهيمة؛ (٤) لقوله تعالى : \* وَالنَّزِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَنْهُ عَلَيْهِ وَإِنَّا البهيمة؛ (٩) لقوله تعالى : \* وَالنَّزِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَنْهُ عَلَيْهِ وَالنَّوِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَنْهُ عَلَيْهِ وَالنَّا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالَةُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

وفال تعالى : ﴿ لُولاً جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعُةِ شَهُدُاءُ...الآية ﴿

/ وقال تعالى : ﴿ وَالَّتِي كَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَاكِكُم فَاسْتَشْهِدُ واْ عَكَهِ \_ ـ نَّ (٢٦٢/ب) أَرْبُكَةً يَّنِكُمْ ﴾

وقال سَعْدُ أَبِن عِادَة : \* يَأْرُسُولَ اللَّهِ إِ أُرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَّتُ مَا أَهُلِيْ رَجُلاً أُسْهِلُهُ م

<sup>===</sup> الحطاب: ٦ / ١ ه ١ ، والخرشي على الخلسيل: ٧ / ه ٧ ١-٧ ٧ ، وأسهل المد ارك ٢ === ١ مراكاني لا بن قد امة : ٤ / ٢ ٢ ه ، وكشاف القناع : ٦ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في م " فيعتبران " ، وهي ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) في م يم يم يم البهائم ، قال أبو اسحاق الشيرازي: إن قلنا بوجوب التعزير في اتيان البهائم ففيه وجهان ، الصحيح : أنه لا يثبت الا بأربعة ، لأنه فسرج حيوان يجب بالإيلاج فيه العقوبة ، فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنسا ، ونقسانه عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة كزنا الأمة ينقس عن زنا الحرة في الحد ولا ينقص عنه في الشهادة .

انظر: المهذب: ٢/ ٣٣٣، وتحفة المحتاج: ٢/٦، ٢، والنهاية: ٣١٠/٨، والمُحلي على المنهاج: ٤/ ٢، ٣١٠ وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) النور ، الآية : ٤٠

<sup>(</sup>٦) النور: ١٣٠

<sup>(</sup> y ) النساء : ه ( ·

<sup>( / )</sup> هو: الصحابى سعد بن عبادة بن كُلِيمُ بن حارثة بن حرام بن كعب الخزرجي الأنصاري ، سيد الخزرج ، وكان أبو ثابت ، وأبو قيس، شهد العقبة ، وكان أحد النقباء ، عن ابن عباس قال : "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسسى = = = = =

حَتَّى آَتِيْ بِأَنْهُ عِدْ شُهَدًا ؟ قَالَ: نَعَمُ ! ) وَشَهِرَ عَند عَرِ عَلى المغيرة بالزنا أبو بكرة .....

- المواطن كلها رأيتان ، مع على رأية المهاجرين ، ومع سعد بن عبادة رأيسة الأنصار . \* وخرج سعد الى الشام فمات بحُوران سنة ه ١ هـ ، وقيل : سنة ٢ هـ ١ هـ انظر ترجمته في : أسد الغابة : ٢ / ٢ ه ٣ ، والاستيعاب : ٢ / ٥ ٣ ، والاصابة : ٢ / ٢ ه ٠ ، والاستيعاب : ٢ / ٥ ٣ ، والاصابة : ٢ / ٢ ٠ ٠ ٠ .
- (۱) أخرجه مسلم في صحيحه : ۲/ ه ۱۳ ، کتاب اللعان حديث رقم : ه ۱ ، وأبود اود في سننه : ٤/ ١٨ ، کتاب الديات ، باب من وجد مع أهله رجلا أيقتلـــه ؟ وابن ماجه في سننه : ۲/ ه ۹ ، أبواب الحدود ، باب الرجل يجد مع امرأتــه رجلا ، ورواه أحمد في المسند : ۲/ ه ۶ ،
- (٢) هو: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العُزى بن النضر العدوي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤى ، استشهد سلمة ٣٠ هـ بعد أن أمّر السلمين لمدة عشر سنوات ـ وهو ابن ٣٠ سنة . انظر ترجمته في : أسد الغابة : ٤/٥٥، والاصابة : ٢/٨١٥، وتهذيب الأسماء واللغات : ٢/٣٠.
- (٣) هو الصحابى: المُفيرة بن شُعبة بن أبي عامر بن مسعود بن قيس الثقفيي، أبو عيسى ، أو أبو محمد ، وقال الطبري: يكنى أبو عبد الله ، أسلم قبل عسرة الحدّ يبيّة وشهد ها، وبيعة الرضوان ، قال ابن سعد : وكان يقال لمفيرة : مفيرة الرأى . قال الشعبي : وكان من دُهاة العرب ، حضر مع الحكمين ، ش بائع معاوية ، ومات بالكوفة سنة . ه ه في قول الأكثر .

انظر ترجمته في: أسد الغابة: ٥/٧٤، والاصابة: ٣/٢٥، والاستيماب:

(٤) هو الصحابى: أبو بكرة الثقفي ، اسمه: نفيم بن الحارث ، وقيل: ابن مسروح وبه جزم ابن سعد ، كان يُدلي الى النبى صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة ، فاشتهر بأبي بكرة ، شهد على المفيرة بالزنا ، فرد تشهادته ، وجلد عبر حد القذف إن لم تتم الشهادة ، ثم قال له عمر: تب نقبل شهادتك ، فلم يجب له ، وتوفى البصرة سنة ١٥ه ه وقيل سنة ٢٥ه .

انظر ترجمته في : أسد الغابة : ٥/ ٥٥ م، والاستيعاب : ١٣/ ٦ ، المطبوع بهامش الاصابة ، والاصابة : ٣ / ٥٧١ .

وِنَافِعُ ، وَنُعْسِعُ ، وَتَوَقَّفَ زِيالٌ عَن إِكَمَالُ الشهادة ، فجلد عبرُ الثلاثة ، ولسم يَرْجِمُ المفيرة .

(۱) هو الصحابي: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة من أمه ، هو أول من اقتنى الخيل بالبصرة ، وهو أحد الشهود على المفيرة . انظر ترجمته في : أسد الغابة : ه/ ۳،۱ والاستيعاب : ۳/ ۱۵۵ ، والاصابة : ۳/ ۱۶۵ ،

(٢) هكذا في كل النسخ ، وهو وهم ، لأن جميع الروايات متفقة على أنهم : أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد ، فقول المصنف : نفيع وهو اسم أبي بكرة وهم ظا هر كما قال الحافظ في التلخيص : ٢ / ٦٣٠

وشبل بن معبد هو: الصحابى شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عسرو ابن على بن أسلم البجلي ، وهو أخو أبي بكرة لأمه ، وهم أربعة اخوة لأماسمها : سبية ، شهد وا على المفيرة بالزنا .

انظر ترجمته في: الاستيعاب: ٢ / ١٥٣، والاصابة: ١٣٦/٢، وتهذيب

- (٣) هو: زياد بن أبيّه ، وهو ابن سمية ـ جارية الحارث بن كلدة ـ الذى صار يقال له: ابن أبي سفيان ،بعد أن استلحقه معاوية ، ولد على فــــراش مولى ثقيف ، فكان يقال له: زياد بن عبيد ، وكنيته أبو المفيرة ، ذكـــره أبو عمرون الصحابة ، ولم يذكر مايدل على صحبته ، وجزم ابن عساكر بأنه أد رك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأنه أسلم في عهد أبي بكر، وسمع من عــر، قال العجلى: تابعي ولم يكن يتهم بالكذب ، وكان عاقلا دا هية خطيها ، وكان يضرب به المثل في حسن السياسة ، ووفور العقل وحسن الضبط ، ما تسنة ه ه انظر ترجمته في : الاستيعاب : ١ / ٢٥ ه ، والاصابة : ١ / ٨٠٠ ه .
  - (٤) في ع: " استكمال ".
- ( o ) أخرجه البخارى في صحيحه: ٣ / . ه ، ٥ كتاب الشهادات ، معلقا فسي ترجمة الباب ، والبيهقى في السنن الكبرى : . ١ / ١ ٨ ، كتاب الشهادات. قال الحافظ في التلخيص : ٤ / ٦٣ : " رواه الحاكم في المستدرك ، والبيهقى وأبو نعيم في المعرفة ، وأبو موسى في الذيل من طرق ، وطق البخسساري طرفا منه " .

و القسم الثاني: مايقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ماسوى الزنا سن حدود الله تعالى كالقطع في السرقة ، وحد الحرابة ، والجلد في الخمر، والقتل فسى الردة ، وهو قول جمهور الفقه (١٠)

وقال الحسن البصري: " كل ماأوجب القتل لاأقبل فيه أقل من أربعبه وقال الحسن البصري: " كل ماأوجب القتل لاأقبل فيه أقل من أربعبه وقال المناسلة المناسلة

وهذا فاسدُ إلأن الزنا مختلف ، فبعضُه يوجب الرجم ، صعضُه يوجب الجلد، والشهادة فيهما واحدة ، فوجب أن يخالف ماعداه \_ فيما يوجب القتل و رمال لا يوجبه \_ في أن تكون البينة فيه واحدة .

واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة ، إلا ما حكسي عسن

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح فتح القدير: ۲۹۹۷، والبناية للعينى : ۲۲۲/۱، وحاشية ابن عابدين : ۵/ ۶۲۶، والخرشى : ۲/۰۰۷، وبداية المجتهد : ۲/۵۲۶، والخرشى والروضة للنووي : ۱۱/ ۲۵۲، ونهاية المحتاج : ۱۱/۸، وشرح منتهلى والروضة للنووي : ۱۱/ ۲۵۰، وكشاف القناع : ۲/ ۲۶، والمغني : ۱۰ / ۱۳۰ ،

<sup>(</sup>١) هو الفقيه المشهور: الحسن بن يسار البصري أبو سعيد ، وهو أحد التابعين الكبار، ولد في خلافة عبر بن الخطاب ، ومات بالبصرة سنة . ١١ ه . انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ٩/٨٢٦ ، ووفيات الأعيان : ٢/٩٢٦ وتهدريب الأسماء واللفات : ١/١٦١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شميية في المصنف: ٩/. ٩٩، كتاب الديات بلفظ " قمال المال الحسن: لا يجوز في القود الاشهادة أربعة ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من كل النسخ ، وجاءت الزيادة ليستقيم معنى النص .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (١٠)٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م، ع، ك).

<sup>(</sup>٧) انظر: البناية : ٧/ ١٢٦، وشرح فتح القدير: ٧/ ٢٦٩، وحاشية ابسن عابدين : ٥/ ٤ ٩٤، وعدة القاري : ٣ / ٢٢٢، والخرشي : ٧/ ٣٠٠ ، وأسهل المدارك : ٣ / ٢٢١، والجامع لا حكام القرآن للقرطبي : ٣/ ٥ ٩٣، وشرح المُحلِّي على المنهاج : ٤/ ٥ ٢٣، وتحفة المحتاج : ١ / ٨ ١١، والمفني والنهاية : ٨ / ١ ١ ٣، وفتح الباري : ٥ / ٢ ٢ ، وكشاف القناع: ٢ / ٨ ٢٤، والمفني . ١ / ٠ ٣ ، والإنصاف : ٢ / ٨ ٢٠ ، والإنصاف : ٢ / ٨ ٢٠ ، والإنصاف : ٢ / ٨ ٢٠ ، وكالمفني . ١ / ٠ . والإنصاف القناع : ٢ / ٨ ٢٠ ، والمفني . ٢ / ٠ . والإنصاف : ٢ / ٨ ٢٠ ، والمهني .

عَنَا أَ وَحَسَالًا بِن أَبِي سُلِيمَان : أَن شَهَاد ةَ النَسَاء فَى الحدود مَقبولة كَالأَمُوالَ. وهذا فاسدُ ولقوله تعالى : \* وَأَشُهِدُ وَأَ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ \*.

ولأن حدود الله تعالى تُدرا بالشُّبهات، فكانت الشهادة فيها أغليظُ

(۱) هو: أبو محمد عطا عبن أبى رباح ، واسم رباح : أسلم ، قال الواقدي وأبونُعيم : مات سنة ه ۱۱ه ، وهو كان من أحسلا الفقها عام ، قال قتادة : أعلم الناس بالمناسك عطا مي .

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان : ٢٦١/٣، وطبقات الفقها، للشيرازي: ص ؟ ؟ ، وتهذيب الأسماء واللفات : ٢٣٣/١.

(٢) هو: أبو اسماعيل حماد بن أبي سليمان مولى ابرا هيم بن أبي موسى الأشعرى تنقه على ابرا هيم النخعي ، وهو استاذ الامام أبي حنيفة النعمان ، توفي سمنة ١١٩هـ وقيل ١٢٠٠هـ .

انظر ترجمته في : طبقات الفقها الشيرازي : ص ٢٦ ، والمعارف لا بن قتيهة : ص ٢٧٤ ، وتهذيب التهذيب : ٣ / ١٦٦ .

( ٢ ) انظر : مصنف عبد الرزاق : ١ / ٣٣١ ، كتاب الشهادات ، والمُحلى لابن حزم : ( ٢ ) ١ - ١٣٠ ، والبناية شرح الهداية: ( ٢ / ٢٥ - ١٣٠ ) والبناية شرح الهداية: ( ٢ / ٢٥ - ١٢٦ )

قلت: قال ابن حزم فى المحلى: عن حماد بن أبى سليمان: "لا تقبل النساء فى الحدود " وهو خلاف ماذكره المصنف وغيره من الفقهاء، ولكنسى لم أقسف عليه فى كتب السنة.

انظر المراجع السابقة .

(٤) الطلاق الآية : ٢٠

( ٥ ) اشارة الى الحديث الذى أخرجه الترمذى في سننه: ٢ ٣٣ عن عائشة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِذْ رُؤَا الحُدُودَ عَنِ ٱلْمُسْسِلِينَنَ كَالْدَتَ اللهُ عَلَيْهُ وسلم قال: ( إِذْ رُؤَا الحُدُودَ عَنِ ٱلْمُسْسِلِينَنَ كَالْدَتَ اللهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قال الترمذى: ورواه وكيع عنه موقوفا وهو اصح . قال البخارى: وأصح ما في مد يث سفيان الثورى عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: " إدروا الحديث سفيات الشرمات ، إذ فعموا القَتَلُ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا المُتَطَعْمُ ) . = = = = :

سن الشهادة فيما الايدراك بالشبهات ،كما أن الزنا لما كان أغلط من السرقة ولتعديد إلى اثنين ، واختصاصه بإسقاط نسب الولد ، كانت الشهادة فيه أغلط منهسسا /فيما عداه .

والقسم الثالث: ما اختلف في عدد الشهادة فيه ، وهو الإقرار بالزنا ، وفيه الشهادة فيه ، وهو الإقرار بالزنا ، وفيه الشافعي قولان:

أحد هما: أنه لا يثبت بأقل من أربعة شهود لا امرأة فيهم ؛ لأنه موجب لحسد الزنا كالشهادة على فعل الزنا .

والقول الثاني: أنه يثبت بشاهدين ، لأنه إقرار، فأشبه الإقرار بما عداه

### \_ فصـــل \_

والضرب الثاني : ماكان من حقوق الآدميين ، وهي تنقسم ثلاثة أقسام تخطف

أحدها: \_وهو أوسعها \_ ما يُقبل فيه شاهدان ، وشاهد وامرأتان ، وشاهد ومرأتان ، وشاهد ومرأتان ، وشيد يثن ويبين ، وهو المال ، وماكان مقصود ، المال ، لقوله تعالى: \* وَالسَّتَشْهِدُ وَا شَهِيدُ ينْنِ وَسِيرٌ جَالِكُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُوناً رَجُلُيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْراً تَانِ \* .

<sup>= = =</sup> انظر التلخيص الحبير: ٢/٥٥ ونصب الراية : ٣٣٣/٣: قال الزيلعي : غريب بلفط الروا الحدود بالشبهات .

<sup>(</sup>۱) في ك : " سا ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ،ع،ك).

<sup>(</sup>٢) القول الثاني هو الأظهر في المذهب .
انظر روضة الطالبين : ٢ / ٢ ، ٢ ، وشرح المحلى على المنهاج : ٤ / ٤ ٣ ، ونهاية
السحتاج : ٨ / ٢ ، ١ ، والتحفة : . ٢ / ٧ ، وكتاب أدب القضاء لابن أبي السدم :

ص ۳۹۳۰ . (٤) ساقطة من (أع. هوينقسم م. (٥)

<sup>(</sup>٦) انظر التحفة : ٢ / ٢ ، ٢ ، والنهاية : ٢ / ٢ ١٣ .

<sup>(</sup> Y ) البقرة ، الآية ٢٨٦. وانظر: المسألة في المهذب: ٢/ ٢٣٣، وتحفة المحتاج: ( Y ) ٢ ، ونهاية المحتاج: ١٨٢٨.

وَتَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنِ.

والقسم الثاني: ما تقبل فيه شهادة النساء منفردا بي ، وهو الولادة والاستهلال والرضاع ، ومالا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب من العيوب المستورة بالعسورة، ويقبل فيه أربع نسوة .

وَجَوَّزُ أَبُو حَنَيْفَةُ فَى الولادَةُ عَبُولُ شَهَادَةِ القابلة وَحَدُ هَا . والكلامُ مَعْمُ يأتي. فإن شهد بذلك شاهدان ،أو شاهد وامرأتان قبل بالأن شهادة الرجال أطط ، ولا يقبل فيه شاهد ويمين .

<sup>(</sup>٢) الاستهلال: مصدر من استهل أي رفع الصوت برؤية الهلال، والمراد به هاهنا رفع الصوت برؤية الهلا، وأهل المولمود وفع الصوت بمولود جديد ، من الاستهلال ، أو من أهل إهلالا، وأهل المولمود أى خرج صارخا .

انظر: المصباح المنير: ٢/ ٩ ٦٣ ، وترتيب القاموس: ٤ / ٢٧ ه ، والصحاح: ٩٨٥٤ = ١٨٥٢ م

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب: ٢/٣٤٣، وشرح المحلي: ٤/٥٣، والتحفة: ١٠٠٠، ورب المحلي وتهاية المحتاج: ٨/١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ١١).

<sup>(</sup> ٥ ) انظر: البدائع: ٩ / ٠٥٠٠ ، والبناية في شرح الهداية: ١٣٠/٧ ، والهداية مع شرح فتح القدير: ٣٣٢/٧ .

قلت: وأيضا تجوز شهادة امرأة عدل في عيوب النساء التي لا يحضرهــــا الرجال عند الحنابلة ، الا أن الأحوط ثنتان ، وان شهد رجل كان أولى . انظر: كشاف القناع: ٦ / ٢١١ ، ومنتهى الإرادات: ٢ / ٢٩١ والمغنى المرادات: ٢ / ٢٩١ والمغنى ١٠ / ٢٩١ .

والقسم الثالث: ما تقبل فيه شهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ويتوكل عالم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، / ويجوز أن يطلع عليه الرجال (١٦٣ /ب الأجانب ،كالنكاح ، والطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والقصاص ، والقذف ، والعتق ، والنسب ، والكتابة والتدبير وعد الوكالة والوصية ، فلا تقبل في جميع ذلك شهادة النساء، وبه قال مالك والأوزاعي والنخعي وأكثر الفقها .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وسفيان الثوري: أقبل في جميع ذلك شهادة رجل

انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ٩/٥١، ووفيات الأعيان : ١٢٧/٠، وتهذ يب الأسماء واللغات : ٢٩٨٠،

<sup>( )</sup> في ك : "شاهدان ذكران " .

<sup>(</sup> ١ ) في **أ: "به".** 

<sup>(</sup>۲) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي ، أبو عمر ، فقيه أهل الشمام، ولد سنة ΑΑ ومات سنة γ ه ۱ ه مرابطا في بيروت . انظر ترجمته في : البداية والنهاية : ٩ / ه ۱ ، ووفيات الأعيان : ٣ / ٧ ٢ ،

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عمران ابراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمر بن ربيعة النخفيي، قال أحمد: مات سنة ٥٩ه.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: ١/٥٦، والبداية والنهاية: ٩٠/٩، و وطبقات الفقها عنص ٢٦، وتهذيب الأسما واللفات: ١/١٠١٠

<sup>(</sup>ه) انظر: الخرشي شرح مختصر خليل : ٢/٠٠٠، وأسهل المدارك : ٣/١/٣، وهرح منتهى الارادات: وشرح المحلي : ٤/ ه ٣٢ ، والتحفة : ١٠/ ٨٤٢، وشرح منتهى الارادات: ٢ / ١٦٢، وكشاف القناع : ٦/ ٨٢٤٠

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن سعريق الثورى ، ولد في خلافسة سليمان بن عبد الملك سنة ٩ ه ، وقبل: سنة ٩ ه ه ، ومات سنة ١٦١ ه في خلافة المهدى . قال سفيان بن عيينة : مارأيت رجلا أعلم بالحسلال والحرام من سفيان الثوري ،كان أعلم الناس في زمانه ، وهو أمير المؤمنسين في الحديث .

انظروفيات الأعيان : ٢ / ٣٨٦ ، والبداية والنهاية : ١٠ / ١٣٤ ، وتهذيب الأسماء واللغات : ١ / ١٢٢ .

وامرأتين ، إلا في القصاص والقذف ؛ استدلالا ابقولم تعالى : ﴿ وَأَسْتَشْهِدُ وَأَ شَهِيدُيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رُجُلَيْنِ ، فَرُجِلُ وَأَمْراً تَأْنِ \* فَكَان محمولا على عموم في كسل حق إلا ماخصة دليل.

قالوا: ولأنه حقّ يَثبت مع السُبهة ، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. ودليلنا: أن الله تعالى نُصُّ في الشهادة فيما سِوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثةِ مواضع :

في الطلاق ، والرجعة ، والوصية ، فقال : \* فَأُسِكُوهُنَّ بِمُفْرُونِ أُو فَا رِقُوهُ مِنْ بِسَعْرُونِ ، وَأَشْهِدُ وَأَنْ وَي عَدُلِ مِنْكُمْ \* .

وقال في الوصية : \* إِذَا حَضَرُ أَحَدُكُمُ الْمُؤْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَاسِكِ لَ وَأَعَدُّ لِ مُنكُمُ ﴿ ﴿ ٥ ﴾

فَنَصَ على شهادة الرجال ، فلم يجزأن تُقبل فيه شهادة النساء كالزنا. وروى الليك عن عقيم (٢) عن ابن شهاب قال: " مُضَتِ السمنة

> (٢) البقرة، الآية ٢٨٢. في ع: "استشهادا " . ()

( ( )

والليث : هو أبوالحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن ،امام أهل مصر في الفقيم والحديث، وأصله من أصفهان ، كان ثقة سربا سخيا ، قال الشافعي : الليث أفقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به، قال : أوقن أني ولدت سنة ، ومات سنة ه ١ ١ه . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لا بن خلكان : ١ ٢ ٧ / ، والهد اية والنهاية: ١ / ٦٦ / ، وتهذيب الأسماع واللغات : ٧٣/٢.

انظر: الهداية مع شرح فتح القدير: ٣٧./٧، والبناية: ١٢٦/٧، وحاشيية (7) ابن عابدين : ٥/٥٥). الطلاق ، الآية ٢.

الطلاق ، الآية ٢٠، وأول الآية : "يأيُّها ألَّذِينَ المَنُوا شَهَدَ وَبَيْنِكُمْ . . " في م : " مالك " '، ولم يرد في أسانيد مَطّان تخر يجه من مصنفي عبد الرزاق وابن  $(\Gamma)$ أبى شيبة اسم أحد منهما.

هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبوخالد الأموى مولى عثمان ، روى عن نافع وعكرمة والزهرى .قال أحمد ومحمد بن سعد والنسائئ ثقة ، مات سنة ١٦ ع م هـ ، وقيل سنة ع ١٦ هـ تهذيب التهذيب: ٧/ ٦ ه ٢ ، وتهذيب الكمال للمزى: ٢ / ٨ ٩ ٥ ٠

هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى القرشي ، أحد أعلام المحد ثيستن \_\_

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الحَدُودِ ، وَلا فِيسَى النَّكَاحِ وَلا فَيسَى النَّكَاحِ وَلا فَي الطَّلَاقِ . . وَلا فِيسَاءِ وَلا فَي الطَّلَاقِ . . .

وهذا وإن كان مرسلا / فهو لازم لهم ؛ لأن المراسيل حجة النساء عنده المرامي (٢٦) وهذا وإن كان مرسلا / فهو لازم لهم ؛ لأن المراسيل حجة النساء علي ولأن كل مالم يكن المقصود منه المال ، إذا لم تُقبل فيه شهادة النساء علي الإنفراد ، لم تُقبل فيه مع الرجال كالقصاص .

فإن اعترضوا بالوكالة والوصية ، أن المال يتعلق بهما فَهُلا جاز إثباتهما بشاهد وامرأتين ؟ .

قيل: ليس عقدُ الوكالة في و الوصعة بمال، وإنما أريد بهما التصمرف في العال، وهما توليد ، أقيم الرجل فيهما مقام غيره .

=== التابعين بالمدينة ، ولد سنة ٢٧هـ، وماتسنة ٥٢٥هـ.
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان : ٤ / ١٧٧، وسِير أعلام النبلا : ٥ / ٣٢٦،
وتهذيب الأسماء واللفات : ١/٠٠٠

(۱) رواه ابن أبي شهيبة في كتاب الحدود من المصنف: ۱۰ / ۱۸، وعبد الرزاق في كتاب الشهادات من مصنفه: ۲۸ / ۹ ۲۹، والبيه قي في السنس الكسبري: ۱۶۸/۱۰

وانظر أيضا: نصب الراية: ٢٩/٠

(٢) ساقطة من (١).

(٣) نعم إن مراسيل القرن الثاني والثالث حجة عند الحنفية وهو مذهب مالسك. انظر كشف الأسرار للبزدوي : ٣/ ١-٧، وشرح المنار لابن مالك : ص ٢١٧، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٠١٠.

(٤) في م: "كان ". (۵) في اي: "النكاح ".

(٦) في م : "أنها " ، وفي ك ،ع " اناها " .

(٧) من وليَّ توليةً أي جعلته واليا ، قال في اللسان : وهو مصدر كفولك وليتَ فلانا أمر كذا وكذا ، اذا قلدته ولايته .

انظر لسان العرب: ١١٤/١٥، والمصباح المنير: ٢ / ٦٧٢٠

( ٨ ) في ك : " الرجال " .

ولأن الحقوق ضربان : حقوقُ الله ، وحقوقُ الآدميين ، فَلَمَّا وقعَ الفِـــرقُ في حقوق الله تعالى بين أعلاها وأدناها في العدد \_ فأعلاها : الزنا، وأدناها: الخمر - وجب أن يقع الغرق في حقوق الآدميين بين أعلاها وأدناها في الجنسس، فأعلاها : حقوق الأبدان وأدناها : حقوق الأموال .

وأما الجواب عن الآية : فهو أنها نُصُّفي الأموال ، فلم يصح استعمال العموم فيها. وأما الجواب عن قياسهم على الأموال فهو أنه يصح الإبراء منها ، والإباحة لها.

فإذا تقرر ما وصفناه ، واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما على النكاح سكم فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلاشهادة رجلين ؛ لأن الصداق مال ، والنكاح عقد ، ويصح انفراد هما .

ولو ادعت الزوجة الخلم ، وأنكر الزوج ، لم يسمع فيه إلا شهدادة رجلين. ولو/ ادعاء الزوج وانكرته الزوجة ، سمع فيه شهادة رجل وامرأتين . (ب /۲٦٤) والفرقُ بينهما: أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق ، وبينة الزوج لإثبات المسال.

الواو ساقطة من "أ". (1)

<sup>\*</sup> وهي قوله تعالى: ﴿ و ( ستنشهر و ١ مشميرين من معالم في أ: " وأعلاها ". **( T )** 

انظر: الأم: ٥ / ٢٢ ، والمهذب: ٢ / ٣٣٤. (r)

في م: "انفراد هذابه". ( { )

وفي أرع ، روم وأنكرها ، (0)

في ك ، أ : " منها " . (7)

فى ك : " منه " . (Y)

انظر المهذب: ٢ / ٣٣٤، وحاشية قليوبي على شرح المحلى: ١ / ٣٢٥، (人) وتحفية المحتاج : ١٠ / ٢٤٧.

قال الشافعي: ﴿ وقال بعضُ أصحابنا : إِن شَهِدَ تُ امرأتانِ لِرجُلِ بِسَالٍ حَلَفَ مَعَهُمْ مِنْ أَلْقَدْ خَالَفَهُ عَدُدُ ، أَحْفَظُ ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

وهذا إجازة النَّسَاءِ بفير رجلِ ، فيلزُّم أن يُجيزُ أربعاً ، فَيُعُطِي بِهِنَّ حَقَّا ،) وهذا أراد بم مالكا ؛ لأنه موافق على القضاء باليمين مع الشاهد في الأسوال وإن خالف فيه أبو حنيفة.

بأن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَمْ يَكُونَكُ ا رَجُلَيْن ، فَرَجُلُ وُأَمْرُأْتَان ﴿ .

مْ ثبت جوازُ القضارِ بالشاهدِ واليمينِ ، فكذلك بالمرأتين واليمينِ . ولأن الله تعالى قال: ﴿ أَنْ تَضِلُّ إِخْدَ لَهُمَا أَفْتَذَكِّرُ إِخْدَ لِهُمَا أَلْأُخْرَى ﴿. وفي قوله : ( فَتَغُرِكُو ) قراءتان :

إحداهما: بالتشهيد من النسيان.

والثانية: بالتخفيف أي تكونان كالذكر.

والتشديد قراءة الباقين من السبعة ، أي تنبيها اذا عَفَلت وسييت، قالم السكدي وقتادة والضّحاك ،قال ابن كثير: هو الصحيح ، وبه سار الفــراء أ في معانى القرآن ، ودافع عنم أبو حيان في البحر .

انظر: النكت والعيون: ١/٥ ٩ ٢ ، والبحر المحيط: ٢/ ٩ ٢ م ، وتفسيرابن كثير ١/ ٣٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٣ / ٣٩٧ ، وفتح القديمسر: · ٣ · ٢ / 1

انظر المسألة في المختصر: ٥ / ٢٤٧ ، والأم: ٧ / ٧٤٠

سيأتى تفصيل المذاهب في هذه المسألة في: ص ( 7 )

انظر: شرح الصفير مع بلغة السالك: ٢/٩٥٠٠ البقيرة ، الآية ٢٨٢٠ البقرة ، الآية ٢٨٢٠

<sup>(</sup> o)

التخفيف قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ومعناها : تزيدها ذكرا ، قاله سمعيان (1) ابن عيينة .

فيكون الاستدلالُ بهذه القراءة نصاً ، وبالأولى تنبيهاً.

ودليلنا: هو أن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأتين ؛ لأن شمهادة الرجل الرجلين مقبولة في الحدود الرجلين مقبولة في الحدود (١٢٦٥) وإن بقبلت في الأموال .

والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة ولتقدمها على اليمين فحكمنا بشماهد ويمين معضعيف مع ضعيف مكما لم نحكم في الأموال بأربع نِسوة .

فإن قبل : فانما أُعطِي مع يمين رجل ؟ (٢) (٣) (٣) أَن لا تُعطِي مع يمين امرأة ، وأنت تُسوّي بينها في اليميسن ، وفي هذا انفصال عناستد لاله .

## ٣ - مسالـة -

قال الشافعي: ( ولا يُحيلُ حكمُ الحاكم الأمورُ عما هي عليه ، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يَقْضِي بالظاهر، ويتولّى الله عز وجل السرائرُ فقال: فَمَنْ قَضَيْتُ لَمُ الله عنه وسلم أنه يَقْضِي بالظاهر، ويتولّى الله عز وجل السرائرُ فقال: فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقّ أَخِيْهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُدُهُ ، فِإِنَّمَا أَقْطُعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النّارِ... الفصل).

وانظر المسألة في المختصر: ٥/ ٢٤٧، والأم: ٦/ ٩٧٠٠

والحديث أخرجه البخارى في صحيحه: ٣/ ١٦٢ ، كتاب الشهداد اتباب سن أخرجه البخارى: ١١٢/٨ أقام البينة بعد البخارى: ١١٢/٨ باب موعظة الإمام للخصوم.

وسلم في صحيحه : ٣٣٧/٣ ، كتاب الأقضية ،باب الحكم بالظا هر واللّحن بالحجة، وأبو داود : ٣/٣ ، كتاب الأقضية ،باب في قضاء القاضي اذا أخطأ والترمذي في سننه: ٣/٥ ، ٢٦ ، كتاب الأحكام ،باب ماجاء في التشديد على مسن يقضى له بشئ ، ليس له أن يأخذه.

<sup>(</sup>١) في أ: "قال" وانظر المختصر: ٥ / ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في م: " فلزمك " . (١) أي يلزمك عدم اعطائك مع يمين امرأة .

<sup>(</sup>٥) في الله : "استد لالهم". (٦) في المختصر: "لا يحل ".

<sup>(</sup>٧) الى آخر الغصل.

وهذا كما قال، إذا حكم الحاكم لطالب حق بشهادة شاهدين ، فإن كانصادقين كان حكم صحيحا في الظاهر والباطن ، وإن كانا كاذبين كان حكم صحيحا أن فسيت الطاهر، وباطلا في الباطن، ولم يحل للمحكوم له فيما بينه وبين الله أن يستبيح ما حكم به سو ا كان مالا ، أو فرجاً ، أو قتلاً.

وهكذا لوطولب بمال يُقبل فيه قولُه مع يعينه كالودائع ، والشرك والمضاربات، وهكذا لوطولب بمال يُقبل فيه قولُه مع يعينه كالودائع ، والشرك والمضاربات، فأحدفه الحاكم عند إنكاره ، فإن كان صادقا برئ في الظاهر والباطن ، وإن كسان كاذبا / برئ في الظاهر دون الباطن ، ولم يستبح ما حلف عليه ، ولا يُحيل حكم الحاكم ( ١٥ ٢ / بالأمور عما هي عليه في الباطن ، وبه قال مالك ( ١٠٠ ) وأبو يوسف ومحمد .

<sup>===</sup> وابن ماجه: ٢/ ٩ ٣ أبواب الأحكام ، باب قضية الحاكم لا تحل حر اما ، ولا تحسرم حلالا ، وأحمد في المسند: ٢ . ٣ / ٣ . ٠

<sup>(</sup>١) في ك: "نافذا ". (٢) في ك ، ع: " جرحا ".

<sup>(</sup>٣) في ع: "المطلوب"، وفي ك: "طالب". (٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك) . وهي من باب تَعِب، شرك وشركة على وزن كُلم وكلمة . المصباح المنير: ١/١، ٣١ ، ومختار الصحاح : ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك) . (٧) في أ: "وان" . (٨) في أ ، ع: "حكم " .

<sup>(</sup> ٩ ) انظر: نهاية المستلج: ٨ / ٨ ه ٢ ، وشرح المطي مع حاشيتي قليوبي وعميسرة : ٤ / ٤ . ٣ وكتاب أدب القضاء لا بن أبي الدم: ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>١٠) انظر: الشرح الصفير: ٥/ ٢١، وأسهل المدارك: ٢٠٨/٣، والخرشي: ٢/ ١٦٦٠

<sup>(</sup>۱۱) هو: يقعوب بن ابراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفة ، كان محدثا حافظا ، وليزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأى ، وولى قضاء بغداد ، فلم يزل بها حتى مات سنة ١٨٣ه في خلافة هارون الرشيد ، وهو أول من وضع الكُتب على مذهب أبي حنيفة ، وأملسى المسائل ونشرها . من مؤلفاته الأمالي والنوادر وكتاب الخراج ، وقد ولد في عام ٣٩هه ومات سنة ٣٨٩هه.

انظر ترجمته في : البداية والنهاية: ١ / ١ / ١ ، وطبقات الفقها : ص ١١٣ ، والفوا عد البهية في تراجم الحنفية : ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٢) هو: محمد بن الحسن بن واقد أبوعبد الله الشيباني ، أصل أبيه من الشام، شم قدم الى العراق ، فكرك له محمد بواسط، ونشأ بالكوفة ، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وصحبه، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بمؤلفاته ـ كتب ظاهر الرواية وغيرهـا ـ

وقال أبو حنيفة : يَنفُذُ حكم في الظاهر والباطن فيما تَعلَّق بالفروج دون القتسل والأموال ، حتى قال في شاهدي زور: شهدا لرجل بنكاح امرأة حل له إصابتها ، وورثها إن ماتت وإن عم كِذبُ الشاهدين .

وقال : لو شهدا بزور على رجل بطلاق زوجته حُلَّ لها أن تتزوج غَيْرُه ، وحُسلُّ لكل واحد من شاهدي الزور أن يتزوجها إذا حكم الحاكمُ بشهادتهما .

وقال في شاهدي زور -شهد الرجل أن هذه المرأة بنته -ثبت نسبها ظا همرا وباطنا ، وصار محرما لها ، وورثها إن ماتت ، استدلالا بما رُوي : "أن رجلا الاعملان كاح امرأة في عند علي بن أبي طالب ، فجحد ته ، فشهد له بنكاحها شاهمدان ، فحكم بينهما بالزوجية ، فقالت : ياأمير المؤمنين ، والله ما تزوجني ، فأغود بيننا عقد المراب له له ، فقال : شاهد الى رُوّجاك أي جعلاك زوجته ".

<sup>===</sup> ولد في عام ١٣٢ه ومات سنسة ١٨٩ه. انظر ترجمته في : الهداية والنهاية: ١ / ٢٠٢، والفوائد البهية : ص ١٦٣، و وتهذيب الأسماء : ١ / ٠٨٠

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ك: "أصابها "، فعلماض .

<sup>(</sup>٣) انظر مذهب الإمام وصاحبيه المخالف له في المبسوط: ٢ / ٢ / ٢ ، والبنايسة : ٤ / ٢ ، ٢ ، وبد ائع الصنائع: ٩ / ٢ ، ٢ ، والا ختيار لتعليل المختار: ٢ / ٢ ٢ ، والهد اية مع شرحي فتح القدير والعناية: ٣ / ٢ ه ٢ ، و ٧ / ٧ . وال ابن الهمام : وقول أبي حنيفة أوجه " قال ابن نُجيم في البحر: ٣ / ١ ١ ٢ : " وذكر الفقيسسه أبوالليث: أن الفتوى في أصل المسألة على قولهما " .

وانظر أيضا : أحكام القرآن للجصاص : ١/٣٥٣، وشرح معانى الآثار: ١/١٥١، وانظر أيضا : واعلاء السنن : ٥١/١١٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>ه) في ع: "بالزوجة ".

<sup>(</sup>٦) ساقطة سن (١).

<sup>(</sup>Y) قال في اعلاء السنن: ه ١١١/١: "رواه محمد في الأصل ولكني لم أقف عليه في مظانه . وانظر أيضا : أحكام القرآن للجصاص: ١/٣٥٣، والبناية شرح الهداية: ١/٣٥٣، والبناية شرح الهداية:

قالوا: ولأن مالزم به الحكم نُفِذُ في الظاهر والباطن كشاهدي صدق. قالوا: ولأنه حكم يُنفذ مع ظهور الكسندب، قالوا: ولأنه حكم يُنفذ مع ظهور الصدق، فجاز أن ينفذ معظهور الكسندب، اللهان.

قالوا: ولأن حكم الحاكم إذا نفذ باجتهاده فيما اختلف فيه نفذ ظا هرا وباطنا كتوريث الجد جميع المال / مع الإخوة ، وكإيقاع الفرقة فيمن قال لزوجته: أنت علي (٢٦٦) حسرام .

وجاز أن يستبيح المحكوم له ذلك وإن اعتقد خلافه .

كُ لَكُ فَى المحكوم له بشهادة الزور ولنفوذ الحكم بها في الحالين.

و ليلنا: الكتاب والسنة والاعتبار.

فَلْمَا الكِتَابِ ، فَقَوْلُهُ ، تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُلِطِلِ وَتَذْلُواْ بِهَا إِلَى الْمُعَالِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللل

وفي تفسير هذه الآية دلائل كالنصوص.

نقوله : \* \* وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْبِلْطِلِ \* فيه تأويلان:

أحدهما: بالظلم.

والثاني: بالحرام.

ولا ينفك الحكم بشهادة الزور منهما .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في م: "كانقطاع ".

<sup>(</sup>٣) في ك: "الحال". انظر المسألة في اليدائير:

انظر المسألة في البدائع: ٩ / ١٠٢٤، وشرح فتح القدير: ١٠٤/٥،

<sup>(</sup>٤) أي القياس .

<sup>(</sup>ه) في أ: " قوله ".

<sup>(</sup>٦) البقرة ، الآية ١٨٨٠

<sup>(</sup>γ) انظر فتح القدير: ١٨٨/١، والنكت والعيون للمصنف: ٢٠٧/١، وأحكام القرآن لابن العربي: ٩٧/١،

وفي قوله : ﴿ وَتَدَلُواْ بِهُ اللَّهِ الْحَكَامِ ﴾ تأويلان : (أحد هما : وتترافعوا فيها إلى الحكام :

والثاني: وتحتجوا بها عند الحكام.

وهذه صغة المشهود لم الزور.

وفي قولم : \* لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ \* أي أموال فريق من الناس \* بالإثم \* فيه تأويلان :

أحدهما: بشهادة الزور، وهذا نص.

والثاني: بالجحود ، وهو في معنى النص .

 $\binom{(8)}{6}$  وأما السنة : فما رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيسب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير: ١٨٨/١٠

<sup>(</sup>٣) هو: أبوالمنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي كان أحد تابعي المدينة المشهورين المكثرين في الحديث ، ولد سنة ٢٦هـ، ومات سسنة ٢٦ هـ ببغداد .

انظرترجمته في : سِيراًعلام النبلاء: ٦ / ٢ م، ووفيات الأعيان : ٦ / . ٨ ، وتهديب التهذيب : ١١ / ٨٤٠

<sup>( ؟ )</sup> هو : عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي تابعي ثقة ، أحد فقه . . . . . . . . . . . . . السبعة بالمدينة ، تفقم على خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، ولا زمها ، ولد سنة ٣ هـ ومات سنة ٣ ه هـ وقيل : ؟ ه هـ .

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: ١٨٠/٧، ووفيات الأعيان: ٣/٥٥/ وسير أعلام النبلاء: ١٢٥٥.

<sup>(</sup>ه) هى : زينب بنت أبي سلمة عد الله بن عد الأسد بن عرو بن مخزوم المخزومية ،

ربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمها أم سلمة بنت أبى أمية ، يقال : ولد ت

بأرض الحبشة ، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها وهي ترضع، وكان اسمها برة ،

ففيره النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي كانت أفقه نساء المدينة ، ذكرها العجلسي

في ثقات التابعين .

بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنَّا أَنَا بشر، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِليَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحُنَّ بِحُجْتِو مِنْ بَعْضِ ، فَأَقْضِي لَـهُ عَلَى غَيْرِهِ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ / لَهُ بِشَيْ مِنْ حَقَّ أَخِيْهِ ، فَلاَ يَأْخُذُ مِنْه ، فَإِنْسَا (٢٦٦/ب) أَقْطُعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ ).

> وهذا نص ، لأنه أخبر أنه يقضي بالظاهر، وإن الأمر على حقيقته في الباطن لا يحلُّ حراما ولايُحرَّمُ حلالاً.

انظر ترجمتها في سير أعلام النبلا ؛ ٣ / ٢٠٠٠ ، والاصابة : ٤ / ٣١٧ ، وتهذيب التهذيب: ١٢ / ٢١٠.

<sup>(</sup>١) هي: أم المؤمنين أم سـ طمة بنت أبي أمية بن المفيرة القرشسية المخزومية، واسمها : هند، واسم أبيها : كُذيفة ، تزوجها النبي صلى الله عليهم وسلم في سنة ؟ هـ ، وقيل سنة ٣هـ كانت من أسلم قديما هي وزوجهـــا الأول أبو سلمة بن عبد الأسد ، قيل: هي أول امرأة هاجرت الى الحبشة، وأول ظعينة دخلت المدينة ، وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البسارع ، والعقل البالغ والرأى الصائب، قال الواقدي: ماتت في شوالسنة و ه وهي آخر أسهات المؤمنين موتا .

انظر ترجمتها في : الاصابة : ٤ / ٢٠ ، والاستيماب : ٤ / ١٥٥ ، وتهذيب التهدّيب: ١٢/ ٥٥٠

سَرَهُ من اللَّحنِ ، يقال: لحن فلان في كلامه ، اذ مال عن صحيح المنطق ، ومستقيم بالاعراب.

قوله: ألحن بحجته: أي أعم بها وأفطن لوجه تعشيتها.

انظر: الفائق في غريب الحديث: ٣٠٨/٣، والنهاية في غريــــب

الحديث: ٤ / ٢٤١٠

<sup>\*</sup>أي أن الرسول على الله عليه ولم نص على أن المشفي بالظا صروون العالمن فلا يغير هكمه باطن الأمو تق<sup>ر</sup>م تخریجم فی ص : ۹ . (7)

في أ ،م ، ع : "وانه ".

(١) في أ: \* أبو معونة ، وهو تصحيف .

وأبو معاوية هو: محمد بن خازم (بمعجمتين) الضرير الكوفي ، عَبِيَ وهـــو صفير، ثقة ، وكان أحفظ الناس لحديث الأعش ، وقد يتهم ، في حديث غــيره، مات سنة ه ٩ ه.

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٩ / ١٣٧ ، وتقريب التهذيب: ٢ / ١٥١ ، والخرج والتعديل : ٢ / ٢ ، ٢ والجرح والتعديل : ٢ / ٢ ، ٢

(٢) هو: أبو محمد سليمان بن مهران ، مولى بني كا هل من ولد أسد المعروف بالأعمش الكوفي ، الإمام المشهور ، كان ثقة ، عالما فاضلا ، كان يقارن بالزهري فلسبي الكوفي ، الإمام المشهور ، كان ثقة ، عالما فاضلا ، كان يقارن بالزهري فلسبي الحجاز ، رأى أنس بن مالك وكلمه ، ولم يرزقه السماع ، ولد سنة . ٦ هـ ومسات سنة ٨٤ ١ه.

انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب: ١ / ٢٢٢، ووفيات الأعيان: ٢ / ٢٧١، والخرج والتعديل: ١٤٦٠،

(٣) هو: الصحابي حيزة بن عبر الأسلمي من ولد أسلم بن أقصى بن حارثة ، ماتسنة ٢) هو: الصحابي حيزة بن عبر الأسلمي من ولد أسلم بن أقصى بن حارثة ، ماتسنة ٢) هو: الصحابية ، وكان يسره الصوم ،

انظر ترجمته في : الاصابة : ١/١٥ ه ، والاستيعاب : ٢٧٦/١.

(٤) هو الصحابى: أبو هريرة الدوسي بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف بن كعب الدوسي واختلف في اسمه ، فقال أهل النسب: اسمه : عبير بن عاسر، قال ابن اسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة : كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ، وكنيست أبوهريرة ، كان حليف أبي بكر الصديق ، وهو أحد المكثرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من أحفظ أصحابه والزمهم له صحبة على شبع بطنه ، فكانست يده مع يده تدور حيث دار ، الى أن مات سنة ٥ هه.

انظر ترجمته في : الاصابة : ٤/٢٠٢، والاستيعاب: ٤/٢٠٢، وسير أعـــلام النبلا : ٢/٢٠٥٠

(ه) ساقطة من (١).

دُ خُلْتَ النَّارَ) قَالَ : فَخُلَّى سَبِيْلَهُ ، فَخُرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتُهُ ، فَسُبِّي ذَا النَّسْعَةِ . فموضعُ الدليل منه : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم بعد إذنه في قتله أخسبر أمه إن كان صادقا حرم قتله ، فدل على نفوذ الحكم في الظا هر دون الباطن .

وأما الاعتبار: فهو أن شهادة الزور أفسد من شهادة العبد والكافر، وحكس الأموال أخف من حكم الفروج ، فلما لم ينفذ الحكم في الباطن بشهادة العبسسد والكافر، كان أولى أن لا ينفذ الحكم في الباطن بشهادة الزور، ولما لم ينفذ بشهادة الزور في الأموال كان أولى أن لا ينفذ في الغروج .

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسيان:

أحد هما : أن كلَّ شهادة لا ينفذ بها حكم الباطن في الأموال لم ينفذ في الفروج قياسا على شهادة العبد والكافر.

ر والقياس الثاني: أن كل حكم لاينغذ في الباطن بشهادة العبد والكافسر (٢٦/١) (١/٢٦٧) والكافسر (١/٢٦٧) (٨) لم ينغذ بشهادة الزور كالحكم في الأموال.

<sup>(</sup>۱) النسعة بالكسر، سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضه، تجعل على صدر البعير، والجمع النسع وانساع . النهاية في غريب الحديث : ٥ / ٨٤٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) رواه أبود اود في سننه: ٣/ ٩ ٦ ، كتاب الديات ، باب الامام يأمر بالعفو في ي الدم ، والترمذي في سننه: ١ ٢ ٢ ، كتاب الديات، باب ما جا، في حكم وليسبي القتيل في القصاص والعفو.

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والنسعة : حبل . وابن ماجه في سننه : ١١٢/٢، أبواب الديات ، باب العفو عن القاتل ، وأحمد في السند : ١٢/٢،

<sup>(</sup>٤) في ع: "وينحدر ".

<sup>(</sup>٥) في م ،ك ،ع: "من اعتلال هسدا ".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٧) في ك: "العبد والكفار".

<sup>(</sup> ٨ ) في م : " بخلاف الحكم " .

وَإِن قالوا: الأموال لا مُد خُلُ للحكام في نقلها ، ولهم مدخل في نقل الفروج ، بتزويج ( ) ( ) ( ) الأيامي ، ووقوع الفرقة بالعنة ، والفسخ بالعيوب ، فلذلك وقع الفرق بين الأسوال ( ) )

(المبد والكافر السام من أهل الشهادة ، وشاهد الزور من أهل الشهادة، والكافر من أهل الشهادة، والكافر ق بينهما .

قيل: الجواب عن فرقه بين الأموال والفروج من وجهين

أحد هما: أن له في نقل الأموال ولاية كالفروج ؛ لأن له أن يبيع على الصفير (٨) ماله ؛ لحاجته ، وعلى المفلس ماله لحجا مِنْ غير ما نُه ،

والثاني: ليسله ولاية في نقل الفروج كما ليس له ولاية في نقل الأموال ، لأنسم ( ٩) ( الله ولا يفسخ إلا باختيار.

ولو ملك الولاية لنقلها بالإجبار.

وعن فرقه بين شهادة العبد والكافر، وبين شهادة الزور جوابان :

أحد هما: أنهما لما استويا في إبطال الحكم عند العلم بهما قبل الحكم وجسب أن يستويا فيه عند العلم بهما بعد الحكم.

<sup>(</sup>۱) في ك : " العيب " .

<sup>(</sup>٦) في ك: "بينماء

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في أ: " ليس ، وهي ساقطة من (ك) ·

<sup>(</sup>c) سا قطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك ،ع)٠

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٨) مساقطة من أركب ع ١

<sup>(</sup>٩) "لا "ساقطة من ك .

<sup>(</sup>١٠) في اله : " الاختيار " .

<sup>(</sup>١١) في ك : "قبل الحكم ".

والثاني: أنه سمع شهادة الزور على أنها ليست بزور، كما يسمع شهادة العبد على أنه ليسبع في الحالين وجسب أن على أنه ليس بعبد، فلما كان خطؤه في العبد مبطلا لحكم في الحالين وجسب أن يكون خطؤه في شهادة الزور مبطلا لحكم في الحالين.

/ ولأنه يصير بشهادة الزور فاسقا ، وحكمُ بشهادة الفاسق مردود فيسمى (٢٦٧/ب) الحالين نصا .

ررم) فرد شهادة العبد في الحالين اجتهادا.

ثم من الدليل على ماذكرنا: أن الحكم يبطل بغساد الشهادة كما يبطل إذا خالف باجتهاده نصا.

فلما كان فساد مسخاله النصيبطل النصيبال النصيبال

فإن قبل: ما خالف النص لا يكون حكما.

قيل: وكذلك ماأمضاه شهادة الزور لأيكون حكما ، ولأنه حكم بشهادة المسزور،

فأما الجواب عن حديث على في قولم : "شاهداك رُوَّجاك " فمن ثلاثة أوجد، الحدها : أنه مجهول عند أصحاب الحديث، فكان أسوأ حالا ما ضعيف إسناد ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) في م: \* ورد \* .

<sup>(</sup>٣) في م: "على ذلك ".

<sup>(</sup>٤) في ك : "المخالفة " .

<sup>(</sup>٥) في ك : " يفسد " .

<sup>(</sup>٦) حكي في اعلاء السنن : ١٠٩/١٥ عن الامام محمد بن الحسن الشميهاني أنه رواه في كتاب الأصل ، ولكني حكما تقدم أن قلت لم أقف عليه في كتب السنة المنشورة ولا في كتاب الأصل.

والثاني: أنسه الم يعلم كذب الشهود ، فلم يبطل شهاد تهم والخلاف إذا علمها .
والثالث: أنهم الا يحملونه على قوله: "شاهد الى زوّجاك "؛ لأنهم يجعسلون
الحاكم مزوجا لها دون الشاهد، وقد كان شريح يقضي في أيام على رضى الله عنه
فإذا حكم لرجل بشاهدين ، قال: "ياهذا إن حكمي لا يبيح لك ماهو حرام عليك ولو خالفه علي في فيه لأنكره عليه .

وأما الجواب عن قياسهم على شهادة الصديق فهو استحالة الجدع بينهما، لقبول الحواب عن قياسهم على شهادة الصديق (٢) لقبول الصدي ورد الكذب ،ونفوذ الحكم/ في الظاهر (نما كان للجهل بالكذب ،(٢٦٨/١) ولو علم لما نفذ في الظاهر كما لم ينفد في الباطن .

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان فمن وجهين:

أحدهما: أن الحكم لم ينغذ بالكـذب وإنما نُفَّذ باللعان .

والثاني: أن اللعان استئناف فُرقة ، والحكم بشهادة الزور إنما هو تنفيد والعربة الزور إنما هو تنفيد للفرقة سابقة ، فإذ الم تكن لم يصح تنفيذ معدوم .

<sup>( ( )</sup> ساقطة من (ك)·

<sup>(</sup>٢) في ع: "أنه".

<sup>(</sup>٣) هو القاضي : شريح بن حارث بن قيس بن الجهم بن معاوية ، أبو أسيد، اختلف في صحبته ، والراجح عدمها ، ولا ه عبر القضا وله أربعون سنة ، وكان أعلم الناس بالقضا ، وكان ذا فطنة وذكا ومعرفة وعقل ورصانة ، وكان أيضا شاعرا محسنا ، مات سنة ٨٧هـ.

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللفات : ١ / ٣٤٣، والبداية والنهاية: ٩ / ٢٢٠ ، وتهذيب التهذيب : ٤ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع، ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١٠/ ١٥٠ كتاب الشهادات.

<sup>(</sup>٦) في أ: "الصداق ".

<sup>(</sup> Y ) في م : " لاستوائهما في الجهل بالكذب " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع) .

### \_ فصــل \_

قد تقرر بما ذكرنا ، أن المحكم المحاكم في الظاهر لا يُحيل الأمور عما هميي المراكز بما ذكرنا ، أن المحكم المركز المحكم المركز المحكم المركز المحكم المركز المحكم الم

أحدها: أن يحكم بشهادة صدق ، أو بيسين صدق فيما لا تختلف فيه مذا هسب النقهاء ، فحكم نافذ في الظاهر والباطن ، وعلى المحكوم عليه أن يلتزمه فيما كان طاهرا وباطنا ، وللمحكوم له أن يستبيحه ظاهرا وباطنا .

والقسم الثاني: أن يحكم بشهادة زور أو يسين كاذبة فيما لا تختلف فيه مذا هب والفقها، / كشاهدي زور شهدا لرجل بنكاح امرأة منكرة ، فحكم له الحاكسم (٢٦٨))

<sup>( ( )</sup> فيم: "و".

<sup>(</sup>٢) في أنم ،ع: "أن ".

<sup>(</sup>٣) في ع: "فلذلك ".

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ع: "منها"، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من أ، ك .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٩) في م: "فادًا ".

<sup>(</sup>۱۰) في ك : "وأن " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٣) في ع: " انحكمت أقسامه ".

<sup>(</sup>١٤) في ع: "أن يلزمه " ، وفي ك : " يلتزمه ". (١٥) ساقطة من (١) .

بنكاحها ، فهي حلال له في الظاهر، وحرام طيه في الباطن ، ولها أن تنكِّحُ فسسيره

ولو طُلَقُ الرجلُ زوجتَه ثلاثا وأنكرها وحاكمتُه فأحلفه الحاكم لها ، حَلَّت له فسي الطاهر، وحُرَّمتُ عليه في الباطن، وحُلَّ لها أن تتزوج غيره في الباطن، ومنعت سن الظاهر، ثم على هذا.

والقسم الثالث: أن يحكم بما يخالف ظاهره باطنه ولا تنبرم علانية بعسد حكمه ،كرجل باع جارية على رجل ، وجحده المشتري وحاكم فأحلفه الحاكم أنه لسم يشترها ،عادت الجارية إلى بائعها ، فالأولى بالحاكم أن يحمل المشترى على الاستقالة ويحمل البائع على الإقالة ،لتحل لهائعها ظاهرا وباطنا ، فإن لم يفعل أو فعسل فلم عبد المشتري إلى الاستقالة ولا البائع إلى الإقالة ، ففيها لأصحابنا ثلاثسة أوجسه :

أحدها: أنها تعود إلى البائع ملكا للمشتري ؛ ليبيعها فيما يستحقه سسن ثمنها عليه ، ولا يحل له وطؤها ، وماباعها به من زيادة في الثمن لزمه ردها ، ومابقسي له من ثمنها كان حقا له عليه ؛ لأن الباطن مخالف للظاهر.

<sup>(</sup>١) في ك : " فأحلفته ".

<sup>(</sup>٢) أي ثم قس على هذا .

<sup>(</sup>٢) عي أي كي الماطنه م

<sup>(</sup>٤) وهي من الإبرام ، وأصل الإبرام القُتل إذا كان ذا طاقين ، وإبرام الحبسل إجادة فتله . يقال : أبرم الأمرأي أحكمه ، والمعنى المراد هنا أي لم يتحكم ظاهر العقد الذي حكم الحاكم بما خالف ظاهر لباطنه .

انظر لسان العرب: ١٩١٠/١٤، ومختار الصحاح: ص٠٥، والمصلياح المنير: ١/٥٥٠

<sup>(</sup>ه) في ع:**\* لم**"

<sup>(</sup>٦) في ع: " والى البائع الإقالة " .

والوجه الثالث: أن الجمود يجري مجرى الفلس المتعذر الوصول إلى الشدن.
فإن أراد أن يتلكها ،قال: اخترت عين مالي باسترجاعها.
وفي جواز تغرده بهذا القول من غير حاكم وجهان، ثم هي حلال له .
وإن لم يرد أن يتملكها كانت في يده للمشتري اليستوفي ثمنها من بيعها.
والقسم الرابع: أن يحكم بما اختلف الغقها، فيه ،فهو على ثلاثة أضحصرب:
أحد ها: أن يحكم بأقوى المذهبين أصلا، فحكمه نافذ في الظاهر والباطسين.
والضرب الثاني: أن يحكم بأضعف المذهبين أصلا، فحكمه ما ينقضه عليسه

وهل يفتقر بطلانه إلى حكم حاكم أم لا ؟ على وجهين .

والضرب الثالث: أن يحكم فيما يحتمل كل واحد من المذ هبين ولا يجوز لغسيره من القضاة أن ينقضه عليه ، فحكمه نافذ في الظاهر والباطن ، فإن كان المحكوم لسمه وطيه من غير أهل الاجتهاد كان لازما للمحكوم عليه ، ومباحا للمحكوم له ، وإن كانما

<sup>(</sup> ١ ) في أ: " وحكم له " ، وفي ع : " وحد ث له " .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم: ٧/٠٤ ، والمهذب: ١/٠٠، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٣) أحدها: أنه يتفرد به دون الحاكم . والثاني: يباشره الحاكم .

والأصح : أنه لا يتعين بل هو أو أحد هما .

انظر: الأثبها والنظائر للسيوطي : ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ،م،ك)

من أهل الاجتهاد ، كان لا زما للمحكوم عليه ؛ لأنه مجبر، وفي إباحته للمحكسوم له إذا خالف معتده وجهان:

أحدهما: (يستبيحه؛ لنفوذ الحكم لم في الظاهر والباطن.

/ والثاني: لا يستبيحه في الباطن وان استباحه في الظاهر؛ لاعتقاده بحظره. (٩ ٢ ٦ /ب) والقسم الخامس: الحكم في المناكم المختلف فيها كالنكاح بفير ولي ونحسوه،

فللزوجين حالتان:

إحداهما: في عقده.

والثانية : في حَله.

فأما حال العقد فللزوجين حالتان:

(1)

إحداهما: أن يكونا من أهل الاجتهاد ، فيجوز لهما أن ينفردا بالعقـــــــ باجتهاد هما من غير حكم حاكم ولا استغتاء مجتهد ، وإن كانا من غير أهل الاجتهاد ففي جواز انفراد هما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان:

العقد، والمجتهد لايقله مجتهداً.

في ك: " لازما له " . (1)

في أ،م ،ع: "لأنه مخبسر ". (1)

الواو ساقطة من (ع) . ( 7 )

ساقطة من (أ). ( ( )

اختلف الفقهاء في النكاح بغير ولى ، فأجازه الحنفية ومنعه الجمهور، وفصل (0) الظا هرية بين الثيب والبكر، فأجازوه للثيب دون البكر، وأدلتهم مذكورة، في مظانها من كتب الفقه.

انظر البناية شرح الهداية : ١٠٨/٤، والمنهاج بشرح المحلى مع حاشيتي قليوبي وعميره: ٣ / ٢٢١ ، وتحفة المحتاج: ٢٣٦/٧، ونهاية المحتاج: ٦/ ٩ / ٦ ، وشرح الحطاب على مختصر الخليل : ٣/ ٩ / ١ ، والخرشي على الخليل: ٣ / ١٧٢، وبداية المجتهد: ٨/٨، وكشاف القناع: ٥ / ٩ ؟ ، ومنتهى الارادات : ٢ / ١٦١ ، والمفنى : ٧ /٨٠

<sup>(</sup>٦) في ك : " حل العقد ". (٧) الزوج بنف والزوجة بنف ها أيضاً ؛ لأنها مجتهدة ترى محة متل عذا

أحدهما: يجوز مالم يمنعهما ذو كم ؛ لما في الاجتهاد من إباحتـــه. والوجه الثاني: لا يجوز مالم يأذن لهما ذو حكم ؛ لما في الاجتهاد من حظـره. وأما حال الرفع والحُلِّ: فلهما حالتان:

أحد هما: يرتفع باستفتاء مجتهد ؛ اعتبارا بعقده .

والوجه الثانى :-وهو قول أبي العباس بن سريج - لا يرتفع إلا بحكم حاكم ؛ لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده .

والحال الثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد ، ففيما يرتفع / بعد (٢٧٠) المقد وجهان:

أحدهما: يرتفع باجتهادهما واعتبارا بعقده.

والوجم الثانى : - وهو قول أبي العباس بن سريج - لا يرتفع إلا بحكم حاكم ؛ لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعدم .

<sup>(</sup>١) في ع: "وحكم "بسقوط الذال.

<sup>(</sup>۲) هو:القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ،كان من كبار أئمة الشافعية ،
ولي القضاء بشميراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى علمه
المزني ، وعنه انتشمر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ، مات ببغد اد سنة ٢٠٣هـ
انظر ترجمته في :( طبقات الفقهاء للشيرازي : ص ٢٨ ، وطبقات الشافعية
الكبرى : ٣ / ٢١ ، وتهذيب الأسماء واللغات : ٢ / ٢٥١) .

<sup>(</sup>٣) في أ،ك ،ع: "بعدهما".

والقسم السادس: مأوقفت استباحته على حكم الحاكم كفسخ النكاح بعنسة الزوج وإعساره بالنفقة ، فلا يجوز فسخُه بالعنة ، إلا بعد أن يحكم الحاكم بتأجيسل الزوج سنة "، ثم يحكم بعنته بعد انقضائها ، فإذا حكم بالعنة بعد انقضائها ، ففي الفسخ وجهان:

أحد هما :-وهو قول أبي سعيد الاصطخرى - أنه لا يقع الفسخ إلا بحكمم الحاكم كما لم تثبت العُنّة إلا بحكمه .

والوجه الثانى: يجوز أن تنفرد الزوجة بالفسخ ؛ لأن الفسخ بالمُنة بعـــد ثبوتها متفي عيه .

وهكذا الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لايصح إلا أن يحكم الحاكم بجسواز الفسخ ، فإذا حكم به ففيه وجهان :

انظر ترجمته في : (طبقات الفقها ؛ ص ۱ ه ، وطبقات الشافعية الكبسوى : ٣ / ٢٠٠٠ وطبقات الشاء واللفات ٢٣٠٠ وتهذيب الأسماء واللفات

<sup>(</sup>١) في ك : " مأوقف " .

<sup>(</sup>۲) العنة: بضم العين الاعتراض، يقال: عن الرجل فهو عنين أي لايقـــدر على اتيان النساء، أو لايشتهي النساء ، قال الأزهري: وسسى عنينا لأن ذكره يُعن لقبل المرأة عن يعين وشمال أي يعترض اذا أراد ايلاجــه والفقهاء يقصدون المعنى الثاني أى العنين هو: الذي لايشتهى النساء. وعن الرجل من امرأته اذا حكم عليه القاضى بذلك أو منع عنها بالسحر. انظر: العصباح المنير: ۲ / ۳۳ ، وتهذيب الأسماء واللغات: ٤ / ٨ ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب: ۲ / ، ه ، المطبوع بهاســـش والنظم المهذب.

<sup>(</sup>٣) هو :أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري، كان هو وابن سريج شيخيي الشافعية ببغداد ، وكان زاهدا ، متقللا في الدنيا ، وقد تولى القضاء ثم ولي الحسبة ببغداد ، ولد سنة ٤٤٢ه ومات سنة ٨٢٣ه ، وألف كتابا في أدب القضاء .

<sup>ُ</sup> لَلَّنُووِي : ٢ / ٢٣٧)٠ (٤) انظرالمهذب: ٢٠/.٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر المهذب: ٢ / ١٦٥٠

أحدهما: لايصح الفسخ إلا أن يتولاء الحاكم.

والوجه الثاني: يجوز أن تتولاء الزوجة .

فأما إذا اعتقت الأمن تحت عد ، فلها أن تنفرد بفسخ النكاح ؛ لأن فسخَه بالعتى تحت عبد لا يفتقر إلى حكم ، لا نعقاد الإجماع عليه .

فأنا عيوب الزوجين ، إذا أراد الزوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيسة ، أو أرادت الزوجة أن تفسخ بها إذا كأن الزوج معييا ، فإن كانت من العيهوب المجسع طيها جاز أن ينفرد الزوجان بالفسخ بها، وإن لم يكن من العموب الم المحمد عليها فهل بحوران ينفرد بالفسخ فعلى وجهين:

أحدهما: لا يصح الفسخ حتى يتولاء الحاكم .

والثاني: يصح إذا تولاه مستحقه.

وهكذا رجوع البائع بعين مالم إذا أفلس المشتري لايصح إلا أن يحكم الحاكم بغلسه ، ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان المبيعة ، فإذا حكم بالغلس ، وبجواز الرجسوع ففيه وجهان:

أحد هما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم له الحاكم برده عليه . والوجه الثاني : يجوز أن يرجع به البائع إذ ١ حكم الحاكم بجواز الرجوع. وكدلك على قياس هذا في نظائره . والله أعلم بالصواب.

 <sup>(</sup>١) في أ: "الزوجة".

<sup>(</sup>٢) راجع الى المهذب: ٢ / ١٥٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأشباء والنظائر للسيوطي : ص . ٩ ٢ ، والمهذب : ٢ / ٩ ٤ .

<sup>(</sup>٥) في أن ين الورن كانت مختلفاً فيها لم يجر الفسيخ بها إلاأن مريحكم الماكم بجوار المنطخ ، ثم على الوجمين » ) في أم ،ع: الوجهين .

انظر: الأم: ٣/ ٩ ٩ ١ ، والسهذب: ١/ ٩ ٣ ، والأشباه والنظائر للسيوطي:

#### -٣- بـــاب

# \* شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة مسهادة المرأة من أجاز شهادة المرأة من أبي هذا الكتاب ومن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليسلى \*

-١- قال الشافعي رَحِمُهُ الله: ﴿ وَالْمِلاَدَةُ وَعُيُوبِ النِّسَارِ مِّنَا لَمْ أَعْلَمْ فِيْهُ مَخَالِفَالَ فِي أَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَا ئِزَةٌ فِيهِ لا رَجَلَ مَعَهُنَ ﴾.

أما الولادة فلا خلاف بين الفقها، في أنه يجوز أن تقبل فيها شهادة النساء منفردات ، وإنما اختلفوا في علة الجواز، فعند الشافعي : أنه مما لا يحضره الرجال .

وأما الشهادة فيما سوى ذلك من أحوال أبدانهن / فتنقسم ثلاثة أقسام: (١/٢٧١) أحد هما : ما اتفقوا على جواز شهادة النساء المنفردات فيه ، وهو ما حرم علم على ذوي المحارم تعسد النظر إليه ، فيما بين السرة والرُّكبة ، سواء كان في الفسرج ، كالقَرْنِ والرَّقِ ، أو كان مِما عداه من برُص أو غيره ؛ تعليلا عند الشافعي بأنه لايشا هده الرجال ، وتعليلا عند أبي حنيفة بأنه لايباشره إلا النساء.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٨٤٨، والأم: ٧٨/٧.

<sup>(</sup>٢) في ك : "فيه " .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: ٧/٧)، والمهذب: ٦/٥٣، والروضة: ١١/٣٥، والتحفة مع حواشيها: ١٠/٩٥، ونهاية المحتاج: ٨/٢١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: المبسوط للسرخسي: ٢ / ٢ ؟ ١ ، والبدائع: ٩ / ٠٥٠ ، والبناية شرح المداية: ٢ / ٢ ، وشرح فتح القدير: ٧ / ٣٧٢ ، والبحر الرائق: ٢ / ٢١ ،

<sup>(</sup>ه) القرن: مثل الفلس ، العفلة ، وهو لحم ينبت في فم الفرج في مد خل الذكرة ) كالفدة الفليظة ، وقد يكون عظما .

<sup>(</sup>انظر المصباح المنير: ٢/٠٠٥، وتهذيب الأسماء واللفات: ١/٩)،

<sup>(</sup>٦) الرتق: ضد الفتق، من رتقت المرأة رتقا، فهي رتقا، وهي التي لا خرق لهــا الا البال، أو التي لا يستطاع جماعها.

انظر: ترتيب القاموس المحيط: ٢ / . . . ، والمصباح المنير: ١ / ٨ / ١ .

<sup>(</sup>Y) البرص: بياض في ظاهر البدن؛ لفساد المزاج، وهو نوع من الأسراض الجلدية، انظر: ترتيب القاموس: ٢٥٠/١، والمصباح المنير: ١/٤٠٠

فإن قبل: فهي عورةً من المرأة ، تحرم على الرجال والنساء ، فَلِمَ جوزتُم فيهـــا شهاد ةَ النساء مع مشاركتهن للرجال (١) في التحريم ؟

قيل: لأنها في حقوق الرجال أظظُ تحريبا منها في حقوق النساء ؛ لأن تحريبها في الرجال مختص بمعنسيَيْن:

أحدهما: سَتُرُ العورة.

والنانسي: قطع الشهوة.

وتحريمها في النساء مختص بمعنى واحد وهو سَتْرُ العورة ، فلما دعست واحد وهو سَتْرُ العورة ، فلما دعست الأخف الجنسين حظرا.

والقسم الثاني: مالا يقبل فيه إلا الرجال دون النساء ، وهو مالم يكن من عورات والقسم الثاني: مالا يقبل فيه إلا الرجال دون النساء البدانهان كالوجه والكفين ، فلا تقبل في عيوبه إلا شهادة الرجال ون النساء اجماعاً بلخروجه عن العورة في حقوق الرجال والنساء ، فلم تدع الضرورة في حسم إلى انفراد النساء .

والقسم الثالث: ما ختلف فيه وهو ما كان عورة مع الأجانب ولم يكن عسورة "

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في م: " قطع المستترة " .

<sup>(</sup>٣) في م: "فاذا ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٥) في أ: أخواتهن . .

<sup>(</sup>٦) الوجه والكفين ليسا عورة في المرأة الحرة عند الجمهور غير أن الحنابلة قسالوا بعورة الوجه خارج الصلاة .

انظر: الأم : ١/ ٩٨ ، والمهذب: ١/ ٧١ ، والبناية شرح الهداية : ٢ / ٦٦ ، وشرح فتح القدير: ١ / ٨٥ ٢ ، والخرشي على مختصر خليل : ١ / ٧ ٢ ٣ ، وكشاف القناع : ١ / ٩٣ ، والمفنى لابن قد امة : ١ / ٣٣ ٢ ، وموسوعة الإجماع في الفقد الإسلامي : ٢ / ٢ ٨ ١ .

<sup>(</sup>٢) في أ ،م ،ع: " فيما " .

<sup>(</sup>人) في ك: "من " .

مع ذوي المحارم ، كالذي علا من السُرَّة ، وانحدر عن الوجه والكفين ، ومنه الرضاع (١)
من الثديين ، فعذ هب الشافعي / أنه يجوز أن تقبل فيه شههادة النساء منفردات (٢٨/ب)
التحريمه على الأجانب ، وعند أبي حنيفة لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات الاباحت (٣)
لذوي المحارم ، وقد مضت هذه السائلة في الرضاع .

#### ( { ) - فصـــل –

وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، جاز أن تقبل فيه شههادة الرجال منفردين ، وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على عدالتهم .

( ٥ ) ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال:

العدالة ، ويجوز أن تقبل فيه شهاد تهم ، وكذ لك في الزنا .

والحال الثانية: أن يقولوا تعمدنا النظر لفير شهادة فرأينا ، فقد فسيقوا بتعمد النظر لفير موجب ، فلا تقبل شهادتهم وكذلك في الزنا .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (م) . وانظر المذهب في: الاقناع للمصنف: ص ۲۰۲، والمهذب: ۲ / ۳۳۵ ، والتحفة مع حاشية الشرواني: ۱۰ / ۲۵۱، ونهاية المحتاج: ۳۱۲/۸.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك) . وأنظر مذهب أبي حنيفة في : البناية : ٢/ ٣٦٦، وشرح فتح القدير مصمع الهداية : ٣ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الرضاع من الحاوى الكبير ، (٤) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup> o ) في ع: " وهم " ·

<sup>(</sup>٦) في م: " تعمد ".

<sup>(</sup>٧) في ك: " فرأينا هم ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م) ٠

والحال الثالثة: أن يقولوا تعمدنا النظر؛ لإقامة الشهادة ففي فسقهم بهذا النظر ثلاثة أوجه:

أحدها: -وهوقول أبي سعيد الاصطخري - أنه يحرم في الزنا وغير الزنا ، الأنه استباحة معظور لغير ضرورة ، فيصيروا بهذا النظر فسقة ، لا تقبل شهاد ته مراد والوجه الثاني : -وهوقول أبي علي "بن أبي هريرة - يحل في الزنا وغير الزنا ، لا نظر لحفظ حق ( ؟ ) فيكونوا على عدالتهم وتقبل شهاد تهم .

والوجه الثالث: أنه يحرم في غير الزنا ويحل في الزنا ؛ لأن الزاني هاتك لحرمته، وغير الزاني حافظُ لها ، فيفسقوا بالنظر في غير الزنا ولا تقبل فيه شهاد تهر الزنا ولا تقبل فيه في الزنا وتقبل فيه شهاد تهم . والله أعلم .

و الله عنه : ( وَاخْتَلَفُوا فِي عَدُدِهَا ، فَقَالَ عَطَــا الله عنه : ( وَاخْتَلَفُوا فِي عَدُدِهَا ، فَقَالَ عَطَــا :

<sup>(</sup>۱) انظر: الروضة: ۱۱ / ۲۵۳ ، والمهذب: ۲ / ۳۳۳ ، وانظر أيضــــا مفنى المحتاج: ٤ / ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع)٠

<sup>(</sup>٣) هو: القاضي أبوعلي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البقدادي ، درس على أبي العباس بن سريج ، ثم على أبي السحاق ، وكان أحد شيوخ الشافعية ، له شرح على مختصر المزنى .

أنظر ترجمته في : طبقات الفقها الشيرازي : ص ٩٦ ، وطبقات الشافعيسة الكبرى : ص ٢٦ ، وطبقات الفقها الشافعية للعبادي : ص ٧٧ .

<sup>(</sup>١) في ع: "حقوق " .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup> Y ) في ك : " فصل " ، وهو خطأ ؛ لأن آبا الحسن يذكر أقوال الشافعي سين المراس المختصر تحت عناوين المسائل ، ويفرع عليها بفصول .

لاَ يَجُوزُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَ فِي مَذَا نَأْخُذُ . . . إلى آخر الباب ) .

واذ قد مضى ما تقبل (٢) فيه شهادة النساء منفردات ، فقد اختلف الفقهاء فيسي (٣) منهن على خمسة مذاهب :

أحدها: - وهو مذهب الشافعي ، وبه قال عطاء - أنه لا يقبل أقل من أربع - قد (٤) السوة .

والثاني \_ وهو مروي عن أنس ويحكى عن عثمان البتي \_ أنه يقبل ثلاث نسوة ، ولا يقبل أقل منهن . (A)

(٦) هو الصحابى: أنس بن مالك بن النضر بن زيد بن عدي بن النجار بن حارثة الانصاري الخررجي ، من بنى عدي بن النجار، خادم رسول الله صلى اللسمعليه وسلم ، كان عمره لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا عشر سنين ، وقيل: تسعة ، خدم النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واختلف في تاريخ وفاته فقيل: مات سنة ، وهد ، وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في : أسد الغابة : ١/١ه ، والاستيعاب : ١/١/١ والاصابه: ٢١/١

(٧) هو: عثمان بن مسلم بن هرمز البتّي ( بفتح الموحدة وتشديد المثناة )أبوعمرو البصري، يقال: اسم أبيه سليمان، وكان صاحب رأى وفقه، والبُتّي نسبة الى البت وهو نوع من كساء غليظ ، مات سنة ٣ ٤ ه.

انظر ترجمته في : ( تهذيب التهذيب : ٢ / ٥٣ / ١ ، وطبقات خليفة بن خياط : ص ٢١٨ ، والانساب : ٢ / ٢٨) ، مسمأ لمّ : ٧٩٠ .

(٨) انظرالمُعلى لابن حزم ١٠٠/ ٥٧٥، والمفني ١٠٠ / ١٣٧٠

<sup>(</sup>١) انظر السالة في المختصر: ٥/٨، والأم: ٧/٨٠٠

<sup>(</sup>٢) في ع: " قبل ".

<sup>(</sup>٣) في ك : القبول منهم . .

<sup>(</sup>٤) انظر المهذب: ٢ / ٣٣٥، وروضة الطالبين : ١١ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>ه) في أ: "وهومذهب".

والثالث: - وهو مذهب مالك والثوري - أنه تقبل شهادة امرأتين . والثالث: - وهو مذهب مالك والثوري - أنه تقبل شهادة امرأتين . وهو مذهب الحسن البصري وبه قال ابن عباس - أنه تقبل في الولادة شهادة القابلة وحدها ، ولا تقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها . والخاس : - وهو مذهب أبي حنيفة -: تقبل فيه شهادة المرأة قابلة كانست

والخاس: - وهو مذهب أبي حنيفة -: تقبل فيه شهادة المرأة قابلة كانسست والخاس: - وهو مذهب أبي حنيفة -: تقبل فيه شهادة المرأة قابلة كانسست أو غيرها ، إلا ولادة المُطلقة فلاتقبل فيها شهادة الواحدة .

انظر ترجمته في : الاستيعاب : ٢/ ٣٥٠ ، والاصابة : ٢ / ٣٣٠ ، وأسد الفابة : ٣ / ٣٣٠ وأسد الفابة : ٣ / ٣٠٠

(٣) انظر البناية : ٧ / ١٣١ ، والمحلى لابن حزم : ١٠ / ٧٦ ، مسألهُ : ١٩ / ١٧ . و المحلى لابن حزم : ١٠ / ٢٧٥ ، مسألهُ : ١٩٠ .

ولابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عليها ، خلافا لأبي يوسسف ومحمد ، لأنهما قالا : بثبوتها بشهادة امرأة واحدة ، لأن الغراش قائسم بقيام العدة ، وهو ملزم لثبوت النسب ، فلاحاجة إلى اثباته ، وانبا الحاجة إلى تعين الولد ، وهو يحصل بشهادتها ، كما في حال قيام النكاح وغيره . . الخوال أبو حنيفة - مسلما قيام الغراش بقيام العدة - لكن العدة تنقضي باقرارها بوضع الحمل ، والمنقضي ليس بحجة ، فكت الحاجة الى اثبات النسب ابتدا ، بالقضا ، فيشرط كمالُ الحجسة ، بخلاف ما اذا كسان النكاح قائما أو الحبل ظاهرا .

انظر شرح فتح القدير: ؟ / ٣٥٦ ، والبناية : ؟ / ٨٢٤ ، وتبيسين الحقائق للزيلمي : ٣ / ٣ .

<sup>(</sup>۱) انظر: أسهل المدارك: ۲۲۱/۳، والشرح الصفير: ه/۲) ، وكتاب الكافي لا بن عبد البر: ۲/۲، ۹، والخرشي على الخليل: ۲۰۲/۷،

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو العبساس القرشي الهاشعي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يُسمى بحسرا ؛ لسعة علمه ، ويسمى حبر الأمة ، ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت بالشعب من مكة المكرمة ، وأتي به النبى صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات ، ورأى جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : "ضَمَّني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : الله عليه وسلم ، قال : " ضَمَّني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : الله سنة ، توفى سنة ، م بالطايف ود فن بها .

استدلالا بما رَوَى ابنُ المدائني عن الأعشى البي واثل عن حَذَ يفَ الله النّبي صلى الله عليه وسلم أَجَازُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ.

وسا رُوي عسن علي مضي الله عند أند أجساز شهداد تهاد لها الله

(۱) وهو يكنى بأبي عبد الرحس المدائني ، ولم أجد له ترجمة في كتب تراجم الرجال وأنسابهم ، فيظهر أنه مجهول - كما قال الدارقطني - والله أعلم .

انظر: سنن الدارقطني ، كتاب الأقضية: ٤ / ٢٣٢ ، والسنن الكبرى ، الشهادات: ١ / ١٥١ ، ونصب الراية: ٤ / ٠ ٨ - ٨٠

هذا وقد ذكر السمعاني في الأنساب من المنتسبين الى المدائن ما يقارب عشرة أنفس، وقد راجعت الى ترجمة كل واحد منهم في مظانها فلم أعثر على ترجمة له. انظر الأنساب: ١٤٣/١٢.

(٢) هو: شفيق بن سلمة الأسدى أبو وائل الكوفي ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، وروى عن كبار الصحابة ، منهم : كذيفة بن اليمان رضي الله عنه حسما ، توفى سنة ٢٨ه.

انظر ترجمته في : (تهذيب التهذيب: ٤ / ٢٦١، وتهذيب الكمال : ٢ / ٨٥) .

(٣) هو: حذيفة بن حسل ويقال: حُسيل بن جابر بن عمر، أبو عبد الله العبسي واليمان لقب حسيل بن جابر، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ليتجنبه، مات بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعين ليلة سنة ٣٩ هـ، وهو من كبار الصحابة.

انظر ترجمته في : أسد الفابة : ١ / ٢٨) ، والاصابة : ١ / ٣١٧.

(٤) أخرجه الدارقطني في سننه: ٤/ ٢٣٢ ، كتاب الأقضية ، وقال: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمع من الأعش ، بينهما رجل مجهول ، وهو أبوعبد الرحمن المدائني وقال البيهقي في السنن الكبرى: . ١/ ١٥١: حديث محمد بن عبد الملك الواسطي لا يصح . قال في التنقيح: هو حديث باطل لا أصل له .

وانظر أيضا نصب الراية : ٤ / ٨٠٠

(ه) رواه عبد الرزاق فى المصنف : ٨ / ٣٣ ، والبيه قى فى السنن الكبرى : . ١ / ١ ه ١ ، وسند ه ضعيف، فان فيه جابرالجعفي وعبد الله بن يحيى ، فيهما مقال . وقلل السحاق بن را هويه : لوصَ حديث علي فى القابلة لقلنا به ، ولكنه فى سند ، خلل ، وحكى البيه قي عن الشافعي أنه قال : لو ثبت عن على صُرْنا إليه إن شا الله ، ولكنه لا يثبت عند الحنفية ولا عند نا عنه ،

ولا سُخالف لسم، (١) فكان هذا نصاً وإجماعها.

ولأنها شهادة تتضَنُّ معنى الخبر، فلما تُبَلت وحدَها في الأخبار تُبلست

ولأنها حال كحتم فيها من عدا القابلة ، فجاز قبول شهاد تها وحد ها ، اعتبارا بالضرورة .

ولأنه لما استوى / رُدُ الواحدةُ ومن زاد عليها في الموضع الذي لا يقبلسن (٢٧٢)ب) فيه وجب أن تكون الواحدةُ مساويةٌ لمن زاد عليها في الموضع الذي يقبلن فيه.

وأما مالك فاستدل بأنهن لما قمن بانفراد هن بالقبول مقام الرجال وجسسب أن يقمن في العدد مقام الرجال ، وأكثر عدد الرجال اثنان ، فاقتضى أن يكسسون أكثر عدد النساء اثنتين .

وأما البِيِّي فاستدل بأن الله تعالى ضُمَّ شهادة المرأتين إلى رجل فيسيي وأما البِيِّي فاستدل بأن الله تعالى ضَمَّ شهادة المرأتين إلى رجل الموضع الذي لا ينفسردن فيم ، فوجب أن يستبدل الرجل المرسل المرسل

<sup>===</sup> انظر: السنن الكبرى: ١٠/١٥١، الشهادات ، ونصب الراية : ١٠٨٠ ٨٠ ٨٠ وشرح فتح القدير لا بن الهمام: ١٨٥ ٣٥ فانه قال: -بعد التسليم لضعصف حديث الدارقطنى فقد تضافر وقوى بما هو حجة ، وهو ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهرى مرسلا: "مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولا دات النساء وعيوبهن " وهو يتناول الواحدة ، لأنه جنسسس .

انظر: مصنف ابن أبي شيبة : ٢ / ٥ ٨ ١، البيوع والا قضية والجواهر النقسي :

<sup>.101/1.</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) في ك : " جالة " .

<sup>(</sup>٣) في ك : " فيه " .

<sup>(</sup>٤) في ك : " الواحدة وغيرها " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "تقبل " .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١،ع) .

<sup>(</sup>Y) في ك : "بالمرأة "، وهي ساقطة من (أ،ع).

(١) الموضع الذي ينفردن فيه، فيصرن ثلاثا.

ودليلنا على جميعهم: أن شهادة النساء أنّقص من شهادة الرجسيال

أحدهما: أن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل واحد بقوله: \* فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجَلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانَ \* .

والثاني : أنهن لا يقبلن في مواضع تقبل فيها شهادة الرجال ، ويقبل الرجال في المواضع التي تقبل فيها شهادة الواحد من الرجال مع قوته ، فأولى أن لا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها .

ولأنها شهادة ينفرد المشهود عليه بالتزامها ، فوجب أن يفتقر إلى العسدد

(٨) وقد حكى المزني قول الشافعي : "والشهادة ماكان الشاهد منها خَلِيًّا (١) وفيه تأويلان:

أحدهما: أن يكون الشاهد خَلِيًّا من نفع يعود إليه بالشهادة وليوضح بسمه الفرق بين الشهادة والأخبار التي تقبل وإن عادت بنفع على المخبر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٢) في ع: "عن ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك) .

 <sup>(</sup>٤) في م: "أجاز".

<sup>(</sup>ه) البقرة ، الآية ٢٨٢. انظر أحكام القرآن للشافعي : ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>Y) في ك : "عليها ".

<sup>(</sup>٨) في أ، ك ع الا في قول - ؟

<sup>(</sup>٩) في المختصر وأ: " فيه " .

<sup>(</sup>١٠) انظر مختصر المزنسي : ٥ / ٢٤٨ ، المطبوع بهامش الأم ، والأم : المعرفة مبروت .

والثاني: / أن يكون خَلِيّاً أن يتعلق عليه بالشهادة حكمٌ ، فإن الوارثين (١/٢٧٣) إذا شهدا بدين على الميت كان ماطيهما منه واجبا بإقرارهما ، وماطى غيرهسما منه واجبا بإقرارهما ، وماطى غيرهسما منه واجبا بشهادتهما .

ويدل على أبي حنيفة خاصةٌ أنها شهادةٌ على ولادة فلم نقبل فيها شهادة الواحدة كالشهادة على ولادة المطلّقة .

فأما الجواب عن الحديث في شهادة القابلة مع ضعفه - فابن المدائنسسي تفرد بروايته وهوضعيف عند أصحاب الحديث - فلا دليل فيه ولأنه قبلها ولسسم ينفرد بقبولها وحد ها ، وتكون فائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة فلايمنع ذلك من قبول شهادتها .

وكذ لك المروي عن علي كُرُّمُ الله وجهم .

وأما الجوابُ عن استدلالهم بأن فيها معنى الخبر فمن وجهين :

أحدهما: أنها لو جرتُ مجرى الخبر لَّ لَقبل فيها شهادةُ العبد والأمة كما يقبل خبرهما ، ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة ، وقد قال الشافعي : " يقبل خسمبر خبرهما ، ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة ، وقد قال الشافعي : " يقبل خسمبر ( ٢ ) المعنعن " يعنى فلانا عن فلان . ( ٢ )

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في م: "وان المدائني ".

<sup>(</sup>٣) في أ،م ،ع: "مضعوف ".

قلت والصحيح أنه مجهول عند المحدثين كما تقدم بيانه قريبا.

<sup>(</sup>٤) والصحيح أنه قد قوى وتضافر بما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري في جـــواز شهادة النساء فيما لا يطلع طيه غيرهن .

انظر: المصنف لابن أبي شبية : ٦ / ه ١٨ ، والجوا هرالنقي بذيل السنن الكبرى : 1 / ١ ه ١ ، وشرح فتح القدير: ٤ / ٨ ه ٣ .

 <sup>(</sup>٥) ساقطة من
 (١).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

والثاني : أن الخبر يتساوى فيه المُخْبِر والمُخْبِر في الالتزام ، والانتفاع، ولا يتساوى الشاهد ومن شهد عليه وله .

وأما الجواب عن استدلالهم باحتشام من عدا القابلة فمن وجهين:

أحدهما: أن العرف جار باجتباع النساء عند الولادة للتعاون وفضل المراعاة.

والثاني إن هذا / المعنى يقتضي أن لا تقبل شهادة عسير القابلة وهو (٢٧٣/ب) أن يكون الخبر (١) دليلا.

وأما الجواب بالرد والإجازة ، فمن وجهين :

أحدهما: أنه اعتبار بالضد ، لأنه اعتبر الإجازة بالرد ، والرد ضد الإجـــازة ، والشمئ إنا يعتبر بنظيره ، ولا يعتبر بضده .

والثاني: أنه لو جاز هذا الاعتبار ، لجاز أن يقال: لما رد بالفسق شهادة الواحد والعدد، وهذا غير الواحد والعدد، وهذا غير جائز، فوجب أن يكون ماذ كروه أيض ( ) غير جائز. والله أعلم.

## \_ فصـــل \_

وإن شهد الرجال فيما ينفرد به النساء قبلوا ولم يحكم (٦) بأقل من شاهدين؛ لأن شهادة الرجال أقوى ، فكانت بالقبول أولى .

وإن شهدن مع الرجال جاز، وُقبل فيه رجل وامرأتان . وبالله التوفيق .

- === انظر: تدريب الراوى: ٣٣٣/١، وفتح المفيث: ١/٥٥/١
  - (١) في م : " للخبر " .
  - (٢) في أ: "للجنس"، وفي م: "دليل". والمصنف لايسلم لهم ذلك .
    - (٣) في **أ**: "بفيره".
    - (٤) ساقطة من (م) .
    - (ه) ساقطة من (أ).
    - (٦) في ك : " ولم يحمل " .
    - (٧) ساقطة من (أ،م،ك).

#### -} \_ بـــاب \_

## \* شـــهادة القـاذن \*

-ر-قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( أَمْرُ اللّهُ تُعَالَى أَنْ يُضْرَبُ القَانِفُ شَانِيْنَ وَلا تَقْبَلُ لَهُ شَهَادُةً أَبَدًا ، وَسَمَّاهُ فَاسِقًا ، إِلاّ أَنْ يَتُوبَ ، فَإِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادُ تُهُ) . ولا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادُة بالزنا حالتين : (٣) الحم أن للقاذف بالزنا حالتين : (٤٠) إحداهما : أن يحقق قذفه

(٥) وتحقيقه في الأجنبي والأجنبية يكون بأحد أمرين :

إما بإقرار المقذوف بالزنا ، وإما بقيام البينة عليه / بفعل الزنا . (١/٢٧٤) وتحقيقه في الزوجة يكون مع هذين الأمرين بثالث وهو اللعان .

فإذا حقق قذ فَه بما ذكرناه كان على حاله قبل القذف في عدالته وقبيل وأن لا حَدَّ عليه لقذ فه .

(١) القذف في اللغة: الرمي، قذف بالحجارة قذفا أي رمى بها، وقذف المحصنة قذفا، رماها بالفاحشة.

وفى الشرع: الرمي بالزنا فى معرض التعيير؛ لتخرج الشهادة به .

انظر: المصباح المنير: ٢/ ٤ ٩ ٤ ، وحاشيتى قليوبى وعبيرة: ٤ / ٤ ٨ ١ ، وتحفة

المحتاج: ٩ / ٩ / ١ ، ونهاية المحتاج: ٧ / ٥ ٣ ٤ ، ومغني المحتاج: ٤ / ٥ ٥ ١ ،

وحاشية الجمل: ٥ / ٢ ٣ ٢ ، وحاشية البجيرى : ٤ / ٤ ٢ ٢ .

(٢) انظر المسألة في المختصر: ٥/٨٤٦، والأم: ٧/٥٥٠

(٣) في ك: مالتان ، وما أشبته هو العواب

(١) ني أ، ٢، ع زيادة ١١٠ في الأجنب والأجنبية» (٥) ساقطة من أ،٢٠ع

(٦) في ك : "بشهادة".

( 🖂 في أ: \* بأسر آخر \* .

( 🔥 ) في أ : "عادل " .

(٩) في ك : " فكان " .

(١٠) ساقطة من (١) .

(۵) ساقطهٔ من ۱٬۰۳۶ع و می ك زیادة تبله: (۱ و الثانی ان پیفق می الزونه والحال الثانية: أنه لا يُحقق قذ فَه ببينة ولا تصديق ولا لعان ، فيتعلق بقذ فه

ثلاثةُ أحكام : (٢)

أحدها: وجوب حده ثمانين جلده.

والثاني: فسقه المسقط لعدالته.

والثالث: أن لا تقبل له شهادة أبدا مالم يتب.

وهذه الأحكام الثلاثة مأخوذة نصا من قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَلَتِ
مُرْدُورُ مِنْ الْمُحْصَلَتِ
مُرْدُورُ الْمُحْدِدُ وَهُمْ مُكْنِينَ جُلْدُةً وَلا تَقْبِلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَسَدًا،
وأوليك هُمُ الْفُلْسِقُونَ ﴿ .

ويكون القذف هو الموجب لهذه الأحكام الثلاثة من الجُلْدِ والفِسْقِ وُرُدُّ الشهادة.

(قال أبو حنيفة: القذف موجب للجلد وحده ، فأما الفسق ورد الشهـــادة فيتعلق بالجلد دون القذف ، فيكون على عد الته ، ويجوز أن تقبل شهادته (مالم يجلد، فإذا جلد فسق ولم تقبل شهادته (أبدا ، استد لالا بأنه قبل الجلد متعرض لتحقيق القذف وسقسوط الجلد ، فلم يستقر حكم القذف إلا بالجلد.

<sup>(</sup>١) في ع: "الحالة".

<sup>(</sup>۲) في أنم عن النما لوك»

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ه) النور ، الآية ؟ ، وانظر تفسيرها في أحكام القرآن للشافعي : ٢ / ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) الواوساقطة من (٦).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ع) ·

<sup>( )</sup> وهو المد هب عند مشايخ المالكية عدا ابن ماجشون . انظر في ذلك : المدونة الكبرى : ٢ / ٢٤٨ ، والجامع لا حكام القسرآن : ١١٥ / ١٢٠ ، وأحكام القرآن للجصاص : ٥ / ٥١١٠

والدليل على فسقِه ورد شهادتِه بالقذف دون الجلد قولَه تعالى .... :

\* وَالدَّلِيلُ عَلَى يُرْمُونَ الْمُحْصَنِيلِ مِنْ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شَهْدَا وَالْجَلِدُوهُمْ شَكْنِينَ جَلْدَةً

\* وَالْذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنِيلِ مُمْ أَيْلُ يَاتُواْ بِأَرْبِعَةِ شَهْدَا وَالْجَلِدُوهُمْ شَكْنِينَ جَلْدَةً

\* وَلا تَقْبِلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبِداً ، وَالْحِلِكِ هُمُ الْفَلْسِقُونَ \*

فعلق على القذف / ثلاثة الحكام: الجلد، والفسق، ورد الشهدادة، (٢٧٤) فعلق على القذف ، (٢٧٤) فلما تعلق الجلد المائد في وجب أن يكون ماضم إليه وقرن به متعلقا بالقذف .

ولأن الجلد تطهير وتكفير لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( اَلْحَدُودُ كَفَارَاتُ لَكُوارَاتُ الله عليه وسلم : ( اَلْحَدُودُ كَفَارَاتُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ( اَلْحَدُودُ كَفَارَاتُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ( ١٤) فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجبا لتفليظ حكمه .

ولأن فسقهورد شهادته إنما يتعلق بفعله لابفعل غيره ، والقذف من فعصله

وانظر تفسيرها في النكت والعيون: ٣ / ١١٠٠

انظر: مجمع الزوائد: ٦/٥٢٦، وكشف الأستار: ٢/٣/٢، والسنن الكبيرى:

<sup>(</sup>١) النور، الآية: ٤٠

<sup>(</sup>٢) في ع ، ك : "أحكام الجلد ".

<sup>(</sup>٣) في ك :"الحد".

<sup>( ؟ )</sup> لم أعثر عليه مخرجا بهذا اللغظ ، وقد ذكر الهيشى فى مجمع الزوائد نحسوه - وعزاه الى الطبرانى - عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما عبد أصاب شيئا ما نهى الله عنه ، ثم أقيم عليه حده ، كُفّر عَسْنه ذُلِكَ الذُنْبُ ) . وفي رواية : ( من أصاب ذنبا وأقيم عليه الذنب فهسو كُفّارَتُهُ ) .

<sup>·</sup> ٣ ٢ ٩-٣ ٢ ٨ / ٨

ويؤيد ذلك أيضا ماأخرجه البخارى في صحيحه: ١٥/١٥ كتاب الحدود عسن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقسال : ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تشرقوا ولا تزنوا ، وقرأ هذه الآية كلّها ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كُفّارته وَمَنْ أصاب مِن ذلك شيئا فعوقب به عَدْبُه ) ، ومن أساب من ذلك شيئا فعوقب به عَدْبُه ) ، وانظر أيضا عدة القارئ شرح البخارى : ٢٧٣ / ٢٣ في شرح هذا الحديث.

ولأنه لما فسق بالسرقة دون القطع وبالزنا دون الجلد (۱) وجب أن يكــــون العذف (۱) العدود وكم موضوعة لاستيفاء الحقوق ، وبه يقع الانفصـال عن استدلاله (٤)

#### \_ فصـــل \_

فإذا استقر بقذ فه وجوبُ الأحكام الثلاثة ، فتاب من قذ فه لم يسقط عنه بالتوبسة (٦) الجلد با تفاق ، وزال فسقه با تفاق .

واختلف في قبول شهادته بعد التوبة ، فذ هب الشافعي في ذلك ، ومالك ، ومالك ، واختلف في ذلك ، ومالك ، واختلف في في ذلك ، ومالك ، وفقها وفقها والكورمين إلى قبول شهادته قبل الجلد وبعده ، وهو قول عربن الخطاب ، وسمال الزهرسوي والأوزاعرسي والشربي والشربي والأوزاعرسي والشربي والشربي والمربي وال

<sup>(</sup>١) في م: "الحد ".

<sup>(</sup>٢) في أ،ع: "في القذف".

<sup>(</sup>٣) في أ،ع: "بمثابته".

رعى يعنى بهذا يتم الردعلى العنفية في استدلالهم،

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م)، وفيها: "فان من قذف لم يسقط عنه بالتوبة الجلد".

<sup>(</sup>٦) في ك : "الحد ".

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (١،١).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م،أ).

<sup>( )</sup> انظر: الأم: ٢/ ٩ ٨ ، وروضة الطالبين : ١١ / ٥ ٢ ٢ ، وموطأ الا مام مالك : ٢ / ١ ٨ ٢ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ٢ / ١ ٢ ٩ ١ ، وكشاف القنساع : ٢ / ٢ ٢ ، والمحرر في الفقم : ٢ / ٢ ٥ ٢ ، والمغني : ١ / ١ ٢ ٢ ، وأعسسلم الموقعين : ١ / ٢ ٢ ٢ .

<sup>(</sup>١٠) هو: عامر بن شراحيل ، أبو عمرو الشعبى ، فقيه فاضل ، تابعي جليل القدر، وافر العلم ، والشعبى نسبة الى جبل فى اليمن ، توفى بالكوفة سنة ١٠٥ هـ، انظر ترجمته فى : تقريب التهذيب : ١ /٢٨٧، وتهذيب التهذيب: ٥/٥٥، والبداية والنهاية : ٩ / ٢٣٠٠

#### واحسه واستحاق

وتال أبو حنيفة : لا أقبل شهاد ته بعد الجلد أبدا ، وبه قال شُريح والنخعي ، والثوري ؛ استدلالا بقوله تعالى : \* وَلا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَلَدَةٌ أَبَداً \* وما أبد الله محكم لم يزل .

وبرواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَقبلوا شَهَادَ أَخَائِنِ وَبِرواية عائشة وَ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَقبلوا شَهَادَ أَخَائِنَ وَ وَلاَ مَدُودٍ / فِي قَذْ فِي ) قالوا: وهذا نص لا يرتفع بالتوبة. (١/٢٧٥)

- (۱) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي أبوعبد الله الإمام الفقيه ، المحدث الزاهد حامي السنة وقامع البدعة ، امتحن في عهمه المعتصم في قضية القول بخلق القرآن ، ولمعد ببغداد سنة ٢ ٢ هـ ، وما تسنة ٢ ٢ هـ . انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لأبي يعلى : ١ / ٢ ، ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي : ص ٢ ٣ ، ووفيات الأعيان : ١ / ٣٣ ، والبداية والنهاية : ١ / ٣٣ / و ١ / ٣٣٧ .
  - (٢) هو: أبويعقوب اسحاق بن محمد أبى الحسن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ، جمع بين الحديث والفقه والورع، ولد سنة ١٦٦هـ وقيل: ١٦٦هـ سكن نيسابور، وكان قد ناظر الشافعي ، فلما عرف فضله انتسخ كتبه ، وجمع مصنفاته ، وكان إماما من أئمة المسلمين، وما تبنيسابور سنة ٢٣٨ه.

انظر ترجمته في: طبقات الفقها وللشيرازي: ص ٧٨ ، وطبقات الشافعيسة للسعبادي: ص ٧٨ ، والبداية والنهاية: ١ / ٢ ١ ٠٠ وللسعبادي : ص ٨٣ ، ووفيات الأعيان: ١ / ٩ ٩ ٩ ، والبداية والنهاية: ٠ / ٢ ٩ ٠٠

- (٣) النور، الآية ، وانظر تفسيرها في أحكّام القرآن للجماص: ٥ /١١٨ .
- وأشهر نسائه، وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر من كنانة ، تزوجها الرسول وأشهر نسائه، وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر من كنانة ، تزوجها الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ، وبنى بها بالمدينة ، وكناها الرسول صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ، وكانت أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله ، وكانت أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الفرائض ، يراجعها أكابر الصحابة أعم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم الفرائض ، يراجعها أكابر الصحابة ويسألونها عن الفرائض ، وهي من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تت سنة γه ه.

انظر ترجمتها في :أسد الفابة في معرفة الصحابة : ١٨٨/γ، والاستيعاب : ٢/٨٨/٥ والاستيعاب : ٢/٥ ه، والاصابة : ٤/ ٩ ه ٠٠٠

( ه ) رواه الترمذي في سننه : ٤ / ه ٤ ه ، كتاب الشهادات ، باب ما جا ، فيمن لا تجوز = = = =

ولأن ما تعلق بالقذف من حقوق الآدميين لم يسقط بالتوبة كالجلد ، والشهادة من حقوق الآدميين .

والدليل على قبول شهاد ته بعد التوبة قوله تعالى عد ولا تَقبلُوا لَهُمْ شَهدَة " الدّاً . . \* إلى قوله : \* إلا الدّينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاصْلَحُواْ فَإِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَالاستدلال بها من ثلاثة أوجه :

أحدها: أن الاستثناء بالتوبة يرفع حكم ما تقدم ، والاستثناء إذا انعط ولل المعلم المعلم

<sup>===</sup> شهادته ، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا سن حديث يزيدبن زيساد الد شقي وهو ضعيف في الحديث .

ورواه البيهقى فى السنن الكبرى : ١٠٠، ٢٠٠ كتاب الشهادات ، والدارقطني : ٢٠٠ من سننه ، كلهم من حديث عائشة .

وانظر التلخيص الحبير: ٤ / ١٩ ، ونصب الراية : ٤ / ٨٣ .

<sup>(</sup>۱) وانظر أدلتهم في أحكام القرآن للجصاص :ه/ه۱۱ ، وشرح فتح القديسر: ۱۱ه/ ۲۰۰۰ وشرح فتح القديسر:

<sup>(</sup>٢) النور، الآية ه ، وانظر في تفسيرها النكت والعيون : ٣ / ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ " جملة " والصواب - والله أعلم - " جمل " بدليل السماق .

<sup>(</sup>ه) اختلف العلماء في المستثنى الوارد بعد جبل متعاطفة ، هل هو يعود للكل ،

أو إلى الجبلة الأخيرة ؟ تكلم على هذه المسألة علماء الأصول ، وفصلوا القيسول فيها -كما قال أبوحيان - وأما من النحاة فذهب ابن مالك الى أن يعبود إلى جبل كلها كالشرط ، وهو مذهب الشافعية والمالكية ، واختار المهابات ي أن يعود الى الجبلة الأخيرة ، وهو مذهب الحنفية واختاره أبوحيان في البحر، قال السيوطي في الهمع : وفيه مذاهب أخرى ، منها : أنه يعود للكل أن سيق الكل لفرض واحد . ومنها : أن عطف بالواو عاد للكل أو بالغاء أو ثم عياد للأخيرة فقط ، وعليه ابن الحاجب . ومنها : ان اتحد العامل فللكل وان اختلف الهامل فللأخير ، خاصة اذا لم يعكن عمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد ، ====

والثاني: أن الجلد ورد الشهادة حكمان والفسق علة ، والاستثناء راجع إلى والثاني: أن الجلد ورد الحماء لأنسم الحكم دون العلم ، كما لوقال: (إن دخل زيد الدار وجلس فأعطه درهما ، لأنسم صديق ) فدخل ولم يجلس لم يستحق الدرهم وكان على الصداقة ، لأن الدرهم عزام والصد اقة علم .

والثالث: أن الفسق إخبار عن ما في ، ورد الشهادة حكم مستقبل، والاسستثناء الما يرجع إلى مستقبل والاسستثناء الأحكام ولا يرجع إلى ما ضي الأخبار.

واعترضوا على الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه :

أحد ها: أنه لما لم يعد الاستثناء بالتوبة إلى الجلد منع من حمله على العموم ،  $( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \ ) ( \ ^7 \$ 

وإن كان من مذ هبهم أن الاستثناء يختص بأقرب مذكور، وعنه جوابان :

أحد هما: / أنه لم يعد إلى الجلد لدليل خصه ، وهو أنه حق أدمي فبقسي (٢٧٥/ب) ماعداه على حكم أصله .

والثاني أن الفسق علة في رد الشهادة ، وارتفاع العلة موجب لرفع حكمها، وليس الفسق علة في وجوب الجدد ، وليس الفسق علة في وجوب الجدد ،

<sup>===</sup> وطيه المهابادى بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون الا .

انظر: همع المهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطي: ٣ / ٢١٣ ، والإحكام

فى أصول الأحكام للآمدى: ٢ / ١٠٢ ، والمنهاج للبيضاوي مع شمرحيمه
للبد خشي والأسنوي: ٢ / ١٠٤ ، وأصول السرخسي: ٢ / ٤٤ - ٥٤ ،
والبحر المحيط لأبي حبان: ٢ / ٣٣٤ ، والكشاف للزمخشري: ٣ / ٥٠،
وأحكام القرآن للشافعي: ٢ / ٣٣٥ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢ / ١٨٠/،

<sup>(</sup>١) في م: "الاستقبال ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (<sup>1</sup>،ع).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

والاعتراض الثاني: أن قالوا فقوله: \* إلا الذِينَ تَابُوا \* عائد إلى مابعده من الكلام ، لا إلى ما قبله ؛ لأنه قال : ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُـــواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* أي الذين تابوا وأصلحوا فإن الله يفغر لهم ويرحمهم ، فتعون التوبة إلى الغفران والرحمة ، ولا تعود إلى الغسق ورد الشهدا دة ؛ لئلا يصير مابعــــد ، من الكلام منقطعا عنه.

المدهما: أن قولم : \* فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رُحيمٌ \* صفة لذاته لا تتعلق باسستثنام ! ولا شمرط.

والثاني: أنم لما كان قولم في آية الحرابة: \* إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُواْ لأنه صفة ، كذلك في هذه الآية.

والاعتراض الثالث: أن قالوا رد الشهادة حكم ، والغسق تسمية والخطـــاب إذا اشتمل على حكم وتسمية وتعقبهما استثناء عاد إلى التسمية دون الحكم كقوله: " اعط زيد ا وعمر ( الفاسق إلا أن يتوب " يعنى فإنه لا يكون فاسقا .

وعنه جوابان:

في ك : " فقوله ". ()

النسور ، الآية ه . (T)

ساقطة من (م، أ) . ( 7 )

ساقطة من (م) . ( { )

المائدة ، الآية ٣٠. (0)

حكى الماوردى في تفسيرها ستة أقوال ، والقول الخامس - وهو قول الشافعي -أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى ، دون حقوق الآدميين .

النكت والعيون : ١ / ٦٢ ؟ ٠

ساقطة من (ك).  $(\tau)$ 

في م : " ويعود " . (Y)

وفيي أ،ع: "عمرو". (人).

أحد هما: أن الفسق ورد الشهادة حكمان ، فلم يسلم لهم ماادعوه .

والثانى: أنه لو جاز الفرق بينهما لكان عود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى المرام أولى من عود ها / إلى الاسم ، لأن التوبة تفيّر الأحكام ولا تفيّر الأسماء ، ثم يدل على (١/٢٧٦) المسألة قوله تعالى: \* وهو الذي يقبل التوبة مِنْ عِبادِ وبُويعُفُواعُنْ السّسيئاتِ \* فأخبر أن التوبة توجب القبول والعفو ، وهم حلوها على القبول دون العفو، ولذ لك قال لهم الشعبى : " تقبل الله توبته ولا تقبلون شهاد ته ".

ثم يدل عليه من جهة السنة ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسله التورة تُجبُّ ما قبله اله المعلم دون الخصوص. والتورة تُجبُّ ما قبله اله المعلم وترفعه ، فوجب حمله على العموم دون الخصوص. ومن الخطاب لما جلد أبا بكرة فسى المهادته على المغيرة بالزنا ، قال له : " تُبُ أقبلُ شهادتك ، فقال : لا أتسوبُ موكان هذا القول منه بعشهد من الصحابة ؛ لأنها قضية اجتمعوا لها ، فما أنكسر وكان هذا القول منه بعشهد من الصحابة ؛ لأنها قضية اجتمعوا لها ، فما أنكسر

والدليل عليه من الاعتبار: أن الشهادة إذا ردّ ت بفسق قبلت بزوال الفسق ،

ولأن من قبلت شهداد ته بالتوبة قبل الحد ، قبلت بالتوبة بعد الحد ، قياسا علي

<sup>(</sup>١) في م: "بقول الله".

<sup>(</sup>٢) الشورى ، الآية ه٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق فى المصنف : ٨ / ٣٦٣ ، كتاب الشهادات، والبيه قي فى السنن الكبرى : ١٥٣ / ١٠٠

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى ابن ماجه في باب ذكر التوبة من سننه: ٣٨/٢ و البيه قي في الشهادات من السنن الكبرى: ١٠/٥ و ابسند يهما عن النسبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (التَّائِبُ مِن الذِّ نُبِ كُنُّ لاَذَ نُبَ لَهُ).

وانظرضعيف الجامع الصفير وزياد ته للألباني: ٣/٤٤، وشرح الزبيد يللاحياء. ٨/٦٠، وتخريج أحاديث الاحيا للعراقي المطبوع بذيل الإحياء: ١١/٥٧٦،

<sup>(</sup>ه) في م: "ويدل ".

<sup>(</sup>٦) القياس،

ولأنه محدود في قذف فوجب أن تقبل شهادته من بعد التوبة ، قياسا علمين ولأنه محدود في قذف ثم أسلم .

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بالزنا ولتردد القذف بين الصدق والكـــذب والما قبل من أخلت شهاد ته بالتوبة من أظظ الاثنين قبل الحد وبعده ،كان قبولها بالتوبة من أخفهما قبل الحد وبعده أولى .

ولاً نه لما عاد إلى العدالة / في قبول روايته ، وجب أن يعسود إليهسسا (٣٦/ب) في قبول شهادته ، وقد كان أبو بكرة على إصراره يستروي فيروي ويستشهد فلايشهد.

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله تعالى جعل رد الشهادة مؤبدا ، فهسوط مشروط الإطلاق بعدم التوبة ، ومستثنى التابيد بالتوبة .

وأما الجواب عن حديث عائشة فهو استعماله فيمن لم يتب اصلا.

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشهادة من حقوق الآدميين ، فهو أنهــــا (٥) مشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ السَّهُ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ۲ - مسللة

قال الشافعي : ( التَّوْبُهُ : إكذ ابُه نَفْسُه ؛ لاَّنَهُ أَذْ نَبَ بِأَنْ نَطَقَ بِالقَــــُذِفِ. وَالتَّوْبُهُ عَنْهُ لَا تُعَوِّلُ الْقَدْفُ بَاطِلٌ ،كَمَا تَكُونُ الرِّدَةُ بِالْقُولِ ، وَالتَّوْبُهُ عَنْهُ لَا الْقَدْفُ بَاطِلٌ ،كَمَا تَكُونُ الرِّدَةُ بِالْقُولِ ، وَالتَّوْبُهُ عَنْهُ لَا اللهُ الل

- (١) ساقطة من (١،م) .
  - (٢) في أ: " فأسلم " .
- (٣) في م: "فيشهد " من غير النغى .
  والأثر هذا قد رواه البيهقى في السنن الكبرى: ١٥٢/١٠ بلغظ: "كسان
  أبو بكرة اذا أتاه رجل ليشهده ، قال: أشهد غيرى فان المسلمين قد فسقوني "
  وانظر أيضا: عددة القارئ: ٢٠٨/١٣٠
  - (٤) ساقطة من (أ،م،ع) .
    - (ه) الطلاق:٢٠
  - (٦) انظر السألة في المختصر: ٥/٨٤، والأم: ٧٩/٨٠.

اعلم أن القاذى إذ احقق قذفه بما قدمناه ،كان على عد الته وقبول شهاد ته ، والله الما أن القاذى إذ احقق قذفه بما قدمناه ، الثلاثة ، فإن لم يتب من قذفه استقرت الأحكام الثلاثة ، فإن لم يتب من قذفه استقرت الأحكام فيه ، وإن تاب ارتفع ما سوى الجلد ، فلزم أن تذكر (١) شروط التوبة .

وشروطكها تختلف باختلاف الذنب ، وللذنب حالتان :

احداهما: أن يتعلق به حقّ .

والثاني: أن لا يتعلق به حقّ.

فإن لم يتعلق بالذنب حق سوى الإثم ، كمن قبل أجنبية أو استمتع بما دون الغرج (٢) (٢) هذا الذنب مختص بحق الله / تعالى لا يتجاوزه إلى مخلصوق ، (١/٢٧٧) فالم منه تكون بشرطين :

أحد هما: الندم على ما فعل .

والثاني: العزم على ترك مثله في المستقبل.

فتصح توبته بهما، قال الله تعالى : \* وَالَّذِينَ إِذَاْ فَعَلُوا فَلْحِشَةَ اَوْظَلُسُواْ اللهُ تَعَالَى : \* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَلْحِشَةَ اَوْظَلُسُواْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُّواْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُواْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُواْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُرُّواْ اللَّهُ وَلَمْ يَصُولُواْ وَلَمْ يَعْلَمُونَ مَا وَلَهُ عَرَاوُهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ مَا وَلَكُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ اللَّهِ مَا عَلَمُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا وَلَا لِكُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْفِرُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْفِرُواْ وَلَمْ عَلَيْ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْفِرُواْ لِللَّهُ عَزَا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْفُونَ مَا وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلُمُونَ مَا وَلَا لِكُولُوا اللَّهُ عَلَا لَا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلُمُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُ وَلَا إِلَّا لَا لَهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلُوا اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلَوْلَ وَاللَّهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَا عَلَى مَا فَعَلَّا عَلَا عَلَيْ مَا عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

قوله يد فَاسْتَفُفَرُوا لِذُنُوبِ مِنْ \* يريد به الندم ؛ لأنظهوره يكون بالاستففار.

<sup>(</sup>١) في أنم نع: "يذكر".

<sup>(</sup>٢) ساقطة سن (١،ك ،ع).

<sup>(</sup>٣) في م: " فما شم ".

<sup>(</sup>٤) في ع: " فيه " .

<sup>(</sup>ه) في ع: "بالتوبة " .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م، أ،ع).

<sup>· (</sup>٧) ساقطة من (ع)

<sup>(</sup>۸) آل عمران : ه۱۳۶ ۱۳۲۰

وانظر في تفسيرها: النكت والعيون: ١/١٤٥٠.

فإن كانهذا الذنب باطنا أقنع فيه التوبة الباطنة، وإن كانظا هرا أقنع فيما بينه وبين الله تعالى التوبة الباطنة ، ولم يقنع فيما بينه وبين العباد إلا التوبة الظاهرة . وبين الله تعالى النه تعالى إلى أن أثم به في حقوق العباد ، وإن تجاوز مأثم هذا الذنب حق الله تعالى إلى أن أثم به في حقوق العباد ، وإن لم يتعلق به غرم ولاحد كمن تعدى بضرب إنسان فآلمه ، احتاج مع التوبة في حق الله بالندم والعزم إلى استحلال المضروب باستطابة نفسه بليزول عنه الإشم في حقه ، فإن أحله منه عفوا ، والا مكنه في نفسه بليقابله على فعل مثله في وإن كمان لا يحب عليه في الحكم قصاص ولاغم بالأننا نعتبر في القصاص المائلة وهي ها هنسا متعذرة ، ويعتبر في التوبة إلانقياد والطاعة ، وهي ها هنا موجودة .

روى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "نهى الرجال أن يطوفوا مع النساء، فرأى رجلا يصلي مع النساء، فضربه بالدِّرة، فقال الرحال : والله لئن كنت أحسنت فقد ( ١١) ظلمتني ، وإن كنت أسات فما عَلَمْتني أَ فقال عمر:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) في م : " وقبل " . وهي ساقطة من (١) . (٣) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٤) في أ: " لأنهما ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) في م: من ال

<sup>(</sup>٧) الواوساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٨) في أنع نك : " باليد " .

<sup>(</sup>٩) في ك : "نفسه " .

<sup>(</sup>۱۰) الدرة: بالكسر، السوط، والجمع درر، مثل سدرة وسدر. انظر المصباح المنير: ۱/۹۹، وترتيب القاموس: ۲/۸۸،

<sup>(</sup>١١) في م: "لقد ".

<sup>(</sup>١٢) في م : "أعلمتني " .

أما شُهدت عُزْمَتِي قال: ماشهدت لك عزمة ، فألقى إليه الدرة وقال: اقتصص . قال: لا أقتص اليوم ، قال: فاعف ، قال: لا أعفو ، وافترقا على ذلك ، ثم لقيه سن المد ، فتَفَيَّرُ لُونُ عبر فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين: أرى ماكان مني قد أسبع فيك ، قال: أجل ، قال: فأشهدك أني قد عفوت عنك ( ؟ ) فبذل له القصاص مسسن الضرب ، وإن لم يجب وليزول عنه مأثم الخطأ في حقه .

وإن كان الخطأ في حق الله عفوا ، فإن قاد نفسه فلم يستوف منه ، صحصت توبته ؛ لأن عليه الانقياد وليس عليه الاستيفاء .

#### \_ فمـــل \_

وإن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الإثم حق ، فهو على ضربين:

فعسل ، وقسول .

فأما الفعل فعلى ضربين:

أحد هما: ماكان الحق المتعلق به مختصا بالآد ميين كالفُصوب والقتـــل ، فصحة توبته منه معتبرة بثلاثة شروط:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) حكى الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه رواه الفاكهي عن طريق زائدة عسس ابراهيم النخعي . وسقط منها لفظ " يصلى " فتح البارى : ٣ / ٠٨٠ ، وانظر عددة القارى : ٩ / ٢٦١ ، باب طواف الرجال مع النساء .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

أحدها: بالندم على فعله .

والثاني: بالعزم على ترك مثله .

والثالث: برد المفصوب أو بدله - إن عدم - على صاحبه وتسليم نفسه إلى الساحة الله المساحة الله المساحق القصاص الميقتص أو يعفو.

فان أعسر بالمال أنظر إلى ميسرته ، والتوبة قد صحت .

وهذه التوبة معتبرة في الظاهر والباطن ؛ لأن الغصب ظاهر.

والضرب الثاني: ماكان الحق المتعلق به مختصا بالله تعالى كالزنا واللواط / وشرب الخمر فله في فعله حالتان: (١/٢٧٨)

إحداها: أن يكون قد استتر بفعله ولم يتظاهر به ، فالأولى به أن يستره على نفسه ، ولا يظهره ! لقوله عليه السلام : ( مَنْ أَتَىٰ مِنْ هَذِهِ القَانُ وُراتِ سَلْيَاً عَلَى نفسه ، ولا يظهره ! لقوله عليه السلام : ( مَنْ أَتَىٰ مِنْ هَذِهِ القَانُ وُراتِ سَلْيَا اللهِ ) . فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتُهُ أَتَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ اللهِ ) .

وكانت توبته معتبرة بشرطين :

أحدهما: الندم على فعلم

والثاني : العزم على ترك مثله .

فإن أظهره لم يأثم باظهاره ولأن ماعزا والفامدية اعترفا عند النّبي صلّى اللّه عليه وسلم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما اعترافهما .

<sup>(</sup>١) في ك : " وقاد نفسه الى مستحقه " .

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "ليعفو".

<sup>(</sup>٣) في ع،ك : " ولا يظهر ".

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ: ٢ / ٨٢٥ كتاب الحدود ، باب ماجاء فين اعتسرف على نفسه بالزنا ، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨٠٨ ٣٣٠ كتاب الحدود .

<sup>(</sup>٥) هو: ماعزبن مالك الأسلمي ، الذي أتى النبى صلى الله عليه وسلم فاعتسرف بالزنا فرجمه ، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( لَقَدْ تَابَ تَوبَةً لَوْ تَابَهُسَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَيَّي لَا جُزَاتُ عَنْهُمْ . . الحديث ) .

انظر: أُسدالفابَة: ٥/٨، والاستيعاب: ٣٨/٣، والاصابة: ٣٣٧/٣٠

<sup>(</sup>٦) الفامدية: هي التي أقرت على نفسها بالزنا، قيل: اسمها: سبيعة، وقيل: أبين ، ذكرهما الخطيب، قال الزيلعي: وسماها أحمد في بعض الروايات بفاطمة. ====

فإن أظهر ذلك قبل التوبة وجب الحد عليه وكانت توبته معتبرة بثلاثة شروط: الندم على فعله ، والعزم على ترك مثله ، وتسليم نفسه للحد .

فإن سلمها فلم يُحد صحت توبتُه ، وكان المأثم في ترك الحد على من يلزمون المتيفاؤه من الإمام أو من ينوب عنه .

وإن أظهر ذلك بعد توبته ، فالتوبة صحيحة " يسقط بها حدود الحرابية ، وفي سقوط ماعد اها من حدود الله تعالى كالزنا " والخمر، وقطع السرقة قولان : الحدها: تسقط كالحرابة ، فعلى هذا تكون صحة توبته معتبرة بشرطين : الندم ، والعسزم .

والثاني: لا تسقط ، فعلى هذا تكون صحة توبته معتبرة بعد الشرطين بثالث وهو تسليم نفسه للحد ، وهذا إذا تاب قبل ظهور حاله ، وعاد بعد التوبية إلى حاله قبل المعصية .

. 7 . 7 . 7

<sup>(</sup>۱) لقد وهم المصنف إذ نسب هذا القول لهزال بن شراحبيل ، وهو تابعي سن أهل الكوفة ، والصواب أن القائل هو: هزال بن يزيد بن عامر الأسمسلمي وهو صحابي كما قال ابن حبان .
انظر: أسد الفابة : ٣/ ٢٠٧ و ه/ ٢٥٣ والاستيعاب : ٣ / ٢٠٠ والاصابة

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه: ١٤ م ٢٥ م ١٠ الحدود ، باب الستر على أهل الحدود و الله في الموطأ: ١ / ١ / ٨ م الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، وأحد في المسند م / ٢١ م ، والحاكم في المستدرك : ١ / ٣ م ، كتاب الحدود ، وانظــــر:

نصب الراية: ٤ / ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ،ك ،ع) .

<sup>(</sup>٤) في أنم ،ع: في الزنا "

<sup>(</sup>٥) الواوساقطة من (١).

<sup>(</sup>٦) في م: "ويعو<sup>ر</sup> ".

( قبل كان من لا تقبل شهادته قبل المعصية لم تقبل بعد التوبة ، ووجـــب و وجـــب التوقف لا ستبرا و صلاحه و لجواز التصنع.

والحال الثانية: أن يكون قد تظاهر بالمعصية من الزنا واللواط وشرب الخسر، فعليه أن يتظاهر بالتوبة كما تظاهر بالمعصية .

فإن ثبت الحد عليه عند مستوفيه لم يسقط بالتوبة ، وتعتبر صحة توبته بثلاث شروط : الندم على فعله ، وألعزم على ترك مثله ، وأن يُسلم نفسه لاقامة الحد (٦)

وإن تاب قبل ثبوت الحد عليه ، فغي سقوطه عنه بالتوبة قولان: أحد هما: قد سقط عنه بالتوبة ، فعلى هذا يعتبر في توبته شرطان: الندم ، والعسزم .

والقول الثاني: لا يسقط بالتوبة ، فعلى هذا يعتبر في توبته ثلاثة شــروط:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) فيم اك اع: " لا يتوقف " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

انظر في ذلك: الاقناع للماوردي : ص ٢٠٢، وروضة الطالبين: ( ١ / ٥ ٢٠٦ ) وسفنسي لا ٢٦، ونهاية المحتاج: ١ / ١٠٠، وتحفة المحتاج: ١ / ١٠٠، وسفنسي المحتاج: ١ / ٢٦، وحاشية الجمل: ٥ / ٣٨٧، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ١٤/ ٢٦، وحاشية البجيري: ١ / ٢٠٠، وإحياء علوم الديسن بشرح الزبيدي: ١ / ٢٠٠٠،

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>ه) ساقطة سن (ع) .

<sup>(</sup>٦) راجع الى المصادر السابقة .

الندم على مافعل ، والعزم على تركه في المستقبل ، والاعتراف به عند مستوفي الحد؛ (١) ليقيمه عليه.

فإذا استكلها صحت توبته في سقوط المائم وما تعلق بحقوق الله تعالى.
فأما ثبوت العد الة وقبول الشهادة فمع تبربعد التوبة بصلاح حاله واستبرا وأما ثبوت العد الة وقبول الشهادة فمع تبربعد التوبة بصلاح حاله واستبرا أفعاله بزمان يختبر فيه ولقوله تعالى : ﴿ إِلا مَنْ تَابُوا مَنْ وَعَلَ صَلِحاً فَأُولَئبِكَ مَا يَعْدَرُ اللهُ عَفُورًا تُرحينا ﴿ وصلاح علم معتبر بزمان / (٢٧٩) الله عَفُورًا تُرحينا ﴿ وصلاح علم معتبر بزمان / (٢٧٩) اختلف الفقها عنى حده ، فاعتبره بعضهم ( عَمَاتَة الشهر ، واعتبره أصحابا أ المسنة

كالمة ، لأن السنة في الشرع أصل معتبر في الزكاة والجزية وأجل العُنَّة .

ولأنها تشتل على الفصول الأربعة المُهيجة للطباع فإذا سلم فيها من ارتكاب ما تقدم عليه من المعاصي صحت عد الته وقبلت شهادته.

وفي اعتبار هذه السنة وجهان:

أحدهما: أنها معتبرة على وجه التحقيق.

والثاني: على وجه التقريب.

<sup>(</sup>١) انظر روضة الطالبين : ٩٧/١٠٠

<sup>(</sup>٢) في ك: "استكملت".

<sup>(</sup>٣) الفرقان ، الآية : ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>ه) في م: "من ارتكاب ماكان تقدم ".

<sup>(</sup>٦) انظر روضة الطالبين : ١١/ / ٢٤ و ٠ / / ٨٢ ، وشرح المحلي بحاشـــيتى قليوبي وعيرة : ٤ / ٣٠٣، ونهاية المحتاج : ٣٠٧ / ٣٠٨ ، وتحفة المحتاج : ٢ / ٠ ٢ ، ومغني المحتاج : ٤ / ٣٨ ) ، وحاشية الجمل على شرح المنهج : ٥ / ٢٠ ، وحاشية البحيرمي : ٤ / ٠٣٨٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) أصحهما : التقريب .

انظر حاشية قليوبي على شرح المحلي: ٤/٣٢٣، ونهاية المحتاج: ٨/٧٠، وتحفة المحتاج: ١٠/ ٢٤١.

#### ـ فصـــل ـ

وأما المعصية بالقول فضربان:

أحد هما: رِد ة في الدين يتعلق بها حق الله تعالى .

والثاني : قذف بالزنا يتعلق به حق آدمي .

فأما الردة عن الإسلام . فالتوبة منها بعد الندم والعزم ، تكون بما يسلم به الكافر من الشهادتين ، والبرائة من كل دين خالف الإسلام ؛ لأنه لما كانت المعصية بالقول كانت توبته بالقول ، كما أن معصيته بالزنا لما كانت بالفعل كانت التوبية منها بالفعل .

فإذا أتى المرتد بما يكون بم تائبا ، عاد إلى حاله قبل ردته .

فإن كان معن لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل بعد توبته حتى تظهر منسه فإن كان معن لا تقبل شهادته قبل ردته لم تقبل بعد الردة ، نظر في التوبة ، فسارن شهادته قبل الردة ، نظر في التوبة ، فسارن كانت عنه ، اتقاء منه القتل ، لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن يظهر منسه شروط العد الة باستبراء حاله وصلاح عله .

وإن تاب /من الردة عفوا غير متوق بها القتل عاد بعد التوبة إلى عد الته. (١٢)

<sup>(</sup>١) في م: "بما أسلم ".

<sup>(</sup>٢) في م: "معصيته".

 <sup>(</sup>٣) انظر روضة الطالبين : ١١/٨٤٦، و١/٨٢، ونهاية المحتاج : ٢٠/٧٤،
 وتحفة المحتاج : ٩/٨٩، وحاشية الجمل : ٥/ ٢١٢٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،ك) . (١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٩) في ك : " فأن كانت عند اتقائد القتل " . وهي ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١٠) في م : "للقتل " . وهي ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١٢) انظر روضة الطالبين: ١٠ / ٨٦، ومفنى المحتاج: ١ / ٢٩٠٠

وأما القذف بالزنا وهو مسألة الكتاب فلا يكون بعد الندم والعزم إلا بالقول ؛ لا أن معصية بالقول كالردة فيعتبر في صحة توبته ثلاثة شمروط:

أحدها: الندم على قذفه .

والثاني: العزم على ترك مثله .

والثالث: راكذابُه النفسَه على ماقاله الشافعي واختلف أصحابنا في تأويله على وجهين:

المعلى ا

وقد روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تَوْبَسَسَةُ القَاذِفِ : إِكْذَابِهُ نَفْسَهُ) . القَاذِفِ : إِكْذَابِهُ نَفْسَهُ) .

والوجه الثاني : - وهو قبل أبي اسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريسرة - (١/٢٨٠) إن إكذاب نفسه أن يقول : قذ في له بالزنا كان باطلا .

ولا يقول: كنت كاذبا في قذفي الجوازأن يكون صادقا فيصير عاصيا بكذبه اكسا كان عاصيا بقذفه.

<sup>()</sup> في ك : " لأنها " .

<sup>(</sup>٢) في م: "إكذاب نفسه".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسنده عن ابن المسيب ٢٨٤/٧٠.

<sup>(</sup>ه) هو: ابراهيم بن أحمد المروزي ، صاحب أبى العباس ، انتهت اليه الرئاسية في العلم ببغداد ، وشرح المختصر ، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد ، وكان اماما جليلا غواصا على المعاني ، وخرج الى مصر ومات بها سنة . ٤ هه. انظر ترجمته في : طبقات الفقها ، للشيرازي : ص ٢ ه ، وطبقات الشافعية للأسنوى : ٢ / ٥ ٧٣ ، وطبقات فقها ، الشافعية للعبادي : ص ٢ ه .

<sup>(</sup>٦) انظر روضة الطالبين : ١ / ١٨ ؟ ٢ ، وشرح المُحَلِّي : ؟ / ٢ ٣ ، والتحفة : ١ / ١ ٢ ٢ والنهاية : ٨ / ٨ . ٣ ، ومفني المحتاج : ؟ / ٩ ٣ ؟ ، وحاشية الجمل : ٥ / ٣ ٨ ٧ ، وحاشية البجيرمي : ٤ / ٣٨٠٠

وهل يحتاج إلى أن يقول في التوبة: ولأأعود إلى مثله أم لا ؟ فيه وجهان: الحدهما: لا يحتاج إليه ؛ لأن العزم على ترك مثله يفني عنه.

وإذ اكانت التوبة من القذف معتبرة بهذه الشروط .

فالقذف على ضربين : قـذف سكب، وقذف شهادة .

ر فأما قذفُ السبّ ، فلا يخلو حال التائب منه من أن يكون قبل القذف سن (1/٢٨٠) أهل الشهادة ، أو من غير أهلها ، فإن كان من غير أهل الشهادة لم تقبل شهاد تُه بعد التوبة إلا باستبرا عالمه وصلاح علم ، لقولم تعالى : \* إلّا الّذِينَ تَابُــوا مِن مُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلُحُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رّحيم ؟ .

( وَإِن كَانَ قبل القدف عدلا من أهل الشهادة ، فهل يراعى في قبول شهادتم بعد التوبة صلاح علم أم لا م على وجهيئ :

أحدهما: لا تقبل شهادته إلا بعد استبراء حاله بعد صلاح عله ؛ لارتفاع ما تقدم من العد الة بما حدث من الفسق .

<sup>()</sup> وعليه سار النووي في المنهاج ، ووافقه عليه الشراح . انظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٣) وهو: ماقصد به الشهادة فلا تُشتَرط فيه مدة الاستبراء بل تَقبل شهادته في الحال على المذهب.

راجع الى المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

والآية من آل عمران : ١٨٥٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع).

والوجه الثاني: تُقبل شهادته وتثبت عدالته بثبوت توبته ، لأنها رافع للحكم فسقه.

وأما قذف الشهادة: إذا لم يستكمل عدد الشهود ففي وجوب حدهم قولان: الم المسهود فلي وجوب حدهم قولان: المحد هم قولان المحد هما: لاحد عليهم ، فعلى هذا يكونون على عدالتهم ، ولا يؤخذون بالتوبة ؛ لاحد هما الله المحد ولا المحد ولا المحد ولا الله المحد ولا المحد ولا

والقول الثاني: الحد عليهم واجب ولأن عمر رضى الله عنه حدّ هم حين لـــم يكل عدد هم .

فعلى هذا يحكم بفسقهم ، وتجب عليهم التوبة من فسقهم ، وتعتبر في توبتهم من الشروط المتقدمة في قذف السب أن يقول : قذ في باطل ، ولا يحتاج إلى الندم وترك العزم ؛ لأنها شهادة في حق الله ، ولا أن يقول : إنني كاذب ، ولا يقل ولا أن يقول : لا أعود إلى مثله ؛ لأنه لو كمل / عدد الشهود لزمه أن يشهد ، فإن تاب قبلست (٢٨٠/ب) شهادته بعد توبته من غير استبرا عالم وصلاح علم ؛ لأن عمر رضي الله عنسم قال لأبي بكرة : " ثب أقبل شهادتك ".

<sup>(</sup>١) انظرالأم:١٩/٧. طبعة وارالمعرفة بيروت،

<sup>(</sup>٢) في القول الأظهر والأشهر يحدون ؛ لأن شهاد تهم تعتبر قدفا ، وهو نصه في القديم والجديد . الأم : ٢/٥٤ .

وانظر: المهذب: ٢/ ٣٣٣، وروضة الطالبين: ١٠ / ١٠ ، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعبيرة: ١ / ١ ، وتحفة المحتاج مع حواشيه: ١٢١/، وحاشية ونهاية المحتاج مع حواشيه: ٢/ ٣٧٤، ومغني المحتاج: ١/ ١٥١، وحاشية الجمل: ٥ / ١٣٧، وحاشية البجيريي: ١ / ١٢٥، وفيها: انهم ان طلبوا لبعين المقذوف بعدم الزنا فحلف حدواً، وإلا حلفوا، فإن نكلوا حدوا.

٢) في أَ : " يؤلف وا " . والمعنى رُنه بريطالبون بالتوبية ،

<sup>(</sup>٤) في م ،ك ،ع: "حد الله " .

<sup>(</sup>ه) رواه البخارى معلقا فى صحيحه: ٣/٠٥١، الشهادات، باب شهادة القاذف..الخ والبيهقى فى السنس الكبرى: ١٥٢/١٠٠

وانطر: فتح البارى: ه/؟ ه ٢ ، وعدة القارئ : ٢٠٨/١٣، والأم: ٩٨/٧ ، والتماري : ٩٨/٣ ، والتماري : ٩٨/٣ ، وعدة القارئ الذي قال الإمام مالك في الموطأ: " فالأمر الذي لا اختلاف فيه عند نا: أن الذي يجلد الحد ====

وقال مالك: لا أعرف لقوله ذلك وجها.

وهذا رد منه على عبر في قول انتشر في الصحابة فوافقوه عليه .

وإن لم يتب من قذفه لم تقبل شهادته ، وقبلت روايتُه ، لأن أبا بكرة لـــم يتب ، فقبلت روايتُه ولم تقبل شهادته ، والفرق بين الشهادة والرواية : تفليظ الشهادة حين قبلت من واحد ، وتخفيف الرواية حين قبلت من واحد .

وأما قذف السبّ : فلا يقبل من قاذ فه قبل التوبة شهادة ولا تسمع له رواية ، لأن الفسق بقذف السب نص ، وبقذف الشهادة اجتهاد . والله أعلم .

انظر الموطأبشره تنوير الحوالك: ١٠٨/٢، ونهاية المحتاج: ٣٠٨/٨، وشرح المحلي ٣٠٨/٤ وفي م، ك ،ع بعد هذا الأنز الزيادة التالية هولا بحور للإمام إذا هره المحلي ٣٢٤/٤ وفي م، ك ،ع بعد هذا الأنز الزيادة التالية هوالي موركا إذا هره أن يقول له مثل قول عمرضي الله عنه لأبي بكرة ، نتب أنبل توبتك م

- را) لم أجد قول مالك في مظان أقوال مذهبه المنشورة. ولعله قصد من أن أسر التربة يعود الى نفس أبي بكرة، فلاد اعى لطلب الاستتابه. والله أعم .
- ( ) ) بين القرافي الغرق بين الرواية والشهادة ، وحكاه عنه السيوطي في التدريب، والأشباه، فأحصاه عشرين فرقا ، منها ماذكره المصنف.
- انظر النفرق للقرافي: ١/٤، وتدريب الراوى: ١/ ٣٣١، والأشباء والنظائر للسيوطى: ص. ٣٥، وفتا وى الرطي المطبوع بهامش الفتا وي الكبرى للهيشي:
  - (٣) وتقبل بعد التوبة شهادتم وروايتم . انظر تدريب الراوي: ١/ . ٣٣ ، وتوضيح الأفكار للصنعاني: ٢/٢٠٠٠

<sup>===</sup> ثم تاب وأصلح تجوز شهادته ، وهو أحب ماسمعت في ذلك م.

#### - ه - بــــاب <u>-</u>

## \* التحفظ في الشهادة والعلم بها \*

-۱- قال الشافعي رحمه الله: (قال جَلْ ثَنَاؤُه: \* وَلَا تَقْفُ مَالَيْسُ لِكَ بُولِمُ عُلُمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ : \* إِلَّا مَنْ شَسِمِدَ بِالْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* .

قَالَ: فَالْعِلْمُ مِنْ ثَلَاثَةِ أُوجُهِ:

منها: مأعاينه فيشهد به.

ومنها : مَا تَظَا هَرَتْ بَهِ الْأَخْبَارُ وَ ثَبَتْتُ مُعْرِفْتُهُ فَى الْقَلُوبِ ، / فَيَشْهُذُ بِهِ . (1/٢٨١) ومنها : مَا أَثْبَتُهُ سَمْعًا مَعُ إِثْبَاتِ بَصَرٍ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ).

وأصل هذا أن الشهادة لا تصح بفلهة الظن حتى يتحقق العلمُ بها في حالية التحسُّلُ وحالة الأداء، قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَالْيَسُ لَكَ بَوْرِعُلُم السَّيْسُ لَكَ بَوْرِعُلُم السَّيْسُ لَكَ بَوْرِعُلُم السَّيْسُ وَالْبَصَرُ وَالْفَوْادُ كُلُّ أُولَوْكَ كَانَ عَنْهُ سَنُولًا ﴾.

فكان دليله أن يشهد بما عمد بسمعه وبصره وفؤاده.

فالسمع للأصوات ، والبصر للمرئيات ، والفؤاد للمعلومات ، فجمع في العلم بيسن جميع أسبابه ؛ ليخرج من ظبة الظن إلى حقيقة العلم .

ليس,حق .

<sup>(</sup>١) الاسراء ، الآية : ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الزخرف ، الآية ٦٨٠

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة في المختصر: ٥/ ٩ ؟ ٢ ، والأم : ٧ / . ٩ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في م ،ع: "في العلم به ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "عن " .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك) ، وفي (ع) ببغير حق ٠٠

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( أ ) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَاشَهِدُ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا ﴿ فَا خَبِرِ أَنِ الشَهَادَةُ تَكُونَ بِالْعَلَمِ، وَيَسْتَنَّعُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وقال تعالى : \* سَنْكُتُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْطُلُونَ \* وهذا وعيد يوجب التحفيظ في العاجل، والجزاء في الآجل.

وروى عطاء وطاوس عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عيه وسلم عن الشهادة ، فقال: ( هُلُ تُرَى الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ: نَفُمْ ، قَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ لَدُ وَالشَّمْسُ ؟ فَقَالَ: نَفُمْ ، قَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ لَدُ وَالسَّمْسُ ؟ فَقَالَ: نَفُمْ ، قَالَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ لَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ لَدُ وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْكَهُ وَاللَّهُ عَلَى مُثْلِهَا فَاشْكَلُهُ وَاللَّهُ عَلَى مِثْلِهُا فَاشْكَالُهُ وَاللَّهُ عَلَى مُثْلِهُا فَاشْكُمُ وَاللَّهُ عَلَى مُثْلِهِا فَاشْكَلُهُ وَاللَّهُ عَلَى مُثْلِلُهُا فَاللَّهُ عَلَى مُثْلِهُا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُثْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُثْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُثَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُثَلِّمُ اللَّهُ عَلَى مُثَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَالَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّالِكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَ

ولأن الشهادة مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس دركا وأثبتها علما ، فلم يجز أن يشهد إلا بأقوى أسباب العلم في / التحمل والأداء.

 <sup>(</sup>١) يوسف ، الآية : ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) في م : " فامتنع " ، وفي ع : " وامتنع " .

<sup>(</sup>٣) الزخرف، الآية ١٩٠

<sup>(</sup>٤) هو: طاؤسبن كيسان اليماني ،أبو عبد الرحسن الحِنْيرَي الجندي ، مولسى بحير بن ريسان ،من أبناء الفرس ، وقيل : اسمه ذكوان ، وطاؤس لقسب ، وهو من أجلاء التابعين ، حكي عنه أنه أدرك خسين من الصحابة ،مسات سنة ١٠١ هـ ، وقيل سنة ٢٠١ هـ ،

انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب: ٥/٨، وسير أعلام النُبلاء: ٥٨٨، وسير أعلام النُبلاء: ٥٨٨، وحَلية الأولياء: ٦٨٠٠.

<sup>(</sup>ه) رواه الحاكم في الستدرك : ٤ / ٩٨ ، كتاب الأحكام ، وصححه ، وللسم يوافقه الذهبي قائلا : ( واه ؛ لأن في سنده عمرو بن مالك ، قسال ابن عدي : كان يسرق الحديث ، وابن مسمول ضعفه غير واحد )، ورواه البيهقي في الشهادات من السنن الكبرى : ١ / ٢ ه ١ ، وقال : لم يسسرو من وجه يعتمد عليه ، وأبو نُعيم في الطية وابن عدي في الكامل .

انظر : نصب الراية : ؟ / ٨٢ ، والتلخيص الحبير: ؟ / ١٩٨ ، وإروا ، الخليل : ٨ / ٢٨٢ .

#### \_ فصــــل \_

فَإِذَا تَقْرُ هَذَا فَقَدَ قَالَ الشَّافَعِي : ﴿ فَالْعِلْمُ مِن ثُلَاثَةَ أُوجِهِ : مِنْهَا : مَاعَا يَنْمُ فَيْشَهُد بِهِ .

ومنها: ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه. ومنها: ما أثبته سُمُعاً مع إثبات نظر من المشهود عليه ). ((٢) فتنقسم الشهاد ات ثلاثة أقسام:

أحدها: مالايصح أن يشهد به إلا أن يشاهده معاينة ببصره.

والثاني: ما يصح أن يشهد به إذا سمعه بالخبر الشائع . والثالث: ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والسماع .

فأما القسم الأول: وهو مالا يصح أن يشهد به إلا بالمشاهدة ببصره أ فالأفعال كالقتل والسرقة والغُصُب والزنا والرضاع والولادة وشُرب الخسر، وماكان في معنى من الأفعال الشاهدة ، فلا يصح أن يشهد بها ألا اذا شاهد ها ببصره ولأنه قد يصل إلى العلم بها من أقصى جهاتها وهي المشاهدة ، فلا يصح أن يشهد به لا يصل إلى العلم بها من أقصى جهاتها وهي المشاهدة ، فلا يصح أن يشهد به لا يسلم والخبر وإن كان شائعا مستغيضا ولأن ما أمكن الوصيل إلى علمه بالا قدوى

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى: ٥/٩٤، والأم: ٧/٠٩٠

<sup>(</sup>٢) في أ: " فقسم " .

<sup>(</sup>٣) في أ: "يشهده".

<sup>(</sup>٤) انظر في ستند الشهادة الأم: ٧/٠ و، والمهذب: ٦/٢ ٣٣، وشرح المحلى: ٤/٢ ٢ ٢٠ وشرح المحلى: ٤/٢ ٢٠ وتحلي وتحلي المحتاج: ١ / ٢٥٢ ، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>ه) في م: "الا بالمعاينة لمشاهدة البصر، وفي ع: "أن يشهد حسالا بالشهادة ببصره".

<sup>(</sup>٦) في أ: " به " ، وفي ك: " فيها " .

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ك).

لم يجزأن يشهد به إذا علم بما هو أضعف ،بل بما تحمله على العلم به من أنوى جهاته المكنة .

وأما القسم الثاني: وهو ما يجوز أن يشهد به إذا علمه بالسمع والخسبر الشائع - فضربان: متفق عليه، ومختلف فيه.

فأما المتفق طيه فثلاثة: النسب، والملك ، والموت.

وأما المختلف فيه فثلاثة: الوقف، والولاء، والزوجية.

-/ فصـــل - فصـــل - مسسس

 <sup>(</sup>١) في أ: " بالأضعف" .

<sup>(</sup>٢) ساقطة سن (م،ك،ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من اك،ع) .

<sup>(</sup>٤) في م: " المتكنة ".

<sup>(</sup>ه) في <sup>م</sup> : **" فُعو".** 

<sup>(</sup>٦) ساقطة سن (١).

<sup>(</sup>٧) الولا • في اللغة: القرابة والنصرة ، لكنه خص في الشرع بولا • العتى وهـــو عصيدة سببها زوال الملك عن الرقبق بالحرية ، وهي متراخيه عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق وعصبته ، ويلى أمر نكاحه والصلاة عليه ، ويعقل عنـــه . انظر: المصباح المنير: ٢/ ٢٧٢ ، ومختار الصحاح : ص ٣٣٧ ، وترتيــب القاموس : ٤ / ٨ ٢ ٢ ، ونهاية المحتاج : ٨/ ٤ ٢ ٣ ، وشرح المحلي معاشيتي قليوبي وعميرة : ٤ / ٢ ٥ ٧ ، وسفني المحتاج : ١ / ٢ ٥ ٥ ، وتحفة المحتاج :

<sup>(</sup>٨) في أ: " فأما ".

<sup>(</sup>٩) في ك : "متابعة " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١).

فيها على اختلافهم يقولون: هذا فلان بن فلان ، فيخصونه بالنسب إلى أب أدنى ، فيها على اختلافهم يقولون: هذا من بني هاشم ، أو من بني أميمه ، أو من بني أميمه في الخصوص والعموم بالخبر (٣) الشائع المستغيض ، فيسع الشاهمه إذا استغاض عنده الخبر أن يشهد بنسبه في الخصوص والعموم .

وإن كان استدلالا لا يقطع بمعين ؛ لأن الأنساب تلحق بالاستدلال دون القطع ، فجازت الشهادة فيها بالاستدلال دون القطع .

وأقل العدد في استفاضة هذا الخبر أن يبلغوا عَدَدَ التواتر. وقال أبو حامد الإسفراييني: أقلم عدد لان يذكران نسب خسرا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١،ك ،ع).

<sup>(</sup>۲) في م: "فلان ".

<sup>(</sup>٣) في م: "والخبر ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ،ك، ع).

<sup>(</sup>ه) في (أ،ك،ع): "بمعينه".

<sup>(</sup>٦) في ك : " الا الأنساب " ، وفي ع : " الا أن الأنساب " .

 <sup>(</sup>γ) لا يعتبر في التواتر عدد معين ، غير أن ابن كثير قال: أن يزيدوا على ثلاثة، فعرف الحديث المتواتر بقوله: " هو مازاد نقلته على ثلاثة " وعرفه ابن الصلاح والنووي: "بأنه خبر نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله الى منتهاه " ، قال السيوطى: " ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح " .
 انظر: التقييد والإيضاح بشرح مقدمة ابن صلاح: ص ٢٦٥ ، وتد ريب الراوي بشرح التقريب: ٢١ / ٢٧٥ ، والباعث الحثيث بشرح اختصار علوم الحديث: ص ٢٦٥ ، وقواعد التحديث: ص ٢١٥ .

<sup>. 71 / 8</sup> 

لاشهادة، فيشهد به السامع شهادة نفسه ولايشهد به عن شهادة غيره. وهذا وَهُم منه ، لأن قول الاثنين من أخبار الآحاد ، وأخبار الأحاد لا تبسلغ \* حد الشائع الستفيض ، فوجب أن يعتبر فيه العدد المقطوع بصدق مخبره وهسو عدد التواتر المنتغى عنه المواطأة والغلط.

## فصــــل ــ

وإذا قال رجل لرجل: أنا ابنك ،لم يخل حالُ المدعسى عليه من ثلاثسة أحوال:

أحدها: أن يصدقه فيثبت نسبه بتصديقه ، ويكون ثبوت النسب بينهما بالإقرار، وتكون الشهادة طيه كالشهادة على الإقرار . فلو تناكرا النسب بعد الا /عتسراف (٢٨٢/ب)

في ع: " لاشهاد ". (1)

في أ: "بما يسمع"، وفي ع: "لسماع". (7)

في أ: " بنسبه " . (7)

في ك : " شهادة من غيره " . ( ( )

في م: "عن " . (0)

الخبر الواحد عند الأصوليين: ماليس بمتواتر سواء كان مستفيضا - وهــــو (1) مازاد ت رواته على الثلاثة \_ أو غير مستغيض ، وهو ما رواه الثلاثة أو أقسلل. والخبر الواحد مفيد للظن

انظر الأسنوى على المنهاج: ٢ / ٢ ٣٦ ، والإحكام في أصول الاحكام للآمدي: ١ / ٢٣٣ ، وشرح الكوكب المنير: ٢ / ٥ ٢ ٣٠

<sup>(</sup> Y ) في ع: "المنفى " .

وهو المذهب . انظر المهذب : ٢٠٢٦ ٣٠ وشرح المحلي : ٢ / ٣٦ ، ونهاية المحتاج : ٨/ ٩ / ٣ ، وتحفة المحتاج : ١ / ١٦٥ ، والروضة : ١١ / ٢٦٨ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم : ص ه ٣٣٠

<sup>(</sup>٩) في م: "لتصديقه ".

<sup>(</sup>١٠) في م: ألم يشت . \* ولعل النشائع المستغيض عند المصنف صوما يفيد العام النظري فهوسم فالمتوام والنسر الذي ين ما ملغ لوالله عدا يستعيل تواطؤها على اللذب وهومنيد للعلم المضروري، وهذا هوراني من ما ملغ لوالله عدا يستعيل تواطؤها على اللذب وهومنيد للعلم المحروت ؟ الله وهذا هورات أي أي أنحا ق الانفاري الحنفية كالجصاص والبي منصور النظر فولتخ الرحوت؟ الله

والحال الثانية: أن ينكره المدعى عليه ، فلايثبت نسبُ المدعي ، فلو عاد المنكر فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسبُ ، ولو عاد المدعي فأنكر بعد الإقسرار (٢) لم ينتق (٢) النسب ، لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول ، والإنكار بعد الإقرار مردود .

الحال الثالثة: أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكار فإن لم تشمه حال المساكه بالرض (٥) النسب، وإن شهدت حال إسساكه بالرض عن أفقد قال أبو حامد الاسفراييني: يثبت النسب، لأن الرضا من شوا هد الاعتراف.

وهذا على الإطلاق ليس بصحيح ، والحكم فيه أنه إن لم يتكسرر ذلسك لم يكن اعترافا بالنسب ؛ لجواز أن يكون لخوف أو رجاء ، و إن تكرر وزال عنسم شوا هذ الخوف والرجاء في أحوال مختلفة صار العترافا بالنسب ؛ لأن أكتسسر الأنساب بمثله تثبت .

وهكذا لو ابتدا أحدهما فقال للآخر: أنا أبوك ، اعتبرت حال الابن بمسل

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) في م: "لم يثبت "وهي ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٤) الافي حدود الله.

انظر: المهذب: ٦/٢٤ ٢، والأشباه والنظائر للسيوطى: ص ٢٥ والسدر المنثور في القواعد للزركشي: ١٨٧/١٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (١٩ع) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١،ع)٠

<sup>(</sup> Y ) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (١،ع).

<sup>(</sup>۹) ساقطة من (۱)،

<sup>(</sup>١٠) في ع: "جاز"، وهي ساقطة من (١٠).

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (١).

<sup>(</sup>١٢) في أ، م: "ثبت"، وفي ك، ع: "غير منقوط".

<sup>(</sup>١٣) في ع: "الآخسر".

#### ـ فصــــل ــ

ولو شهد شاهدان : أن فلان بن فلان هذا وكل فلان بن فلان هذا ، فقد ا

فذ هب مالك إلى أن الشهادة مقصورة على الوكالة دون النسب ؛ اعتبـــــارا بالمقصود منها.

وعى مذهب الشافعي: تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا وإن كسان المقصود / بها الوكالة دون النسب والشهادة توجب إثبات ما تضنتها (١/٢٨٣) من مقصود وغير مقصود ، كن شهد بثن في بيع، وصداق في نكاح ، كانت شهادة بها الثمن والصداق .

قال: وهذه المسألة مسطورة في الإشراف لائبي سعيد الهروي وفي الحساوي للماوردي . . . النح " .

هذا ، ولم أقف على قول مالك في المدونة .

وانظر كذلك مفني المحتاج: ٢٤٧/٤، منى المذهب الشافعي .

<sup>(</sup>١) في م: "فيها "، وفي ع: "فيها ".

<sup>(</sup>٢) في ع: "بالنسب".

<sup>(</sup>٣) في ك : " جبيعها ".

<sup>(</sup>٤) قال ابن السبكي في منع الموانع ( مخطوط برقم ٢٦ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة) قال: "ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان بن فلان شهادة بالوكالة أصلا، وبالنسب ضمنا في المذهب . . . قال: بسل المذهب الصحيح عند علمائنا: أنها شهادة بالوكالة فقط، وهذا واضحم لأنها مورد الكلام ومقصده . وبالنسب ضمنا بلأنا لما صدقنا الشاهدين كان قولهما متضمنا لذلك .

<sup>(</sup>٥) في أ: "ثبوت" ، وهي ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٦) في أنك ،ع: "تضنيها".

<sup>(</sup>٧) في أ،ك ،ع: "سبيع".

<sup>(</sup> ٨ ) في أ: "الشهادة "، وفي ك : "شهادته " .

<sup>(</sup>٩) في أنك نع: "السبيع".

#### محمدممس

وأما الطك المطلق فيثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر فيسمع الناس علمسى اختلاف أحوالهم يقولون: هذه الدار لغلان ، وهذه الضيعة لغلان ، وهذه الدابة لغلان ، وهذا العبد لغلان ، وهذا الثوب لغلان ، ويتكرر ذلك منهم على مسرور لغلان ، وهذا الثوب لغلان ، ويتكرر ذلك منهم على مسرور الزمان لا يُرى فيهم منكر لذلك ولا منازع فيه ، فتصح الشهادة بهذا الخبر المتظاهر بالله دون سببه ؛ لأن أسباب الملك كثيرة ، تختلف أفتكون تأرة بالشمسرا وتارة بالميراث ، وأخرى بالمهبة وأخرى بالرصية ، وأخرى بالإحيان وأخرى بالغنيمة. فلما تنوعت أسبابه جاز - إذا تظاهرت به الأخبار - أن يشهد له أن بالملسك المطلق دون سببه الذي صاربه مالكا في لأن السبب يعلم بالمشاهدة فلم يجسسز أن يعمل به على الخبر المتظاهر، أن يشهد بالملك بالخبر المتظاهر، أن يعمل به على الخبر المتظاهر وإن جاز أن يشهد بالملك بالخبر المتظاهر، ألأ أن يكون سبب ملكه الميراث فيجوز أن يشهد أله الهذا المتظاهر، المناهدة ولا من المراث مستحق بالموت والنسب ، وكل واحد منها يثبت بالخبر المتظاهر، ولا يجوز فيها عداه من الأسباب كالشرا والهبة والإحيان ؛ لأنها تعلم بالمشاهدة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٢) في أ: "فيصح الخبر والشهادة ".

<sup>(</sup>٣) عي أ: \* وتختلف \* .

<sup>(</sup>١) في ع: " تكون ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك) ·

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م ،ك ،ع) .

<sup>(</sup>٧) في ك ،ع: " فلكا ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م،ك) .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "فيه " ، وفي ع : " به " ، وهي ساقطة سن (١٠) .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (أ) .

واختلف أصحابنا مع تظاهر الخبر بملكه / هل يصح أن يشهد به من غير أن يراه (٢٨٣/ب) متصرفا فيه على وجهين :

أحدهما: لا يصح حتى يرى تصرفه فيه فيجمع الشاهد في العلم به بين السماع والمشاهدة وليصل إليه من أقصى جهاته المكنة .

والوجه الثاني: وهو قول أكثرهم - يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهــــر والوجه الثاني: وهو قول أكثرهم - يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهر أنفى للاحتمال من التصرف الذي (٥) أن يكون بملك وغير (٦) ملك وأصل الخبر المتظاهر فيه (٢) ان يكون من العــدد يجوز أن يكون بملك وفير (٦) ملك وأعتبره بشاهدين على ماذكرنا (٨)

## \_فصــل \_

وأما أمشا هدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به خبر متظا هر فيجــــوز وأما أمشا هدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به خبر متظا هر فيجــــوز أن يشهد للمتصرف فيه باليد وليحكم بها عند منازعته فيه .

<sup>(</sup>۱) والوجه الثاني هو المشهور في المذهب . انظر: شرح المُحلِّي على المنهاج : ٤/ ٩ ٣٣ ، ونهاية المحتاج : ٣٢ ٠/٨ ، وتحفة المحتاج وحواشيه : ٢ / ٢ ٦ ٢ ، والروضة : ١ / / ٢ ٩ ٢ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ،ك،ع).

<sup>(</sup>٤) في م: "نهاية".

<sup>(</sup>٥) في أ،م ،ع: "قد يجوز ".

<sup>(</sup>٦) في ك : " يكون ملكا من غير ملك " .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>人) في م ،ك : " ذكرناه " .

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع: "فأما ".

<sup>(</sup>١٠) في ك : " المنصرف " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (أ)، والجملة كلها مكررة ومرتبكة في (ع).

فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف فقد جوزه أبو حنيفة في قليل التصرف وكثيره ولأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما في يده جاز أن يشهد به بملكه ، وهو على مذهب الشافعي معتبر بالتصرف ، فارن قل زمانه لم يجسسز أن يشهد له بالملك ، لأمرين:

أحدهما: أنه قد يتصرف تارة بالملك ، وتارة بوكالة وإجارة واستعارة فلمسم

والثاني: انه لو دلت اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم والثاني: انه لو دلت اليد والتصرف على الملك اوفي جواز ادعائها بعسد أن اليد عير موجبة للملك ، ولا يمنع صاحب /اليد من البيسع ، (١/٢٨٤) فإنه قد يبيع بالملك تارة وبالوكالة أخرى .

فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر ، وكان تصرفه في العين كالتصرف السكني والإجارة والهدم ، والبناء ، اختلف أصحابنا هل تصح الشهادة له بالملك أم لا ( ٢ م) على وجهين :

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية معشره البناية : γ/ ٤ ه ١و٦ ه ۱ ، والبحرالرائق γ / ه γ ، وشرح فتح القدير: γ / ۶ γ ، و ۳ ، و در و القدير: γ / ۶ و ۳ ،

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المحلي مع قليوبي وعبيرة : ٤ / ٣٢ ، ونهاية المحتاج : ٣٢ . / ٣٢ ، وروضة الطالبيس : وتحفة المحتاج مع حاشية الشيرواني : ١ / ٢٦٦ ، وروضة الطالبيس : ١ / ٢٦٩ ،

<sup>(</sup>٤) في م : " وان " .

<sup>(</sup>٥) في أ: " فلم يتضمن " .

<sup>(</sup>٦) في ك : "انه".

<sup>(</sup>γ) في أ: "وكان تصرفه بما بقي التصرف من السكني"، وفي ك ، ع: "وكان تصرفه من السكني .

<sup>(</sup>人) ساقطة من (م،ك،ع) ٠

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي - لا تصح الشهادة له بالملك ؛ لماقد مناه من التعليل بالأمرين المنقدمين .

والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الاصطخـــري - يصح له أن يشهد بالملك لأمرين:

أحد هما: أن أحكام الملك من شواهد الملك.

والثاني: أن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك .

والأول أشبه.

#### \_ فصـــل \_

وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات ، وكذلك إذا رأى الجنازة على بابه والصراخ في داره وقيل قدمات ، ويكون العدد في الخبر المتظاهم من الموت العداد التواتر، ووهم أبو حامد فاعتبره بشاهدين .

وإدا أشاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر موته لم يجز أن يشهد به ولجنواز

فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر؛ لأنه قد اقترن بسه من شوا هد الحال ما يقوم مقام التواتر.

وإنا جاز أن يشهد له بالموت بالخبر المتظاهر ولشيوع أسبابه ، فجاز أن يعمول في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر.

فإن أراد أن يعربه إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة كما لا يُعْتَنُ سبب الملك / إلا بالمشاهدة.

<sup>(</sup>١) والثاني أصح . انظر: المهذب: ٣٣٦/٢ ٣٣، وشرح المحلي : ٤/ ٩ ٣٣، ونها ية المحتاج : ٨/ ٣٣٠٠ وتحفة المحتاج بحواشيه : ١ / ٢٦٦/١٠

 <sup>(</sup>۲) في أ: " جنازته .

<sup>(</sup>٣) في م ،ك ،ع: "بموته " .

<sup>(</sup>٤) انظر روضة الطالبين: ١١/ ٢٦٢، وتحفة المحتاج: ١٠/ ٥٢٥، ونهاية المحتاج:

<sup>(</sup>٥) في م: "وأن ". (٦) في أ: " التواتر".

<sup>(</sup>Y) في م: "لايعتبر".

#### \_ فصـــل \_

وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقاف فلا يثبت عقد وقفه بسماع الخبر المتظاهر؛ لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده فلم يجز أن يعمل فيه على ظاهر الخبر به .

وأما ثبوتُه وقفا مطلقا ، والشهادة : أن هذا وقف آل فلان ، أو هذا وقف فعلان على الفقراء والمساكين ، فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين:

أحد هما: لا يصح ؛ لأنه عن عقد يفتقر إلى سماعه ومشاهدته.

والوجه الثاني به وهو قول أبي سعيد الاصطخرى ـ يصح بالأنه قد يتقادم عهد ، (٦) بمود ه ، فلو لم يعمل به على الخبر المتظاهر الأفضى إلى اند راسه وتعطيل سبله ، فاقتضى جوازه للعرف والضرورة .

#### \_ فصـــل \_

وأما الولاء فهو مستحق عن العنق ، وثبوت العنق بتظاهر الخبر لا يصح أن يضاف الى لفظ معتقد ويشهد بسبب عتقد .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٤) أصحهما عند أكثر المحققين الجواز في أصل الوقف .
انظر: المهذب: ٣٣٦/٢، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعبيرة: ٤/٣٦،
ونهاية المحتاج : ٨/٩٢٩، وتحفة المحتاج : ١٠/٣٢، وروضة الطالبين :

<sup>(</sup>ه) في أ: "مقادم".

<sup>(</sup>٦) في أ: " ويبوت ".

<sup>(</sup>٧) فيم،ك، ع: دراسته ..

<sup>(. \ )</sup> في م : " لسبب " ، وفي ع : " وأشهد لسبب " .

وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير ذكر السبب في عتقه ولتظاهر الخبر به

أحدهما: لا يجوز ؛ لأنم عن لفظ مسموء .

والثاني: يجوز ؛ لأمرين:

أحدهما: أنه قد يكون عن السباب مختلفة ، فجرى مجرى الشهادة بالسلك والثاني : أنه قد يتقادم عهد م فيحفظ حريته .

فأما الولاء المستحق بالعنق إذا تظاهر الخبر/ بأن هذا مولى فلان، أو مولى (١/٢٨٥) آل فلان، فين أصحابنا من خُر ج جواز الشهادة به على وجهين كالعتق بلحدوث، عنه ، ومنهم من جوزه وجها واحدا ؛ لأن الولا اكالنسب التابت بتظا هر الخبر؛ لقوله عليه السلام: ( الولاء لحمة كلحمة النسب).

## \_ فصـــل \_

وأما الزوجية فلايثبت عقد نكاحها والشهادة بم بالخبر المستغيض المتظاهم،

والحديث رواه الشافعي في مسنده مرفوعا عنابن عبر، ورواه الحاكم في المستدرك: ٤ / ٣٤٦ ، كتاب الغرائض عنه ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبير. وأيضا رواه البيهقي في المعرفة ، وابن حبان في صحيحه .

انظر: ترتيب مسند الشافعي: ٢ / ٧٣ ، والتلخيص الحبير: ٤ / ٢ ، ونصبب الراية : ٤ / ١ ه ١ ، وفيض القدير: ٦ / ٣٧٧ ، والتمهيد : ٣ / ٩٠ .

<sup>(</sup>١) في ع: "بتظاهر".

في الأصح الجواز. انظر شرح المحلى : ٢١٨/٤، ونهاية المحتاج: ٨/٩/٩، وروضة الطالبين : · 17 / 11

ساقطة من (ع) . ( 7 )

في ك : " غير " . (٤)

ساقطة من (ع) . (0)

ساقطة من (ع) . (7)

ساقطة من م ، ع ، وفي ك : " المتواتر» ساقطة من (ك) .

لأنه من العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد ، فأما الشهدادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهر ، ففيه وجهان كالوقف والعنق .

أحد هما: لا يجوز ؛ لأنه عن عقد .

والثاني : يجوز و لأنه قد التقادم عهده .

فعلى هذا هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن يرى الزوج داخلا عليهــــا وخارجا من عندها ؟ على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر الخبر به.

## \_ فصـــل \_

وأما القسم الثالث: وهو مالا يصح أن يشهد به إلا قطعا بالسماع والمعاينسية إذا اجتمعا فيه باليصل إلى العلم به من أقصى جهاته المكنة وهوالعقود مسن الناكح والبيوع والإجارات المغتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد بذلا وقبولا.

وكذلك الإقرار والطلاق المغتقر إلى أشاهدة المقر والمطلق وسماع لفظهمها بالإقرار والطلاق ، فلاتصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة ، لأن ما أكسن بالإقرار والطلاق ، فلاتصح الشهادة فيهما بالأخبار المنظاهرة ، لأن ما أكسن المراكم بعلم الحواسلم يجزأن يعمل فيه بالاستدلال / المغضي إلى غالب الطن ، (م ٢٨٥) ب

<sup>()</sup> الفتوى على الجوازم وظاهر المذهب عدم المر (راب الفتوى على الجوازم وظاهر المذهب عدم المر (راب الفتوى على المحلي: ١٨/٩ ٣١٨، وروضة الطالبيين: ١ / ٢٦٣، وتحفة المحتاج: ١٠/ ٢٦٣، ٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٣) أقربهما في الملك الجوازعند الأكثرين ، قال النووي : والظاهر أنه لا يجهوز وهو اختيار القاضي حسين والإمام الفزالي .

انظر: روضة الطالبين: ١١/ ٢٦٩ ، وشرح المحلى: ١٤/ ٢٣٩ ، ونهايــــة المحتاج: ٣٢٩/ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>ه) في ع: "التبرع".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع).

وهكذا لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع ولا بالسماع دون المسلما هدة ؛ لجواز اشتباه الأصوات ، فلو سمع الشاهد أن لفظ المتعاقدين من ورا عائل وعرفا صوتَهما لم تصح الشهادة به ؛ لأنه قد يحاكي الإنسان صوت غيره فيشتهه به .

فإن كان الحائل ثوباً نُظِر ، فإن كان صغيقا " يمنع من تحقيق النظر منع مسسن الشهدادة ، وإن كان خفيفا يشف فغي جواز الشهدادة وجهان:

أحد هما: يجوز ولأنه لا يمنع من مشا هدة ما ورا ١٥.

والوجه الثاني: لا يجوز ؛ لأن الاشتباء معه يجوز. والله أعلم .

قال الشافعي : ( فَلِذَ لِكُ قَلْنَا لا تَجُوزُ شَهَا دُهُ الأَعْنَى ، لأَنْ الصَّوْتَ يَشْسِبُهُ السَّوْتَ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئاً مُعَايِنَةٌ وَسُمْعاً وَنُسِباً ، ثُمَّ عَنَى فَيَجُوزُ وَلا عِلَّةَ فِي رُدُه ) الصَّوْتَ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ شَيْئاً مُعَايِنَةٌ وَسُمْعاً وَنُسِباً ، ثُمَّ عَنَى فَيَجُوزُ وَلا عِلَّةَ فِي رُدُه ) وهذا صحيح ، وشهادة الأعنى يختلف قبولُها باختلاف مارتبناه من أقسسام الشهادات الثلاثة .

فيا كان طريق العلم به (١٠) المعاينة بالبصر كالأفعال فشهادة الأعبى فيه مردودة

<sup>(</sup>١) ساقطة سن (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) في ع: "قوياً "

<sup>(</sup>٣) في م : " خفيفا " .

والصفيق: المتين الذي لا يشف النظر.

<sup>(</sup>٤) أصحهما أنه لا يمنع . انظر : الروضة : ١١ / ٢٦٤، ونهاية المحتاج : ٢١٨/٨٠

<sup>(</sup>ه) في م: "يشاهده".

<sup>(</sup>٦) في م: " مجوز ".

 <sup>( )</sup> في أ: " فصل " .

<sup>(</sup>٨) انظر المسألة في : مختصر المزنى : ٥/ ٩ ؟ ٢ ، والأم : ٧/ . ٩ .

<sup>(</sup>٩) الواوساقطة من (٤).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع) .

بإجماع ؛ لفقد آلته بذهاب بصره فيما يصير عالما به ، وماكان طريق العلم بــه السماع كالأنساب والأملاك والموت فشهادة الأعمى فيه مقبولة ؛ لمساواته البصـــير (٢) إدراكها بالسمع المتكافئين فيه .

ولو تُحَمَّلُ الشهادة على الأفعال وهو بصير ثم عني قبلت شهادته.

وعند أبى حنيقة انها مردودة فيما يدرك بالسمع كردها فيما يدرك بالبصر، وعند أبى حنيقة النها مردودة فيما يدرك بالسمع كردها فيما يدرك بالبصر، مرائح وهو بصير فلم (١/٢٨٦) وأجرى العمى مجرى الفسق حين قال: لوسمع الحاكم شهادته وهو بصير فلم (١/٢٨٦) يحكم بها بعد عماء ،كما لم يجز أن يحكم بشهادة من حدث فسقه بعد الشهادة وقبل الحكم ، وبه قال محمد بن الحسن ، وخالفهما

انظر: شرح المحلي : ٤ / ٣٢٧ ، ونهاية المحتاج : ٨ / ٣١٦ ، وشرح فتح القدير: ٧ / ٣٩٧ ، وحاشية ابن عابدين : ٥ / ٢٧٤ ، وبُلفسة السالك : ٢/ ٥٠٠ ، والخرشي على مختصر سيدي خليل : ١٧٩/٧ ، وكثاف القناع : ٢ / ٣٢١ ، وشرح منتهى الإرادات : ٢ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>١) باجماع الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) في ك : " فيما نصب عليه .

<sup>(</sup>٣) في ك، ع: "بادراكها ".

<sup>(</sup> ٤ ) في ع: "بالسماع".

<sup>(</sup> ٥ ) في م : " المتكافيان " .

<sup>(</sup>٦) في ع: "عبي عليه".

<sup>(</sup> ٧ ) انظر المبسوط : ١٢٩/١٦ ، وشرح فتح القدير: ٣٩٧/٧ م، والبحر الرائق : ٢٩/٧ ، وحاشية ابن عابدين : ٥ / ٤٧٦ ، الا أن أبا يوسف قـــال بحوازها كما قالت الشافعية ، وسيأتي بيانه قريبا .

<sup>(</sup> A ) في ك : " دركها".

<sup>(</sup>٩) في أ،ك،ع: "حتى ".

<sup>(</sup>١٠) انظر المراجع السابقة في المذ هب الحنفي .

- بالمصير إلى قولنا - أبو يوسف ، واستدلا المن الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة والقضا ؛ لاعتبار الحرية والعدالة في جميعها ، فلا يجوز فيهما تقليد عبد ولا فاسق ولا أعمى ، فوجب إذ رد في الشهادة العبد والفاسسيق أن يرد فيها شهادة الأعمى .

قالوا: ولا أن من لم تقبل شهاد ته في الأفعال لم تقبل في الأقوال كالعبد والفاسق.

و ليلنا : هو أن ماأدرك بالسماع استوى فيه الأعبى والبصير كما أن ماأدرك بالبصر استوى فيه الأصم والبصير بالاختصاص العلم بجارحته المحسوس بها . ولأنه فقد عضوا الايدرك به الشهادة ، فلم يعتبر في صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد .

ولأن الشهادة على الأنساب لا يؤثر فيها فقد الشهود عليه كالشهادة على ميت أو غائب.

<sup>(</sup>١) في أ: "قولهما "، وفي ك: "قوله "، وفي ع: "وخالفهما".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "استدلالا".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>ه) في ك: "العلة".

<sup>(</sup>٦) في أنك ،ع: "بجارحة ".

<sup>(</sup>٧) في م ،ك ،ع: "عضو" .

<sup>(</sup>٨) في أنك ،ع:"أدائها".

 <sup>(</sup>٩) في أ: "الانسان".

<sup>(</sup>۱۰) في أ: "بعد ".

<sup>(</sup>١١) نعم صحت شهادة الأعبى على الأنساب اذا كان المشهود له وعيـــه معروفي الاسم والنسب.

انظر شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعبيرة: ٤ / ٣٢٧، ونهايــــة المحتاج : ٨ / ٣١٦ ، وروضة الطالبين : ١١ / ٢٦٧.

والدليل على أن حدوث العسى بعد صحة الأداء لا يمنع من إمضاء الحكم بهساً كل المرافعة البعض المرافعة المر

ولأنه لما جاز للأصم أن يشهد بما /اختص بالبصر وإن فقد الله اللهاع (٢٨٦/ب) عار للأعلى أن يشهد بما اختص بالسماع وإن فقد حاسة البصر ؛ لاختصاص الاعتبار بالحاسة المدركة .

واعتبار الشهادة بالولاية يبطل بالمرأة بلجواز شهادتها وإن لم تصميح

والجواب عن قياسهم على الأفعال فهو أن ماأد ركت به الأفعال منقود فيسسى الأعبى ، وماأد ركت به الأقوال موجود فيسم فافترقا.

#### مسلسل م

وأما شمهادة الأعبى فيما يدرك بالسمع والبصر من العقود الإقسرار فمردودة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١،م،ع) .

<sup>(</sup>٢) في ك: "من العمل بالشهادة".

<sup>(</sup>٣) في م: "بالمعاينة ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في م ،ع: "حاسة "، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك) .

 <sup>(</sup>Y)
 في أ: " فقد آلة حاسة " .

<sup>(</sup> ٨ ) في أ : \* وأما \* .

<sup>(</sup>٩) في م ،ك ،ع: "يجوز".

<sup>(</sup>١٠) في أ : " من الأعمى " .

<sup>(</sup>۱۱) في ك : " مرو<sup>د</sup> " .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (١) .

عندنا وغير عقبولة ، وبه قال من الصحابة على بن أبى طالب ومن التابعين الحسسن البصري وغير عقبولة ، وبه قال من الصحابة على بن أبى طالب ومن التابعين الحسسن البصري وسعيد بن جبير والنخمي ، ومن الفقها وسفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحبا وسوار (٣) وسوار بن عبد الله القاضي من فقها والبصرة وأكثر فقها الكوفة .

وقال مالك : تقبل فيم شهادة الأعسى إذا عرف المشهود علي وقال

(١) ساقطة من (١).

(٢) هو: الإمام الحافظ المقري المغسر الشهيد أبو محمد سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي ، ويقال : أبو عبد الله الكوفي ، من فقها التابعين استشهد على يبدي الحجاج بن يوسف الثقفي ، وهو ثقة ، إمام حجة على المسلمين ، قُتل فسى شعبان سنة ه وه وكان مولده سنة . وه ومات الحجاج بعده بأيام . انظر ترجمته في سِير أعلام النبلاء : ٤ / ٢١ ، وتهذيب التهذيب : ٤ / ٢١ ، وخلاصة تذ هيب الكمال : ص ٢ ٣ ٢ ، وشذ رات الذهب : ١ / ٨ . ١ .

(٣) هو: سواربن عبد الله بن قد امة بن عنزة بن نصب بن غنيم العنبري البصري القاضي ، قال ابن المديني : وهو ثقة عند نا ، وقال الثوري : ليس بشسئ . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : وكان فقيها ولا ، أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ١٣٨ه وبقي على القضاء إلى أن مات سنة ١٥٨ه.

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ١٩/٩٦، وميزان الاعتدال : ١/٥١٦، والنظر ترجمته في : ٢/٥/٦٠

(٤) ساقطة من (أ)، وفي ك: " في أكثر فقها، الكوفة ، وفي ع: " في فقها، الكوفة ".

(٥) نعم شهادة الأعمى مردودة في العقود المدركة بالسمع والبصر إلا أن يقر رجل في أذنه بطلاق أو عتى أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيتعلق به حتى يشهد عليه عند القاضى به ، فيقبل على الصحيح عند الشافعية.

انظر: شرح المحلي: ١٤/ ٣٢٧، ونهاية المحتاج: ٣١٦/٨، والمهدف، ٢٦٦/٨، والمهدفية في المسوط: ٣١٦/٨، وروضة الطالبين: ٢١/ ٢٦، وانظرمذ هب الحنفية في المسوط: ٢١/ ٩٢، وشرح فتح القدير: ٧/ ٧٩، والبحر الرائق: ٧٧/٧٠.

(٦) انظر بلغة السالك : ٢/ ٩ ؟ ٣، والشرح الصفير المطبوع بهامش البلغة : ٢ / ٩ ٢ ، وانظر المحسلى : ٣ ٢ / ٢ ، وانظر المحسلى : ٢ / ٢ ٢ ، والمهذب : ٢ / ٢ ٣٠٠ .

(٧) ساقطة من (ك).

بصوته الذي عرفه به على قديم الوقت وحديثه ، وبه قال من الصحابة عبد اللسم ابن عباس، ومن التابعين شُريح وعطاء والزهري ، ومن الفقهاء الليث بن سعد وابسن و (٣) ليلى ، وداود، وابن جرير الطبري، وحكي ذلك عن المزني استد لا لا بقوله تعالى: ﴿ وَانْسَتَشْهِ دُوا شَهِ يُكُنِّنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿ أَ فَكَانَ عَلَى عَنُومُ فَي البصير والأَعْلَى .

( لا الله تعالى الله تعالى شعيا قد كان أعبى ، وقد نبه عليه قوله تعالى:

في أ: " والذي " .

ساقطة من (ك). (7)

هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري الكوفي ، قاضي الكوفة ، ولسد سنة ٢٤ه، ومات سنة ١٤٨ هـ تغقه بالشعبي والحكم بن عيينة وأخذ عنه الغقم الثوري ، وهو من أصحاب الرأى .

انظر ترجمته في : طبقات الفقها على الشيرازي : ص ٢ م ووفيات الأعيان : ٢ / ٢ ٩ / ١ وشذرات الذهب: ١/ ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ).

هو: الامام المفسر المؤرخ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفسر الطبري، أصله من طبرستان، ولد سنة ٢٥٥ه، ومات سنة ٣١٠ ومن أشهر مصنفاته كتاباه في التغسير والتاريخ ، قال الخطيب : أبوجعفر أحد الأئمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه .

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: ٣٠٠/ ، ووفيات الأغيان: ١ ١ ١ ١ ١ ١ وا، وشذرات الذهب: ٢ / ٢٠٠٠ وتاريخ بفداد: ٢ / ١٦٢٠٠

ساقطة من (ك). (7)

ساقطة من (أ ،ك ) . (Y)

ساقطة من (ك). (人)

وشعيب : هو نبي الله شعيب بن مكائيل بن تِسْخُر بن مدين بن إبرا هـــيم الخليل عليه السلام ، وقيل: شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين ، وقيل: شعيب ابن صنيفوربن عيفا بن ثابت بن مدين ، وقبل غير ذلك . كان يقال له خطيب الأنبياء، وعبى في آخر عبره ، بعثه الله رسولا إلى أمتين مُذين وأصحاب اللكة وتما دى قومه في الكفر والغي والعناد.

انظر ترجمته في : تهذيب آلاً سماء واللغات : ٢ / ٦ ؟ ٢ ، ومروج الذهـــب للمسمودي: ١/٩٤، وقصص الأنبياء لابن كثير: ص ٢٠٧٠

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك).

\* وَإِنَّا لَنَرَنَكَ فِينًا ضَعِيفًا (أَى ضريراً) وَلُولًا رُهْطُكَ لَرَجْمَنَكُ \* أَي قوسك المُرْالُ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ولأن مَن صح منه أن يتحمل الشهادة على الأنساب والأملاك صح أن يتحمله (٥) على العقود والإقرار كالبصير.

ولأن الشهادة إذا افتقرت [إلى ها سمة لم يعتبر فيها ها سم إلى الأفعال لما افتقر فيها إلى البصر لم يعتبر فيها السماع ، والأنساب لما افتقرت إلى البساع لم يعتبر فيها السماع ، والأنساب لما افتقرت إلى السماع لم يعتبر فيها البصر، فوجب إذا افتقرت العقود إلى السماع أن لايعتبر فيها البشاهدة ، لأن أصول الشهادة تمنع من الجمع بين حاستين .

<sup>(</sup>١) في قوله: "ضعيفا "أربعة أقوال:

١- ضريرا ، قالم ابن عباس وابن جرير وقتادة وبم أخذ الماوردي.

٢- ذليلا ،قاله الحسن .

٣- ضعيف البصر ، قاله سغيان .

٤- عاجزا عن التصرف في المكاسب، ذكره ابن الأنباري .
 انظر: زاد المسير في علم التفسير: ٤ / ١٥٢ ، والنكت والعيون: ١٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) هود،الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٣) في م: "قربك ".

<sup>(</sup>٤) الرهط: مادون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، وهو جمع لاواحسه له من لفظه ، ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون .

انظر: ترتيب القاموس: ٢ / ٤٠١ ، والمصباح المنير: ١ / ٢٤١ ، ومختار الصحاح : ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>ه) في ع: "أن يتحلوا". (٦) في أن عمك إلى السماع لم يعتبر فيها البصر.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( <sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٩) في ك: "متحاسيين ".

ولأن الصور تختلف والأصوات تختلف ، فلما لم يبنع اختلافُ الصور من الشهادة (() عنبع اختلاف الأصوات من الشهادة بها .

ولان الصوت يدل على معرفة المصوت كما يستدل الأعبى بصوت زوجته على الماحة الاستمتاع بها ، وكما يستدل بصوت المحدّث على سماع الحديث منه وروايت عنه ، كذلك يستدل بصوت العاقد والمقرعلى جواز الشهادة عليهما وقد سمعت الصحابة الحديث من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُن من وراء حجاب، فلم تكن المشاهدة مع معرفة الصوت معتبرة .

و ليلنا: قوله تعالى : \* وَا يَسْتَوِى الْأَعْنَى وَالْبَصِيرُ \* فكان على عوس ولا ما خصه دليل ، وقال تعالى : \* وَلا تَقْفُ مَالْيُسَ لَكَ بَوْرِعْلَمْ لَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ (٢٨٧) وَالْهُ وَالْمُ مُورِعْلُمْ لَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ (١٨٨٥) وَالْفَوْادُ كُلُّ اُولِكُ كَانَ عَنْهُ مَسُؤلًا \* فجمع في العلم بين السمع والبصر في الإدراك ، وضم الفؤاد إليهما في الإثبات فدل على استقرار العلم بجميعها فيما أدرك إثباته وسم (١٠) إثباته بها ، فاقتضى أن لا يستقر ببعضها إلى النه يصير ظنا في محل اليقين .

ولأن شهادة البصير في الظلمة ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعسى ، لأنسم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م): وفي ك: "الشهادة، وفي ع: "المشاهدة".

<sup>(</sup>٢) في ع: "الصوت ".

<sup>(</sup>۲<sup>)</sup> فاطر، الآية ۱۹.

<sup>(</sup>ع) الاسراء ، الآية : ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) في ك : " والادراك ".

<sup>(</sup>٣٠) في أ: " دل " .

<sup>(</sup>٧) في أ: "واقتضى " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٩) في أ : " كم " .

قد يتخَيَّل من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعلى ثم لم تعنى شهادة البصير في المنافي من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعلى المقصر (١) عن هذه الحال.

ولأن الشهادة على العقد إذا عربت عن رؤية العاقد الم تصح كالشمادة بالاستغاضة .

ولأن من لمتصح منه الشهادة على الأفعال لم تصح منه الشهادة على العقسود كالأخرس طردا والبصير عكسا.

ولاً ن الصوت يدل على المصوت كما يسدل اللمس على الملموس، فلما منفست

وهو في مصطلح الأصول: أن يكون حدوث الحكم مع حدوث الوصف، أي أن يكسون الوصف دائرا مع الحكم إيجابا.

وأما العكس: فهو في اللغة: رُدُّ آخر الشي إلى أوله. وفي الاصطللح الاصولي: أن يكون انعدام الحكم المدام الوصف، أي أن ينتفى الحكم بانتفاء الوصف، فهو يدور مع الحكم سلبا.

وسما هما بعض الأصوليين: الدوران ، وهو أحد الطرق الدالة على العلية عند الا مام الرازي والقاضي البيضاوي خلافا للفزالي فإنه نفى ذلك وقسال: والمؤثر من الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم ، وأسسسا الدوران بمعنى الثبوت مع الثبوت ، والعدم مع العدم فليس بعلة .

انظر: ترتيب القاموس: ٣ / ٦٢ و ٢٨٤ ، والمصباح المنير: ٢ / ٣٧٠، و٢٤ ، والمصباح المنير: ٢ / ٣٧٠، و٢٤ ، ونهاية السول للأسنبوى: ٣ / ٢٨ ، وانظر أيضا أصول الفقيييين : ٣ / ٢٨ ، وانظر أيضا أصول الفقيييين : ٣ / ٢٨ ، وأصول الفقي لأبي العينين : ٣ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١) في ع: "المقتصر".

<sup>(</sup>٢) في ع: " عرت " .

<sup>(</sup>٣) في ع: "المعاقد".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) ٠

<sup>(</sup>ه) الطرد: من الإطراد، وهو: أن يتبع الشيُّ بعضه بعضا ، وجرى،

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup> Y ) في م : " امتنعت " .

الشهادة باللس ولاشتباه العلموس امتنعت بالصوت ولا شبتهاه الأصبوات . وأما الاستدلال (٢) بعموم الآية فمخصوص بأدلتنا .

وأما الاستدلال بانه لما لم يمنع من النبوة لم يمنع من الشهادة ، فقدد اختلف في عنى شُعيب ، فأنكره بعضهم واعترف آخرون بعد وثه بعد أداء الرسالة ، وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهدين: وسُلَمَ آخرون وجود ، قبل آداء الرسالة ، وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهدين النبوة والشهادة ، وليس كذليك

احدهما: أن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته ، وليس كذلك في غيره .

والثاني: أن في النبوة شهادة على مفيب فاستوى فيه / الأعمى والبصير فخالف (٢٨٨) ) من عداه في الشهادة على مشاهد .

وأما الجوابُ عن جمعهم بين الأنساب والعقود فهو أن الأنساب لا تعسلم قطعا ، فجاز أن تعلم بالاستدلال ، والعقود يمكن أن تعلم قطعا فلم يجز أن تعلم بالاستدلال كالأفعال.

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ماأد رك بحاسة لم المعتبر فيه غيرها فهسو:

<sup>(</sup>١) في أ: " منعت " .

<sup>(</sup>٢) في م: "وأما الجواب عن " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "استدلاله".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) انظر الروايات والأقوال في ذلك في تفسير الطبري: ٥١/٧٥٥، وتفسير ابن كثير: ٢/٧٥٥، وتفسير ابن كثير: ٢/٧٥٥، وقصص الأنبياء لابن كثير: ص٢١٢٠.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م)٠

<sup>(</sup>人) في م: "عدله".

<sup>(</sup>٩) في ع: "سمعهم ".

<sup>(</sup>١٠) في ك: " بحاسة البصر "

أن أما أدرك بإحداهما كان هذا حكم ، وما أدرك بالحاستين اعتبرناهما فيم، والمقود تدرك بهما فوجب أن تعتبرا فيها.

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصور تختلف كالأصوات فين وجهين:

المدهما: أن الصور تشتبه في المبادي ثم تتحقق في الفايات ، والأصروات تشتبه في المبادئ والفايات.

والثاني : أن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشتبه وفي الصورة لا يمكن أن يحكي مدورة غيره فلم يشتبه .

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصوت يدل على المصوت كما يستدل الأعبى المحوت زوجته عليها ، فهو أن الاستمتاع بالأزواج لخصوص (١٠) الاستحقاق فهو أوسع مكما من الشهادة ؛ لجواز الاستدلال عليها باللمس فجاز الاستدلال عليها بالصوت، ويجوز أن يعتمد في الاستمتاع بالمزفوفة اليه (١٤) على خبر ناقلها إليه وإن كسان واحدا ، وذلك ستنع في الشهادة ، وكذا في الأخبار ينقلها الواحد عن الواحد،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ع: "أحدهما".

<sup>(</sup>٣) في أ،م ،ع: "اعتبرنا".

<sup>(</sup>١) في م ،ع: "الصوت ".

<sup>(</sup>ه) في أ: "كالصور ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "الصوت".

<sup>(</sup>Y) ساقطة سن (ع)·

<sup>(</sup> ٨ ) في ع: "الصور تدل على الصوت " .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في أ، : "مخصوص "وهي ساقطة من ك. (١١) سا قطة من ك.

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من (م ع ، لا ساقطة من ك ،

<sup>(</sup>ع ( ) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>١٥) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>١٦) في م ،ع: "وَلَمُ الأَخبار ، وفي ك: " وكذ لك الأخبار " .

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من (ك) .

ويقبل خبر المرأة الواحدة عن المرأة الواحدة (وإن لم تقبل شهادة الواحدة عن الواحدة ( والمنقبل أنهادة الواحدة عن الواحدة ، فافترقا .

-/فصـــل -مسمسس

فإداً عمر ماذكرنا من الخلاف في شهادة الأعمى فنذكر شرح مذهبنا فسسى شهادته الأعمى فنذكر شرح مذهبنا فسسى شهادته .

فإذا تحمل الشهادة وهو بصير ثم أداها وهو أعبى لم يخل المشهود عليه أن يكون معينا بالإشارة ،أو يكون معينا بالنسب المعزا إليه .

فإن تعين بالإشارة إلى جسمه دون اسمه ونسبه لم يصح منه آداً الشهارة عليه وإن صح التحل عنه ولا أنه بعد العمى لا يثبت الشخص المشار إليه ، كما لا تصح الشهادة عليه إذا كان غائبا للجهالة بعينه .

وإن تعين باسمه ونسبه صح من الأعبى آدا الشهادة عيد ، كما تصح الشهادة عليه م فيته بعد موته إلا أنه يتعين بالإسارة السم والنسب كما يتعين بالإشارة ، وهكذا لو تحسل الشهادة عليه وهو بصير ويده في يده ثم عبى فشهد عليه قبل تُعلِيّت من يده صحت الشهادة عليه .

وان كان معينا بالإشارة لمعرفته قبل مفارقته فيصح منه التحمل والآداء مسمع

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ك : "واذا".

<sup>(</sup>٣) في م: " فسنذكر ".

<sup>(</sup>٤) في م: شهادتهم . .

<sup>(</sup>ه) في أ: "ارادة".

<sup>(</sup>٦) في أ: " اذا كان غائبا وبعد مؤتم ".

<sup>(</sup> ٧ ) في أ: " يتعين عليه " .

<sup>(</sup> A ) في ك : " في التحمل " .

<sup>(</sup>٩) في م ،ك ،ع: "عنه ".

<sup>(</sup>١٠) في م: " فصح " .

وجود العمى في الحالتين ، وهكذا شهادته على المضبوط وهو أن يدني رجـــل فمه من أذنه ويقر عنده فيضبطه ويشهد عليه بإقراره صحت شهادته وإن وجــد العمى في حالتي التحمل والآداء القطعه بالشهادة عليه .

وتصح شهادة الأعمى بالترجمة عند الحاكم ؛ لأنه يشهد بتفسير الكلام المسبوع، وتقبل شهادة الأعمى بالنسب إذا تظاهرت به الأخبار المدركة بالسمع التي يشترك فيها الأعمى والبصير، / وكذلك تقبل شهادته بالبوت إذا تظاهرت به الأخبار. (٩/ ١/١) فأما شهادته بالمك بالخبر المتظاهر فإن لم تعتبر مشاهدة التصرف في صحة فأما شهادته بالمك بالخبر المتظاهر فإن لم تعتبر مشاهدة التصرف في صحة الإشهاد قبلت فيه شهادة الأعمى ؛ لاعتبار السمع وحده فيه ، وإن اعتبر مع استفاضة الخبر مشاهدة النصرف لم تقبل شهادة الأعمى فيه ؛ لفقد البصر المعتبر في وجود

وهكذا إذا قبلت الشهادة بالزوجية بتظاهر الأخبار قبلت شهادة الأعبى بها إذا لم تجعل مشاهدة الدخول والخروج شرطا فيها ، ورد تإن جعل مسرطا أله فهذا ما تقبل فيه شهادة الأعلى ، ولا تقبل فيها عداه من الأفعال والعقسود .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) في أنع: " وهو عنده فضبطه وشهد عليه ".

<sup>(</sup>٣) في م : " لنفس" .

<sup>(</sup>٤) في ك ; " وجوب " .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المحتاج: ٨ / ٣١٦ ، وتحفة المحتاج مع حواشـــيه: ١٠ / ٢٥٨ ، وشرح المحلي مع حاشـيتي قليوبي وعبيرة: ٤ / ٣٢٧.

<sup>(</sup> Y ) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

## \_ فصـــل \_

فأما الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة ولا يصح منه الأداء على مذهب الشافعي (١) وأبي حنيفة .

وقال مالك: يصح منه الأداء ،كما يصح منه التحمل ، وبه قال أبو العبساس ابن سريج .

وهذا فاسد ولأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل.

فإن قيل : فإذا صح منه النكاح والطلاق والإقرار ، وأقيمت إشارته فيها مقام النطق ، فهُذَّ كان في الشهادة كذلك ؟

قيل: هذا الجمع ليس بلازم ؛ لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي علم المعلم التي علم المعلم المعلم

# 

قال الشافعي : ( كُذُلِكَ يَشْهَدُ عَلَى عَيْنِ / الْعَرَأَةِ وَنَسَبِهَا إِذَا تَظَاهَـــَرْتَ (٢٨٩) كُوْالاَّخْبَارُ مِثْنَيْصَدُقُ بِأَنْهَا فُلاَنَة ، وَرَآهُ هَا مُرَّةَ بَفْدُ مُرَّةً . وَهَذَ اكْلُهُ شَهَادُةً بِعِلْمٍ كَمَا وَصَغْنَا ).

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين : ١١/٥٥٦، وأسنى المطالب : ١٤/٥٥، والمهذب: ٢/٥٦، ومفني المحتاج : ١٤/٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر:المبسوط: ١٣٠/١٦، وشرح فتح القدير: ٩/٩ ٩ ٩، وحاشية ابـــن عابدين : ٥/٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) وانظر مذ هب مالك في كتاب الكافي لابن عبد البر: ٢/ ٩ ٩ ٨، وبلغة السالك: ٢/ ٩ ٢ ٣ - ٠ ٥ ٣، والخرشي: ٧/ ٩ ٧ ١، وتبصرة الحكام: ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في **أ: "** الى " .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ،ك).

<sup>(</sup>٦) في أ: " فصل " .

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في المختصر: ٥ / ٩ ٢ ، والأم: ٧ / ٩٠.

وهذا صحيح ، إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلط منها في نسب الرحم الرجل الرجل واختبا المرأة ، وإباحة النظر إلى الرجسل وتحريم إلى المرأة ، فصارت بهذين الأمرين أغلظ ، فاحتاج في العلم بنسببها إلى أمرين :

أحد هما: معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح ، وقد يكون ذلك من أحدد وجدوه :

منها: أن يراها في صِفرها وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليهـــا، فتثبت معرفة عينها في الصغر حتى لم يخف عليه في الكبر.

ومنها: أن تكون من ذوي محارمه يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة

وسها: أن يكثر دخولها على نساء أهله ، فيقلن له: هذه فلانة ، فيعسسرف شخصها بما يتفق الهمن نظرة بعد نظرة لم يقصدها ، فيصير عارفا لها .

فأما معرفة كلامها فلايصير به عارفا لها ؛ لا شستباه الأصوات .

ومنها: أن يتعمد النظر إليها حتى يعرفها ، فهذا موجب لمعرفتها ،لكسن إن نظر إلى مايجا وزوجهها وكفيها ،كان فاسقا ترد به شهادته ، إلا أن يتسبوب فتقبل .

<sup>(</sup>١) في (ك): "كما قال ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (أ،م،ك: "خفر".

<sup>(</sup>٤) في أنم ،ك : "لا يخفي" .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٦) في ع: "يعلق ".

<sup>(</sup>۲) في أ،ك : "الشهادة" .

(وإن نظر إلى وجهها متعمدا ولاقامة الشهادة عليها بعد معرفتها كان على عدالته وفقيل شهاد ته .

وإن نظر إلى وجهها وكفيها عدا ، لشهوة كان فاسقا تُرد به شهاد تسه . وإن نظر إلى وجهها وكفيها عدا ، لشهوة كان فاسقا تُرد به شهاد تسه . وإن تعد النظر النها لفير الشهوة ، فقد رُوي عن النّبي صلى الله عليه . ( الم تتبع النّظرة النّظرة ، فإنّ الأوّلة كسك (١/٢٩١) وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : ( لا تتبع النّظرة النّظرة ، فإنّ الأوّلة كسك (١/٢٩١)

(٦) وفيه تأويلان ، يختلف حكم عدالته باختلافهما:

أحد هما: يريد لا تتبع نظرُ عينك نظرُ قلبك ، فعلى هذا لا يأثم بالنظر لفيسرُ شهوة ، فيكون على عدالته .

والتأويل الثاني: لا تتبع النظرة الأولة التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عبدا ، فعلى هذا يكون بمعاودة النظرة آثما يخرج به عن العدالة ، فلا تقبل شهادته إلا بعد التوبة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)٠

<sup>(</sup>٣) في م: " فسقا ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>ه) رواه أبو داود في سننه: ٢ / ٢٤٦، كتاب النكاح ،باب مايؤمر به سسن غض البصر ، ولفظه: ( لا تتبع النظرة النظرة ، فان لك الأولى ، وليست لك الآخرة .

والترمذي في سننه : ٥ / ١٠١ ، الأوب ،باب ماجاء في نظرة المفاجأة، وقال: " حديث حسن غريب " .

ورواء أيضا الدارمي في سننه: ٢ / ٩٨ ٢ ، كتاب الرقائق ، وأحمد في المسند:

<sup>. 404 / 0</sup> 

<sup>(</sup>٦) الواوساقطة من (١).

#### \_ فصــــل \_\_ سسسممممم

واذا جازله النظر إلى وجهها ؛ ليعرفها في الشهادة لها وعليه الها فقد اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجهها أفالذي عليه جمهور الغقها أنه (٢) المعرور أن ينظر إلى جميع وجهها (٢) لأسم ليس بعورة .

واختلف القائلون بهذا في جواز النظر إلى كفيها ، فجوزه بعضهم ؛ تعليلا بأنه ليس بعورة ، ومنع منه أكثرهم ؛ لا ختصاص المعرفة بالوجه دون الكفيسسن . وقال آخرون : لا يجوز أن ينظسر الله إلى جميع وجهها ، وينظر منه إلى ما يعرفها به .

وقال آخرون : إن كانت شابة نظر إلى بعض وجهها ، وإن كانت عجوزا نظـــر

وقال آخرون : إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه ، وإن كانت غير ذات جمال نظر إلى جميعه ، تحرزا من الافتتان بذات الجمال .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في أ: "ليعرفه ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في ك: "اليه".

<sup>(</sup>ه) انظر رأى الجسهور في ص ١٠٨٠٠

<sup>(</sup>٦) في ك: "ينظر الى وجهها وكغيها ".

<sup>(</sup>٧) ني م ، ك ، ع : " لأن جسعه " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> q ) ساقطة من (أ،ك ) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١١) في ك : "بعضهم "

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>١٢) في أ: " تجوزا " .

والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل: أن له أن ينظر إلى مايعرفها بسمه ، والمهم فإن كان لا يعرفها بالنظر إلى جميع / وجهها ، جازله النظر إلى جميع من (١٩ ٢ /ب) وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، ولا يزيد على النظرة الواحدة ، (لا أن (لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية ، فتجوز له النظرة الثانية ، ومتى خاف إثارة الشهوة بالنظركف ، ولم يشهد إلا في متعين عليه بعسد ضبط نفسه ، وإن كانت في نقاب عرفها فيه لم تكشفه ، وإن لم يعرفها فيه كشرف في مناه ما يعرفها فيه كشرفة الكلام ولا أنه قد يشتبه . والا يعرفها فيه كشرفة الكلام ولا أنه قد يشتبه .

## \_ فصـــل \_

فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخسبر الها عرفها بعينها هي ابنة فلان وتكون معرفة المخبر بنسبها المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان وتكون معرفة المخبر بنسبها لعينها كمثل معرفته ، ثم ينظر في تظاهر الخبر فإن كان من رجال ونساء، وصغار وكبار، وأحرار وعبيد ، فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبها ؛ لامتزاج من تصح شهادته بين الاستواد عن الله المنتزاج من المناه بين المناه المناه على المناه المناه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٢) "الا" ساقطة من ع.

<sup>(</sup>٣) "لا "ساقطة من م .

<sup>(</sup>٤) في أنك ،ع: "كشفت".

<sup>(</sup>ه) انظرنهاية المحستاج : ١٨/٨، وروضة الطالبين : ١١ / ٢٦٥-٢٦٥، ووضة الطالبين : ١١ / ٢٦٤-٢٦٥، وأدب القاضي لابن أبي الدم ص: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) في ع: " من عينها ".

<sup>(</sup>Y) في ع: " فأن ".

<sup>(</sup> A ) في م : " فلان بن فلان " .

<sup>(</sup>٩) في أ،ك ،ع: "الخبر".

<sup>(</sup>۱۰) في ك،ع: "في ".

<sup>(</sup>١١) في أ: "لمن ".

وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر؛ لقبول خبرهـــم وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر؛ لقبول خبرهـــم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم ، وشواهد الحال ( تا منهم المواطأة عنهم ( ٣ ) احتلاصحة تظاهره بهم وجهين :

أحدهما: لا يصح تظاهره بهم بلأن أخيار آحادهم فير مقبولة .

والوجه الثاني: يصح تظاهره بهم ، لأن أخبار أحاد هم ، قد تقبل في الإذن وقبول الهدية .

ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة .

فإذا صح للشاهد معرفة (۱۰) عينها ، وصح له تظاهر الخبر/ بنسبها صح له (۱۰ ۱/۲) الشهادة به ، ورد ت إن شهد .

قال الشافعي : ﴿ وَكُذَ لِكَ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِأَحْدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِيمَا أَخَذَ بِهُ الْمَالُمُ مِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِيمَا أَخَذَ بِهُ مَعَ شَاهِدِه وَفِي رَدِّ يَمِيْنِ وَغَيْرِهِ ﴾ .

وصورتُها في وارث أراد أن يطالب بحق لميته من ملك أو غير ملك فلملمه بمسه حالتان:

<sup>(</sup>۱) ساقطدمن (۱).

<sup>(</sup>٢) في ك : " وان ردت " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>ه) في م: "تظاهرهم به ، وفي ع: "تظاهره من وجهين ".

<sup>(</sup>٦) في أ ، ك : "على وجهين " .

<sup>(</sup>٧) في م: "تظاهرهم به ".

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٩) في م: "تظاهرهم به ".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١١) انظر المسألة في المختصر: ٥/٩٦، والأم: ٩١/٧٠.

راحد اهما: أن يعلم به من وجه يصح أن يشهد به لغيره على مابيناه سين علم الشاهد بما يصح به شهادته ، فتصح له المطالبة به ، ويجوز أن يدعيه عنسد الحاكم ، ويجوز أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين أو مع شاهد النها (٢) إن شهد له ، ليستحقه بشاهده مع يمينه ، لأنه قد علمه من أقصى جهات العلم به .

ولأن ماجاز أن يشهد به لغيره فأولى أن يدعيه لنفسه .

والحال الثانية: أن يعرفه من وجه لا تصح له الشهادة بمثله بأن أخبره بسه واحد ، أو وجده مكتوبا في حساب أو كتاب ، فهذا على ضربين :

أحدهما: أن يتشكك فيه ولايثق بصدقه وصحته ، فتجوز له المطالبة ؛ لجسواز (٦) أن يعترف به المطلوب ، فيعلم صحته ، ولا يجوز له أن يدعيه عند الحاكم إن أنكره ، ولا أن يحلف عليه إن رد ت عليه اليبين ؛ لأنه على غير ثقة بصحة الدعوى وجسواز الحلف ، ولا تكون الدعوى واليبين إلا بما عرف .

والضرب الثاني: أن يقع في نفسه صدق المخبر وصحة الحساب والكتاب ، فيجوز له أن يطالب به ، ويجوز / له أن يدعيه عند الحاكم ، لمعرفته لصحته . ( ٢٩١/ب) واختلف المحابنا في جواز يعينه طيه إن ردت عليه اليعين ، أو يحلف مسمع

شاهده إن شهد له على وجهين:

<sup>(</sup>١) في م ،ك ،ع: " فصلناه " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في أ: "الشاهد ".

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع: "أنكر ".

<sup>(</sup>٧) في أ: " فاختلف " .

<sup>(</sup>٨) في ك: "معشاهد".

<sup>(</sup>٩) انظر: الروضة: ١١ / ٢٨٠ ، الأنه ذكر جواز مسألة شبيهة بذلك .

أحد هما: لا يجوز أن يحلف عليه ؛ لأنه عرفه بفالب ظن ، يجوز أن يكسون ألى المنافق عليه ؛ لأنه عرفه بفالب ظن ، يجوز أن يكسون في الباطن بخلافه ، وجعله قائل هذا الوجه أنه الظاهر من كلام الشافعي .

والوجه الثاني :- وهو أصح - يجوز أن يحلف عليه ؛ لأن النبي صلى اللحم عليه وسلم قال للأنصار حين الاعوا قتل صاحبهم على يهود خيبر وقد غابوا عسم على يهود خيبر وقد غابوا عسم قتله - : ( تَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دُمُ صَاحِبُكُم ) .

ولأنه لما جازأن يروي خبر الواحد وثبت به شرعاً ، جازأن يحلف عيسه ؛

<sup>( )</sup> في [: " الظن " ، وفي ك : " ظنه " .

<sup>(</sup>٢) في اي : " ريجوز " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) في م : **" كأنه " .** 

<sup>(</sup>٥) في ع: "دية".

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى في صحيحه: ٢ / ٢ ، كتاب الجزية ، باب المواد عقوالمصالحة مع المشركين . . الخوسلم في صحيحه : ٣ / ١ ، ٢ ، القسامة ، والمحاربين والقصاص والديات ، بسساب القسامة ، وأبود اود في سننه : ٢ / ١ ، كتاب الديات ، باب القتل بالقسامة ، والترمذي في سننه : ٢ / ٣ ، الديات ، باب ما جاء في القسامة ، وابسن ما جه أيضا في سننه : ٢ / ٢ ، البواب الديات ، باب القسامة ، وأحسد في المسند : ٢ / ١ ، ١ ، أبواب الديات ، باب القسامة ، وأحسد في المسند : ٢ / ١ ، ١ ، أبواب الديات ، باب القسامة ، وأحسد في المسند : ٢ / ١ ، ١ ، أبواب الديات ، باب القسامة ، وأحسد

<sup>(</sup> Y ) ان الخبر الواحد حجة في أمور الدين والدنيا ، ويجب العمل به شرعا عند حمدور الفقهاء .

انظر المبسوط: ١ / ١ / ١ ، وأصول السرخسى: ١ / ٣ ٢ ، والمعني في أصول الفقه: ص ٤ ٩ ١ ، ونهاية السول : ٢ / ٢ ٣ ، والإحكام للآمدي: ١ / ٢٣٤ ، وشرح الكوكب المنير: ٢ / ٨ ٥ ٢ ، ومختصر أصول الفقه لا بن اللحام: ص ٨ ٢ .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) في م : " الأحلام " ·

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (۱)

# - 0 -

قال الشافعي : ( وَقُلْتُ لِمَنْ قَالَ : \* لَا أُجِيزُ لِلشَّاهِدِ وَإِنْ كَانَ بَصِيْراً حِينَ عَلِم، مَ تَقَى يُعَايِنَ الْكَشَهُوْدَ عَلَيْهِ يَوْمُ يُودِ يَهُمَا عَلَيْهِ \* : فَأَنْتَ تُجِيْزُ شُهَادَةَ الْبُصِيْرِ عَلَى عَلَيْهِ مَا يَعَايِنَ الْكَشَهُوْدَ عَلَيْهِ يَوْمُ يُؤَدِّيْهُا عَلَيْهِ \* : فَأَنْتَ تَجِيْزُ شُهَادَةَ الْبُصِيْرِ عَلَى عَلَيْهِ مَا أَنْكُرُتُ ؟ . مُنِّتٍ وَعَلَى عَالِ ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا أَنْكُرُتُ ؟ .

وهذا أراً به أبا حنيفة حيث قال في البصير: " إذا تحمل شهادة تسم على الم تقبل شهادة تسم على الم تقبل شهادته بعد العلى وهي عندالشافعي مقبولة ، وقد قدمنا الكلم في منا الكلم نقب الكنه عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشهادة لا تصح إلا على حاضر، والأعلى لا يثبت الحاضر، فلم تصح شهادته عليه.

فناقضه الشافعي فقال /: "أنت تَجيز الشهادة على العيت ، وهو غير حاضر "(٢٩٢)) فناقضه الشافعي فقال /: "أنت تَجيز الشهادة على الفائب، وأبطالاً لتعليله فسى رد فكان هذا نقض لمذ هبه في جواز الشهادة على الفائب، وأبطالاً لتعليله فسى رد شهادة الأعسى .

<sup>(</sup>١) في ك : " فصل " .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٩١/٠ والأم: ٧/١٩٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) في م ،ك ،ع: "لم تقبل عنده " .

<sup>(</sup>٥) وحجة أبي حنيفة أن الأداء يفتقر إلى التمكن من التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحصرز عنها بجنس الشهود ، فلم تقع ضرورة إلى إهدار هذه التهمة بخلاف وطحسى الأعمى زوجته ، فانه يمكن التحرز عنه بجنس النساء ، فأهدرت دفعا للحسرج عنه ، والا كتفاء بالنسبة في تعريف الفائب دون الحاضر، بخلاف الميست ، لأنه يمكن التحرز عنه بجنس الشهود ، على أن الاشارة ثم تقع الى وكيسل الفائب ووصى الميت وهو قائم مقامه .

فلاتناقض في مذهب أبي حنيفة .

انظر: شرح فتح القدير: ٢ / ٩ ٩ ، والمبسوط: ٦ / ٩ ٢ ، ومعين الحكام: عن ، بري والبحر الرائق: ٧٧/٧.

<sup>(</sup>٦) في 1: " نقضا " .

<sup>(</sup> Y ) في ع: "على شهادة الأعسى".

ولا يسلم له ذلك فقهاء المنفية، وقد تقدم بيان ردهم عليه أَنْفاً ر

فإن قيل: شروطُ الأداء في الشهادة أغلظُ من شروط التحمل بالأنه يجسسون أن يتحملها وهو صغير وعبد وفاسق ، ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته وعد الته ، فلما (٢) (٣) يجز تحمل الأعبى لها فأولى أن لا تجوز شهاد ته بها ؟

قيل: إنا أريد البصر في حال التحمل وليقع له العلم بها ، ولم يعتبر البصر في الآداء ولا العلم بها ، ولم يعتبر البصر في الآداء ولا سنقرار العلم بها ، ولم يمنع الصغر والرق والفسق من التحسسون وإن منع من الآداء ولانها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها ، وتمنع من نفسسون الحكم بها .

# 

- (١) في أ: "البلوغ ".
  - (٢) ساقطة من (م) .
  - (٣) في م: " فلم " .
- (٤) ساقطة من (<sup>1</sup>).
- (ه) الأعور: من نقصت عينه.
- انظر: المصباح المنير: ٢ / ٣٧)، ومختار الصحاح: ص ٢٦) .
- (٦) الأعشمن العمش، والعمش في العين : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها .
  - انظر: المصباح المنير: ٢/ ٩ ٢٤ ، ومختارالصحاح : ص ٥٥٥ .
- (γ) الأحول من الحول ، وهو الانقلاب والاعوجاج ، حالت العين أى اعوجست وانقلبت عن حالها ، ورجل أحول أى بين الحول .
  - انظر: مختار الصحاح : ص ١٦٣ ، والمصباح المنير: ١ / ١٧٥٠
- ( A ) الأعشى من عشى عشى فهو أعشى من باب تعب ، وهو ضعف بصره وهمو أهمى اعشى ، والمرأة عشواء .
  - والأعشى: هو الذي لا يبصر بالليل ، ويبصر بالنهار .
  - انظر: المصباح المنير: ٢ / ٢١٦ ، ومختار الصحاح: ص ٢٥٥٠.

فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في العدد وتُبلت فيما سواه. أما شهادة سن في بصره ضعف فإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرف الصحور لم تصح شهادته كالأعبى فيما يختص بالبصر، وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت شهادته كالبصير.

فأما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ، ولمن لا يعرفه الشاهد فإن كان دراه ) في أدائها وإقامتها عند الحكام لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفسه ولسن لا يعرفه لأن الجهل بمعرفة كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة كالجهل بمعرفة الشهود فيه .

وكمال المعرفة أن يعرفه بعينه / واسمه ونسبه ، فإن عرفه بعينه دون اسمسمه (٢٩٢)ب) ونسبه جازت في الحاضر ولم تجز في الفائب ، وإن عرفه باسمه ونسبه ولم يعرفسه ونسبه ولم يعرفه بعينه جازت في المشهود لم ، ولم تجز في المشهود عليه ؛ لأنه يجوز أن يتحملها لمائب ، ولا يجوز أن يتحملها على غائب .

فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عن لا يعرفه طِن لا يعرفه ، فقد اختلف الناس في جوازه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٢) في ك: "الشاهدان".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) ، وفي ك : "الشاهدان ".

<sup>(</sup>٤) في ع: "وان ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك) ·

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>Y) في أنك ،ع: \* جاز \* .

<sup>(</sup> ٨ )في أنك ،ع: "جاز " .

٩) في ك : "قد يجوز " .

<sup>(</sup>١٠) فيي أنك ،ع: "عن ".

فسنع سنه قوم بالأن المقصود بالشهادة أداؤها ، ومع الجهالة لا يصح ، فصار الشاهد غارًا . (٢) الشهادة الشاهد غارًا .

وقال قوم: يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه ، ثم يشهد عليه بعد التعريب ، ولا يشهد عليه قبله .

والذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه ولمن لا يعرف إذا ثبت صورُها ، وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة .

فإن أراد الشاهد إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه والمشهود له بأعيانهما صح منه إقامتهما مع الجهالة باسمهما ونسبهما .

وإن خفيت عليه أشخاصهما ، واشتبهت عليه أعيانهما لم تجز له إقامتها.

#### \_ فصـــل \_

وأما أنوليسة المشهود عليه إذا كان مجهولا ، فقد أوجبها قوم ، الأنسسه

<sup>(</sup>١) في ك: " ولا تصح ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

وقوله: " غارًا " بالتشديد من غريفر من باب ضرب ،غرارة ، فهو غيار ، أى جاهل بالأمور، غافل عنها . ومنه تقول : اغتر الرجل أى غفل . انظر : المصباح المنير: ٢/٥٤٤ ، وترتيب القاموس : ٣٨١/٣، ومختصار الصحاح : ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين: ١١ / ٢٦ ١، ومغني المحتاج: ٢ / ٢٦ ٤ ، والبنايسة شرح الهداية: ٢ / ٢٧ ٤ ، وحاشية ابن عابدين: ٥ / ٢٨ ٤ ، وبلغة السالك مع شرح الصغير: ٢ / ٢ ٣ ، والخرشي شرح مختصر خليل: ٢ / ٢ ٠ ٩ ، وكشاف القناع: ٦ / ٢ . ٤ ، والمغنى لابن قدامة: ١ / ١ ٢ . ١ .

<sup>(</sup>٤) في م ،ك ،ع: "خفي " .

<sup>(</sup>٥) انظر: أدب القاضي لابن أبى الدم: ص γ ۶ γ، فانه نقل نص كلام المساوردى

<sup>(</sup>٦) فيم: "فأما".

<sup>(</sup>γ) في ك : "حلية "، وفي ع : "تحديد ".
والمراد بالتحلية هنا : الصفات الخلقية الظاهرة للمشهود عليه .

يؤدي إلى المعرفة . ومنع منها آخرون ؛ لأن الحِلَّى قد تشتبه .

والذي عليه الجمهور: أنه استظهار له اباعثة على التذكر كالخط الذي يسراد لتذكر الشهادة ، ولا يعمل عليه في الأداء.

وإذا جازت التحلية استظهارا بها ، اشتل الكلام فيها على فصلين :

أحد هما: ما يجوز أن يحلَّى فيه / العقر .

والثاني: مايجوز أن يُحلَّى به المقر.

فأما الفصل الأول فيما يجوز أن يُحلّى فيه المقر ، فالحقوق المقربها على على فلا أضرب :

العدها: مالا يحتاج فيه إلى التحلية وهي: الوصايا ومالا يلزم في العقود .
والثاني: مايحتاج فيه إلى التحلية وهي: الديون والبراءات والحقوق المؤجلة.
والثالث: (ما لم يجر العرف فيه بالتحلية وإن جازت ، وهي عقود البياعــات الناحزة والمناكح والوكالات.

<sup>===</sup> وضابطها: أن يحلى بصفات لازمة خلقية قائمة به ، تذكر الشاهد الشهادة التي تحطها على المشهود عليه ، متى طلب منه إقامتها بمحضر من المشهود عليه والإشارة إليه ، لأنه لا تسمع الشهادة عليه إذا لم يعرفه نسبا واسما وعينا في غيبته ، اعتباداً على الحلى .

انظر: ترتيب القاموس: ١ / ٢٠١ ، والمصباح المنير: ١/٩١١، وأد ب القنماء لابس أبي الدم: ص ٢٠٥٥، ونهاية المحتاج: ٣٠١/٨٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١،م) .

<sup>(</sup>٣) في <sup>ع</sup>ا: "وهو".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع: "النادرة" ،وهي ساقطة من (١) .

<sup>(</sup> y ) ساقطة من (أ) .

وأما الفصل الثاني فيما يجوز أن يُحلّى به المقر، فقد حدّه قوم : بأنه ما يجبوز أن يحدث من أن يستدل به القائف في الحاق النسب ، ومنعوا من التحلية بما يجوز أن يحدث من آثار وجراح ، أو يمكن أن يُفيّر أو يتغير من شيب وشباب.

وَحَدَّهُ آخرون : بأنه كل ما شتهر به من أوصافه ، ومنعوا من تحليته بما لـــم يشتهر به .

والذي عليه الجمهور: أن التحلية تجوز بكل مادلت على المحلى من أوصافه

فمنها: الطول والقصر.

ومنها: اللين من بياض أو سواد أو سمرة .

ومنها: البدن منسمن وهزال.

وسنها: الكلام كاللَّثَغَة، والغَافَاة، (٢) والتَّنته، والرَّتة، والرَّه، وما في اللسان من العُجَلَةِ والتُّفُول .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع) ، (٢) ساقطة من (ع) ، (٣) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٤) انظر:أدب القاضي لابن أبى الدم: ص٨٤٣، وحواشي التحفة: ١ / ٢٦٢ ، ونهاية المحتاج: ٨ / ٢٦٢ ، والروضة : ١ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) فيم: "تكون ".

<sup>(</sup>٦) اللتُّفة: على وزن غرفة ، وهى: تُجبسة في اللسان حتى تصير الرا الا ما أو غينا ، والسين ثا ، ونحو ذلك . قال الأزهري: اللَّثُفة: أن يعدل بحرف الى حسرف . انظر: المصباح المنير: ٢/٩ ٤ ٥ ، ومختا رالصحاح: ص٢٩ ٥ ، وتهذيب الأسسسا واللفات: ١٢٦/٤.

<sup>(</sup>γ) الغَافَأَة: هوالتردد بالغا، يقال: رجل فأَفا، مثل دَ حُرَجُ اذا تردد في الغيا. انظر النصباح المنير: ٢ / ٤٨، وتهذيب الأسما، واللفات: ٤ / ٢٠٠

<sup>(</sup> A ) التسمة : وهي من تمتم الرجل تسمة اذا ردد في التاء، قال أبوزيد : هو المذي يعجل في الكلام ولا يفهمك .

انظرالمصباح المنير: ١ / ٧٧ ، ومختار الصحاح: ص ٩ ٧ .

<sup>(</sup>٩) الرتة: العجمة في الكلام، وحبسة في اللسان. انظر: ترتيب القاموس: ٢ / ٩ ٩ ، والمصباح المنير: ٢ / ٨ / ٢ ، وفقه اللفـــــة للثفالبي: ص ١٢٨، وتاج العروس: ١ / ٥ ٤ ه .

<sup>(</sup>١٠) الردة: القبح، والرد: في اللسان: الحبسة . ترتيب القاموس: ٢ / ٣٢٣ .

وسنها: ما في العين من الكَحلة والشَهلة (الشكله ، فقد قيل : إن الشكلة هي : كسية الحسرة في سواد العين ، وقد رُوي أن كسية الحسرة في سواد العين ، وقد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عينيه شكلة .

ومنها: الشعر في الجعودة ، والسبوطة .

وقيل: لأيحلَّى به / ؛ لأنه قد يتصنع الناسُ بتجعيد السبط وتسبيط الجعد . (٩٣ ٢ /ب) وهذا ليس بشي ؛ لأنه قد يعرف المصنوع من المخلوق .

ومنها: سواد الشعر وبياضه.

وقيل: لأيطلَّى به ، لأن السواد قد يبيض ، والبياض قد يخضب .

وهذا ليس بشيء ، لأن بياض السواد بعلو السن قد يدل عليه تاريخ الشهادة، وخضاب البياض يظهر للمتأمل .

<sup>( )</sup> ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه : ١٨٢٠/٤ ، كتاب الفضائل ، باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبه . والترمذي في سننه : ٥/٣٠، المناقب ، باب في صفة النسبي صلى الله عليه وسلم ، وأحمد في المسند : ٥/٣/٠.

<sup>-</sup>ككرم - جعودة وجعادة . وتجعد : تقبض .

انظر: ترتيب القاموس: ١/٨٩٤ ، ومختار الصحاح: ص٠١٠ والمصباح المنير:

<sup>(</sup>٤) السبوطة: من سبط يسبط - بفتح الباء - سبطا وهو استرسال الشعر، وسبط سبوطة فهو سبط ، مثل: سهل وسهولة ، فهو وصف اذا كان مسترسلا الشعر، أى صفة الشعر ، والمسترسل غير جعد ، فهو نقيضه .

انظر: ترتيب القاموس: ٢ / ١٠٥ ، ومختار الصحاح: ص ٣٨٣ ، والمصباح المنير: ١/ ٣٨٣ ،

<sup>(</sup>٥) في ع: "الشعر بعلو الشيب ".

<sup>(</sup>٦) في ك: "للناظر".

واختلف في جواز التطية بالصمر المجوزة قوم ومنع منه آخرون بالأنه قد يكسون من مرض ثم يزول .

فأما التحلية بما في الغم من الأسنان فيجوز بما ظهر من الثنايا والأنياب ويمنع منها بما يبطن من الأضراس .

وتجوز التعلية بالجراح والشجاج، والآثار اللازمة ، ولا يجوز بالثياب واللباس وتجوز تحلية النساء بما في وجسوههن ، وبما ظهر من طُولٍ وقِصُرِ وهزال وسمن . وتجوز تحلية المشهود له أيضاً .

( ٥ الله اعلم بالصواب . )

<sup>(</sup>١) في أ: "بالصحيح"، وفي ع: " بالصم " .

<sup>(</sup>٢) في أ: "فيما يظهر ".

<sup>(</sup>٣) الشجاج: جمع الشجة مثل كلبة وكلاب ، وهي الجراحة اذا كانت في الوجم، والرأس.

السلر: ترتيب القاموس: ٢/ ٢٧٤، والمصباح المنير: ١/ ٥٠٥٠

<sup>(</sup>٤) في أ: "نصا "، وهي ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

# \* ما يجب على المرا من القيام بالشهادة اذا دعي ليشهد أو يكتب \*

-١- قَالَ الشَّافِعِيُّ : ( قَالَ اللَّه تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَكْتُواْ ٱلشَّهَلَدَةُ وَسُنَ يَكْتُمُكُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالَّذِي أَخْفَظُ عَنْ كُلُّ مَنْ سَوِهُ عَنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الشَّاهِدِ قَذْ لَزِّمْتُهُ الشَّهَادُةَ وَأَنَّ فَرْضاً عَلَيْهِ أَنْ يَقَدِّم بِهَا عَلَى وَالدِه وَوَلَّدِهِ وَالْعَرِيْسِ وَالْهِ عَنْيِدِ ، لَا يَكْتُمُ عَنْ أَحْدٍ ، وَلا يُحَايِيْ بَهُا أَحَدًا ، ولا يَنْعَلَهَا أَحَدُ أَنَّ ال

اعم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل وتستوفى بالأداء ، فصارت حامعة للتحمل في الابتداء ، والأداء في الانتهاء ، والشاهد مأمور بهما في التحمل والأداء، قسال الله تعالى : \* وَلاَ يَأْبِي الشَّهُدُاءُ إِذَا مَادُعُواْ \* وَفِيهِ لا هِلِ العِلْمِ ثلاث تأويلات: أحدها: إذا دُعوا لتحطها وإثباتها عند الحاكم، وهوقول ابن عساس و قتادة والربيع.

ساقطة من (ع) . ، والآية من سورة البقرة : ٢٨٣٠ ( ) )

انظر السالة في مختصر العزني: ٥/٩٤، وإلأم ١٩٢/٧٠ وفي المختصر الاولايما بي **(** Y )

البقرة: ٢٨٦. / مها زحد ولايمنعها أحد» ( ")

انظر: (النكت والعيون : ١/ ٥ ٩ ٢ ، وزاد المسير: ١/ ٩ ٣٣ ، والبحر المحيه ( { ) ٢/ ٥٥، وتفسير الطبري: ٦ / ٦٨، ت: أحمد شاكر، والكشاف للزمخشري: ١ /٢٠٤ وأحكام القرآن لابن العربي: ١/١ه ٢، وتفسير القرطبي: ٩٨/٣٠

في أ: "الحكام "، وفي زاد المسير: ١/ ٩٣٩: " في الكتاب " والمراد بالإثبات عند (0) الحاكم هو: تسجيلها في الكتاب.

هو: قتادة بن دِعامة السدوسي أبوالخطاب البصري الأكمه، كان أحد الحفساظ (7)لم يسمع شيئا إلا حفظه، مات سنة ١١٧ هـ وهو بالغ من العمر ٧ ه عاما . انظرترجمته في : كتاب طبقات ابن خليفه : ص٢١ ، وطبقات الحفاظ للسيوطي : ص ٢٦ ، والبداية والنهاية : ٩ / ٣١٣ ، وتذكرة الحفاظ: ١٢٢/١، وشهدرات الذهب: ١/ ٣٥١، وطبقا تالمفسرين للداودي: ١/ ١٠٩، ووفيات الأعيان ٤/ ٥٨٠

هو: الربيع بن أنس البكري ، ويقال الحنفي البصري ، ثم الخر اساني ، قال أبوحاتم: صدوق ، روى عن أنس بن مالك ، مات في سنة ١٣٩هـ أو ١٤٠هـ .

والتأويل الثاني: إذا تُعوا لاقامتها وأدائها عند الحاكم، (١) وهو قول مجاهد وعطاء والشعبي .

والتأويل الثالث: إذا كُوعوا للتحمل والأداء جميعا، وهو قول الحسسن البصري.

واختلفوا في حكم هذا الأمر على ثلاثة أقاويل: أحد هما إلى أنه ندب وليس بفرض وهو قول عطا أ وعطية .

(عالقول الثاني : أنه / فرض على الكفاية ، وهو قول الشعبي . والربيع بن أنس . والقول الثالث: أنه فرض على الأعيان ، وهو قول قتادة والربيع بن أنس . والقول الثالث: أنه فرض على الأعيان ، وهو قول قتادة والربيع بن أنس . وأما مذ هب الشافعي في التحمل والأداء : فهما من فروض الكفايــــة إن

<sup>===</sup> وترجمته في : تهذيب التهذيب : ٢٣٨/٣ ، وكتاب تهذيب الكال : ٢٠١١، و٠٤ والمعارف لا بن قتيمة : ٥٠٢/١ ، وتقريب التهذيب : ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>١) في أ،م : "الحكام ".

<sup>(</sup>٢) هو: مجاهد بن جبر أبوالحجاج المكي المخزومي ، مولى السائب بن أبي السائب عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وكان فقيها ورعا، وهو تابعي ثقه ولسد سنة ٢١هد ومات سنة ٢٠٨ هـ وقيل ٢٠٨ .

له ترجمة في : تهذيب التهذيب : ١ / ٢ ؟ ، وشذرات الذهب: ١ / ١ ٢ ، وطبقات المفسرين للداودي : ٢ / ٥ ، ٣ ، وطبقات ابن خياط ص ٢ ٢ ، وتذكيرة الحفاظ: ١ / ٢ ٩ ، وطبقات ابن سعد : ٥ / ٣ ؟ ٣ ، وطبقات الحفاظ للسيوطي : ص ٥ ٣ ٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

وعطية هو: عطية بن قيس الكلابي ، ويقال الكلاعي أبويحيى الحسي ، وكان سن التابعين ، وكان الأنصاري التابعين ، وكان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته ، وغزا مع أبي أيوب الأنصاري فكان قارئ الجند ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ١٢١ه.

انظر ترجمته في : كتاب الثقات: ه / ، ٢ م، والكاشف : ٢ / ، ٢ م، وتهذيبب الثهديب : ٢ / ، ٢ م وتهذيبب

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب: ٢/٤/٣ وشرح المُحلَّي على المنهاج مع حاشيتي قليوبسيي وعبيرة: ٤/٩ ٢٣، وكتاب أدب القضاء لابن أبي الدم: ٣٢٢٥، وتحفية ====

كثر سيتحمل ويؤدي كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنائز، وهما من فروض الأعيان إن لم يوجد غيرهما في التحمل والأداء وقد يكون في فرض التحمل علي الكفاية وفرض الآداء على الأعيان إذا كثر عدد هم في التحمل وقلَّ عدد هم في التحل الكفاية وفرض الآداء على الأعيان إذا كثر عدد هم في التحمل وقلَّ عدد هم في الأداء الأثاراء الأثراء ويبتنع أن يكون فرض التحمل على الأعيان وفرض الأداء على الكفاية ورسا تمين، يكون بعد التحمل ،غير أن الأغلب من حال التحمل أنه من فروض الكفايات ورسا تمين، والأغلب من حال الأداء أنه من فروض الأعيان ورباً صار على الكفاية ولأن التحمل عمام والأحراء خاص ، ولذلك اختيسر أن والأداء خاص ، ولذلك اختيسر أن عدد المؤدين ، ولذلك اختيسر أن يكون عدد المؤدين ، واثنان يفييسان ،

وإذا استوى التحمل والأداء في فرض الكفاية وفرض الأعيان ، كان فسيرض الآداء أغلظ من فرض التحمل ، قال الله تعالى : لا وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهُ لَدُهُ وَمَنْ يَكْتُمُهُا وَاللَّهُ مَا اللهُ تعالى الله ت

<sup>===</sup> المحتاج مع حواشيه : ١ / ٢٦٧ ، وروضة الطالبين : ١ / ٢٧١ ، ونهايسة المحتاج : ١ / ٢٧١ ، ونهايسة المحتاج : ١ / ٢٠١ ، وحاشية الجمل : ٥ / ٩ ٩ ، ومفني المحتاج : ١ / ٠ ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) فيع: "أن كثر".

<sup>(</sup>٢) في أ: " فهما " .

<sup>(</sup>٢) تكررت في (ع)٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

 <sup>( )</sup> في أ: " التحمل " .

<sup>(</sup> ٨ ) في أ اك ،ع: " من فروض " .

<sup>(</sup>٩) في أ: " من فروض" .

<sup>(</sup>١٠) البقرة : ٢٨٣٠

<sup>(</sup>۱۱) انظر: النكت والعيون : ۱/۹۹ ، وزاد المسير: ۱/۲ ، ۳ ، والمحر المحيط: ۲/۲ ، ۳ ، وتفسير الطبري: ۲/۹۹ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ۱/ ۱۲۳ ، وأنوار التنزيل للبيضاوي: ۱/۲ ، والكشاف: ۱/۱ ، ۶ ، وتفسير القرطبسي : ۳/۱۰۱ ، ۱۸۲ ،

أحد هما: أنه قال: فاجر قلبه ، فيحمل على فسقه بكتمها في العموم وهمو معنى قول السُدَّي.

والثاني: أنه مكتسب لإثم كتمها، فيحمل على مأثمه بها في الخصوص، وخسص القلب بها ؛ لأنه محل لاكتساب الآثام والأجور.

/ فصـــل / المحسد / ا

فَإِذَا تَقْرَرُ مَا وَصَفْنًا ، لم يخل حال التحمل والأداء من ثلاثة أحوال : \_

أحدها: أن يكون الفرض فيهما على الكفاية لكثرة من يتحمل ويؤدي، وزيادتهم على المدد المشروط في الحكم (٢) فداعي الشهود إلى التحمل والآداء مغير في الابتداء بدعاء أيم شاء ، فإذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائها ، فقد اختلف في حكم فرضه إذا ابتدأ على وجهين:

المدهما: أنه يتعين عليه فرض الإجابة ، إلا أن علم أن عيره يجسبب فرض الإجابة . فلا يتعين عليه .

<sup>(</sup>١) في ك : " فسق من يكتمها " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) هو: اسساعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذويب ، وقيل: ابن أبي كريدة السلمدى الأعور ، أبو سحمد القرشي ، ثقه مأمون .

انظر ترجمته في :طبقات المفسرين للداودي: ١/ ١، والأنساب: ص ه ٢٠ ووتهذيب التهذيب : ١/ ٣٠ ، وميزان الاعتدال: ١/ ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٤) في أ: " يكتسب الإش بها " ، وفي م : " يكتسب لا ش " .

 <sup>(</sup>٥) في أ،ك : "اكتساب" .

<sup>(</sup>٦) في م: "فيه".

<sup>(</sup> Y ) ساقطة من ( 1 ) .

<sup>(</sup>٨) أولهما هو الأصح .

انظر: الروضة : ١١/ ٢٧١، وشرح المحلي مع قليوبي وعميره : ١ / ٣٣، ومغني المحتاج : ١ / ٢٦١، ونهاية المحتاج : ٨ / ٢٦١، وتحفة المحتاج بحوا شميه:

<sup>(</sup>٩) في ع: "معين". (١٠) ساقطة من (ك) . (١١) في ع: "مجيب".

والوجه الثانى: لا يتعين عليه فرض الإجابة إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب ، فيتعين عليه الفرض ، فيكون على الوجه الأول عاصيا حتى يُجيب غيره .

وعلى النوجه الثانبي غير عاص حتى يمتنع غيره .

فإذا أجاب إلى التحمل والأداء العدد المشروط في الشهادة سقط فرضها عن الباقين ، وإن امتنعوا جميعاً مُرحواً أجمعين ، وكان المبتدي بالاستدعاء الطظهم مأثما ولأنه صار متبوعا في الاستناع ، كما لو بدأ بالإجابة كان أكثرهم أجراً ، لأنه صار متبوعا فيها .

#### معمدمممد -

والحال الثانية أن يتعين الفرض في التحمل والأداء بالأنه لا يوجد غير المدعسي (٢) (٦) (١) العدد المشروط في الحكم المشروط فيه ، فلايسع من دُعي إلى تحملها أو أدائها أن يتوقف عن الإجابة ، وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر، إلا أن تكون الشهادة في حقوق الله تعالى التي تُد رأ بالشبهات / كالحدود في الزنا وشسرب (٦/ب) الخر، فهذا مندوب إلى التوقف عن تحملها ، لقول النبي صلى الله عليه وسسلم :

فأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين:

أحد هما: أن يكون في توقفه إيجاب حَدِّ على غيره ، كمن شهد بالزنا فلم تكمها درية ، وجب عليه الأداء ، وأثم بالتوقف .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

٢) سا قطة من (١).

<sup>(</sup>٣) فيم : \* خُرجبوا \* .

و جرهواأى أشوا. يقال: حرج الرجل أى أثم ، ورجل حرج أى آثم. المصباح المنير: ١٢٢/١

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup> ٥ ) في أ، م : "المدعو اليهما " ، وفي ك: " من دعى اليها " .

<sup>(</sup>٦) في **أ: "** من " •

<sup>(</sup>٧) فيك،ع: "يستنع". (٨) في م،ك،ع: "فهو".

<sup>(</sup>۹) تقدم تخریجه فی ص: ۱۳۲۰

والضرب الثاني: أن لا يجب بتوقفه حد على غيره ، فهو على ضربين :

أحدهما: أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه ، فالمندوب اليه أن الشهادة عليه ، ولا يأثم بتوقفه عنها .

والضرب الثاني: أن يكون على إصراره عني نادم على فعله ، فالمند وب إليه: (٥) المند وب إليه المند وب إليه المند وب إليه المند وب المند وب إليه المند وبالمند وبال

#### \_ فصـــل \_\_ مستسس

والحال الثالثة: أن يكون فرض التحل على الكفاية ، وفرض الآداء على الأعيان؛ لأنهم عند التحل أكثر من العدد المشروط في الشهادة ، فلم يختص الفرض ببعهضم وصار على الكفاية ، وهم عند الأداء مقصورون على عدد الشهادة ، فالحتص الفسرض بهم ، وتَعَيَّن عليهم ، فيجري على كل واحد منهم (١١١) حكم في اعتبار الكفاية في التحمل ، وتَعَيَّن الغرض في الأداء .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) في **أ: " اقسراره " .** 

<sup>(</sup>ه) في **أ**: "له آن ".

<sup>(</sup>٦) في ك : " استناعه " .

<sup>(</sup>٧) في م ،ع: "يعصي".

<sup>(</sup>٨) سا قطة سن (م،ك).

<sup>(</sup>٩) في أ: "على أحدهم ".

<sup>(</sup>١٠) في أ: "واختص".

<sup>(</sup>١١) في أ: "على حكمه " .

<sup>(</sup>۱۲) في ع: "على ".

فإن مات أحد شاهدي الأداء وبقى الآخر ، لم يخل حال المشهود في من إحدى (٣) من إحدى عالتين :

أحدهما: أن يكون منا لا يحكم فيه بالشاهد والينين كا /النكاح والطلاق وجناية ( ١ / ١) المد ، فيسقط فرض الأداء عن الباقي ؛ لأنه لا يثبت بشهادته حق .

والحال الثانية: أن يكون سا يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليسين ، فلا يخلو حال الشاهد العودي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال:

أحدها: أن يكونا من يرى الحكم بالشاهدواليسين ، فيجب على الشاهدد أن يشهد وعلى المشهود عنده أن يحكم .

والحال الثانية: أن يكونا من لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فلا يجب على الشاهد أن يشهد ولا يجوز للحاكم أن يحكم .

والحال الثالثة: أن يكون الشاهد سن يرى الحكم بالشاهد واليسين ، والحاكسم والحالسان لا يرى الحكم به ، فلا يجب على اشاهد أن يشهد ؛ لأنه لا يتعلق بشهاد ته إلزام .

والحال الرابعة: أن يكون الشاهد من لا يرى الحكم بالشاهد واليسين ، والحاكم من يرى الحكم به ، فعلى الشاهد أن يشهد ؛ لأنه وإن كان من لا يرى ذلك فهو يعتقد أن ما يشهد به حق واجب ، وإن كان في إلزام الحكام غير واجب ، والإلسزام معتبر باجتهاد الحاكم دون الشاهد.

<sup>(</sup>١) في أ: "الحكم ".

<sup>(</sup>٢) في **أ: "** له " .

<sup>(</sup>٣) في أ: "أحد ".

<sup>(</sup>٤) في ع: " ويسقط ".

<sup>(</sup>ه) انظر: مفني المحتاج: ١/ ١ه ٤ ، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعسميرة: ١ / ٣٢٢ ، وروضة الطالبين: ١ / ٢٢٢ ، ونهماية المحتاج: ٨ / ٣٢٢ ، وتحفة المحتاج مع حواشيه: ١ / ٢٢٠ ، وحاشية الجمل: ٥ / . . ٤ .

<sup>(</sup>٦) في م: " يكون " .

<sup>(</sup> Y ) في أ: " عن " .

وهكذا لوكان مع الشاهد امرأتان فيما اختلف فيه الحكم بالشاهد والمرأتين ،

# 

قال الشافعي : ( ثُمَّ تَتَغُرَّعُ الشَّهَا دَاتُ ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : ﴿ وَلاَ يَضَارُ كَاتِبُ وَلاَ شَهِيدٌ ﴿ ﴾ فَأَشْبَهُ أَنْ يُكُونَ حَرَجَ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ ضِرَاراً وَ/فَرْضُ القِيَّامِ بِهَا فِسسى ( ) / ب ) الْإِبْتَدَ ازْ عَلَى الكِفَا يَةِ كَالْجَهَادِ وَالْجَنَائِزُ وَالسَّلَامِ ، وَلَمْ أَخْفُظُ خِلاَفَ مَاقَلْتُ عَنْ أَحَدِ ﴾ . الْإِبْتَدَ ازْ عَلَى الكِفَا يَةِ كَالْجَهَادِ وَالْجَنَائِزُ وَالسَّلَامِ ، وَلَمْ أَخْفُظُ خِلاَفَ مَاقَلْتُ عَنْ أَحَدِ ﴾ . الذهاف أصحاب الشافعي في تأويل قوله : أن ثم تتفرع الشهادات على أربعسة أوجسه : والمُوسَة أوجسه :

أحد ها : أنها تتفرع بأن تكون الشهادة في حال من فروض الكفاية عند كشيرة العدد، وفي حال من فروض الأعيان عند قلة العدد، وقائلُ هذا الوجه متأول عليلي ما لا يخالف فيه نصُ مذهبه .

والوجه الثاني: أنها تتفرع بأن يكون فرضُ تحملها على الكفاية وفرض أدائه والوجه الثاني: أنها تتفرع بأن يكون فرضُ تحملها على الأعيان ، وقائلُ هذا الوجه متأول (له على خلاف مذهبه ؛ لأن فرض التحسسل قد يتعين إذا لم يوجد غيرُ من دُعي للتحمل ، وفرض الأداء قد لا يتعين إذا وجمع غير من دُعي للأداء ، فلم يعتنع في التحمل والأداء من أن ينتقل كل واحد منهما

<sup>(</sup>١) في ك : " فصل " ، وهو خطأ يخالف منهج المؤلف .

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في مختصر المزني: ٥/ ٩ ٢ ، والأم: ٧ / ٩ ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعبيره: ١ / ٣٣ ، والمهذب ٢ / ٢ ٢ ، وتحفة المحتاج: ١ / ٢ ٢ ، ومغني المحتاج: ١ / ٢ ٢ ، ونهاية المحتاج: ١ / ٢ ٢ ، وروضة الطالبين: ١ / ٢ ٢ ، وأدب القضاء لابن أبي المحتاج: ٣ / ٣ ٢ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج: ٣ / ٣ ٨ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج: ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البجيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٣ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية البحيري على شرح المنهج : ١ / ٢ ٨ ، وحاشية الم

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>١) في ك : " سن " .

من فرض الكفاية إلى فرض الأعيان ، ومن فرض الأعيان إلى فرض الكفاية ، ولئن كسان المتحمل ملتزما بفرض الأداء.

والوجه الثالث: أنها تتغرع بأن تكون الشهادة تارةً في تصحيح عقد كالنكساح والرجعة ، وتارةً في ندب كالبيع ، والإجارة ، وتارةً في وثيقة كالديون ، وقائل هسذا الوجه لا يخرج بتأويله عن مذهبه ، فإن كانت الشهادة في عقد نكاح لا يصح إلا بهسا وجب على / الطالب أن يدعو إليها لتصحيح عقده ، فإن اقتصر بالشهادة علسى (ه/أ) تصحيح العقد جاز أن يدعو إليها أهل العدالة الظاهرة ، وإن أراد بها تصحيح العقد والوثيقة في إثباته عند الحكام ، دعا إليها أهل العدالة الباطنة ، لأن النكاح يصح بالعدالة الظاهرة ، وثبوته لا يصح إلا بالعد الة الباطنة ، لأن النكاح

وأما المطلوب للشهادة عليه فهو مأمور بالإجابة من وجهين:

<sup>(</sup>۱) في **أ**: " فروض" .

<sup>(</sup>٢) في أ: " فروض " .

<sup>(</sup>٣) في أ: " فروض ".

<sup>(</sup>٤) في م: "لفرض".

<sup>(</sup>٥) تقدم تعريف العدالة ، وهي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صفيرة دالة على الخسة ، أو مباح يخل بالمرؤة .

والعدالة الظباهرة : الاستقامة الظاهرة في السلبوك .

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى: ص ٣٨٤، وحواشي تحفة المحتساج: ١٠ / ٢٧١، وشرح المحلى: ٤/ ٩/١٩.

ر <sub>۲ )</sub> ساقطة س (۱ ) .

 <sup>(</sup>γ) لأن النكاح يقع غالبا في أوساط الناس والعوام وفي البوادي والقري ، فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق ، بخلاف ثبوته بها ؛ لأنه عنسد الحاكم ، والحاكم يسهل عليه مراجعة العزكيين ومعرفة العدالة الباطنسة .
 انظر : الفتاوي الكبري للهيشي : ٤/٨٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي : ص٩٨٩٠

أحد هما: في تصحيح العقد بحضوره.

والثاني: في الوثيقة بتحمله.

فإن كان من أهل العد الة الظاهرة تغرد حضوره بتصحيح العقد ، وإن كان من أهل العد الة الباطنة جمع بحضوره بين تصحيح العقد وتحمله .

وإن كانت الشهادة في مندوب إليه كالبيع كان طالبها مندوبا إليها ، والمطلوب الها مندوبا إليها ، والمطلوب لها مندوبا إلى الحضور؛ لأنه في العقد على حكم الطالب ، وفي الوثيقة مخالسف لحكم الطالب ، فيصير داخلا في فرض الوثيقة وخارجا من فرض العقد .

وإن كانت الشهدادة في دين فهي وثيقة محضة ، طالبها مخير في طلبها ، والمطلوب بها داخل في فرض تحملها .

والوجه الرابع: أنها تتفرع بأن يختلف حكمها بوجود المضارة وعدمها ، ووجود الأعذار وعدمها ، وعلى هذا الوجه يكون التفريع .

#### ــ فصــــل ـــ ممممممم

فأما المضارة فيسقط بها فرض الشهادة إن كانت في حق الشاهد ويتفلظ/بها (٥/ب) فرض الشهادة إن كانت في حق الشاهد ويتفلظ/بها (٥/ب) فرض الشهادة إن كانت في حق الشهود له ،قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ يُضَارٌ كَاتِسِبُ وَلاَ شَهِ وَلاَ يَضَارٌ كَاتِسِبُ وَلاَ شَهِ وَلاَ يَشَارُ كَاتِسِبُ وَلاَ شَهِ وَلاَ يَشَارُ كَاتِسِبُ وَلاَ شَهِ وَلاَ عَلَم فيها ثلاثُ تأويلات:

<sup>(</sup>١) في أ: "مطلبها "، وفي ع: "طلبها ".

<sup>(</sup>٢) وهذا قياس من المصنف على حكم أصل الشهادة في العقد

٣) في أ: مُفروضٍ م

<sup>(</sup>٤) في **م : " عل**ى " •

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٢٠

 <sup>(</sup>γ) انظر: النكت والعيون : ۱ / ۲۹۲، وزاد المسير: ۱/. ۶۳، وأحكام القرآن
 لابن العربي : ۱ / ۹۵۲، والبحر المحيط : ۲ / ۳۵۳، وتفسير الطبري:
 ۲ / ۵۸، وتفسير القرطبي : ۳/ ۵۰۶.

أحدها: أن المضارة: أن يكتب الكاتب مالم يُمَل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يستشهد ، وهو قول الحسن وطاووس وقتادة .

والثاني: أن المضارة : أن يمتنع الكاتب أن يكتب ، ويمتنع الشاهد أن يشمهد ، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ،

والثالث: أن المضارة : أن يُدعي الكاتب والشاهد ، وهما مشفولان معذوران ، وهو قول عكرسة والضحاك والسدي والربيع .

ويحتمل عندي تأويلا رابعا، أن تكون المضارة : أن يُدعي الكاتب أن يكتب الباطل (٤٠) ، ويُدعي الشاهد أن يشهد بالنزور.

فهذا مااختلف فيه أهل العلم من تأويل الآية .

(ه) فإن كانت المضارة في حق الشاهد فهي على ضربين:

أحد هما: أن يتعلق بالإجابة إليها أم ، وذلك من وجهين:

<sup>(</sup>۱) هو: عكرمة مولى ابن عباس ، أبو عبد الله المدني ، أصله من البربر من أهل المفرب، كان أعلم النابعين بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، مات سنة ، ، ، ه ، وقيل ، ، ، ه وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في : طبقات خليفه بن خياط: ص ٢٨٠ وتذكرة الحفاظ: ١ /٥٥، وطبقات الحفاظ : ١ /٥٠، وطبقات الحفاظ للسيوطي : ص ٣٦٠ وتهذيب التهذيب : ٢٦٣/٧ ، ووفيات الأعيان : وشذرات الذهب : ١ / ١٣٠ ، وطبقات ابن سعد : ٥ / ٢١٢ ، ووفيات الأعيان : ٢ / ٥٢٠٠

<sup>(</sup>٢) هو: الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر الهلالي أبوالقاسم ، أخذ التفسير عسن سعيد بن جبير بالرَّيُ ، مات سنة ١٠٥هـ،

انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي: ١ / ٦ ، ١ ، وتهذيب التهذيب: ٤ / ٣ ٥ ٤ ، وميزان الاعتدال: ٢ / ٥ ٣ ٣ ، وغاية النهاية في طبقات القسسراء لابن الجزري: ١ / ٣٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في أ: " تأويلات أحد هما ".

<sup>(</sup>٤) في ك : " الزور " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "وان " .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م) .

أحدهما: أن يسأله المشهود له أن يزيد في الحق.

والثاني : أن يسأله المشهود عليه أن ينقصه من الحق ، فلا يسع الطالب أن يسأل ، ولا يسع الشاهد أن يجيب وكل واحد منهما آثم إنْ فعل .

والضرب الثاني: أن لا يتعلق بها مأثم ، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن يدعى الشاهد إلى مايضرببدنه من سفر.

والثاني : إلى ما يضربدنياه من انقطاع عن مكسب ، فالمأثم ها هنا متوجه إلى الله الله والثاني : إلى ما يضربدنياه من انقطاع عن مكسب ، فالمأثم ها هنا متوجه إلى سقطت (٦/١) الطالب / إن ألزم ، ولا يتوجم إن سأل ، وللشاهد فضل الأجر إن أجاب وإن سقطت (٦/١) عنه الإجابة بالمضارة .

وأما إن كانت المضارة في حق المشهود له فهي على ضربين : أحد هما: أن يضر أه الشاهد بالتوقف عن الشهادة من غير عذر.

والثاني: أن يضر بتفيير الشهادة من غير شبهة ، فيكون بالتوقف آثما ، وبالتغيير مع المأثم كاذبا ، وفسقه بالكذب مقطوع به ؛ لأنهمن الكبائر، وفسقه بالمأثم معتبر بدخوله في الصفائر والكبائر بحسب الحال ، فإن دخل في الصفائر لم يفسق به ، وإن دخل في الكبائر فسق به ، وإن دخل في الكبائر فسق به .

#### \_ فص\_\_ل \_

وأما (الأعدار فيستبيح بها الشاهد تأخير الشهادة سواء تعلقت بمالم

<sup>(</sup>١) ساقطة سن (م) .

<sup>(</sup>٢) في **أ**: " يوفر " .

<sup>(</sup>٣) في م: "يتوجه".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك)، وفي م: "على ".

<sup>(</sup> ه ) في أم الله : " يضر

<sup>(</sup>٦) في ك: "الاعذار التي يستبيح ".

أوببدنه ، ولا يستبيح بها تغيير الشهادة سواء تعلقت بعاله أوبدنه .

فأما الأعذار المتعلقة ببدنه فهي على ضربين:

أحدهما: لعجز داخل .

والثاني: لمشقة الاحقة.

فأما العجز فهو أن يكون مريضا يعجز عن الحركة ، فإن دُعي إلى الحاكم كان معذورا في الناخر، وإن أحضره الحاكم لم يعذر في التوقف عنها .

وأما المشقة فضربان: خطر وأذى .

فأما الخطر فهو أن يخاف من سلطان جائر أو غير جائر، أو من عدو قا هسسر أو من فتدة عامة ، فيسقط عنه فرض الإجابة مع بقاء هذه الأعدار، حتى تسسزول ، فتلزمه الإجابة .

/ وأما الأذى فضربان:

أحدهما: ما يتوقع زواله ، وهو أن يدعى في حرشديد ، أو برد شهديد ، أو برد شهديد ، أو برد شهديد ، أو مطر (٦) ما كان هذا الأذى باقيا ففرض الإجابة ساقط فإذا زال وجبست الإجابة .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١،ك).

<sup>(</sup>٢) فيم: "لشقة داخلة لاحقة "، أي بزيادة كلمة (داخله).

<sup>(</sup>٣) في أ: "حضره ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م،ك،ع)٠

<sup>(</sup>٥) في م ، ك ، ع: "معم".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (١،١ ).

والجُوْدُ: بفتح الجيم من جاد تالسماء جَوداً أي أمطرت ، قال النسووي في تهذيب الأسماء : من قولهم : مطر جواد ، اذا كان كثيرا .

المصباح المنير: ١/٤/١، وتهذيب الأسماء واللغات: ٧/٢ه، ومختسسار الصحاح: ٥٧/٢،

وأماالدائم فهو أنيد على الصحيح إلى السير إلى إليها ؛ لتحملها أولاً دائها فان كان إلى موضع يخرج به عن بلده عذر بالتأخير سواء قربت المسافة أو بعسدت، وسواء كان دا مركوب ، أو لم يكن ؛ لأن في مفارقة وطنه مشقة فيسقط معم فسسرض الإجابسة .

وإن أنكروها لم يلزمه والأن ما ينكره الناس مستقبح .

(كُما) الأعذار المتعلقة بمالِم فضهان:

أحدهما: ماخاف به ضياع ماله .

رر شر والثاني: مايعطل به عن اكتساب.

فأما ما خاف به ضياع ماله فهو أن يكون مقيما على حفظه وليس له نائب فيسلم

<sup>(</sup>١) في م: "الحرمع الصحة "، وفي ك: "مع الصحة ".

<sup>(</sup>٢) في م: بياض ،وفي ك ،ع: "المشي ".

<sup>(</sup>٢) في م: " فسقط "، وفي ك: " فسقط بها "

<sup>(</sup>٤) في م ،ك ،ع: "فان غُرْسَ «

<sup>(</sup> س) في م : " اعتبر " .

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع: "شاقة ".

<sup>(</sup> Y ) في أ: "مشقة " ، وفي ع: " ركوب مستقبح " .

<sup>(</sup> الله عنى الناه فأما " .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (٩)٠

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (أ) ، وفي ك ،ع: "يقوم مقامه ".

فيسقط عنه فرضُ الإجابة ماكان على / حاله ، فإذا زال عنه اوجب فرضها ، فإن ضمن (١/١) لمالداي حفظ ماليه ، لم تلزمه الإجابة ؛ لأنه لا يلزمه التالناس على مالمه .
وأما ما يُعظل به عن اكتسابه فهو أن يكون من أهل المعاش المكتسبين ، فسإن رعي وقت اكتسابه لم تلزمه الإجابة ، وإن رعي في غيره لزمته ، فلو بذل له الداء مي قدر كسبه لم يلزمه قبوله ، ولو طلب قدر كسبه نظر ، فإن كان أكثر من أجر المثله لمسلم يجز ، وإن كان قدر أجر الله فقد اختلف أصحابنا في جوازه على ثلاثة أوجم المناه المناه

والوجه الثالث: له أن يأخذ ها على التحمل وليس له أن يأخذ ها على الأدام ؛ لأنه في الأداء مستر (١٢) وفي التحمل غير متهم .

<sup>(</sup>١) في أ،م ،ع: "يلتزم ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "ايثار"، وفي ع: "التماس".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>١) في م ،ك ،ع: "أجرة".

<sup>(</sup>٥) في م ،ك ،ع: " أجرة ".

<sup>(</sup>٦) الوجه الأول هو الأصح في المذهب كما قال النووي في روضة الطالبين: ٢٧٥/١١ وانظر: نهاية المحتاج: ٣٢١/٨، وحاشية الجمل: ٥/٠٠، ومفسسني المحتاج: ٤/٢٥٤٠

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ع) ·

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع،ك) .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>١٠) في (أ): عله م.

<sup>(</sup>١١) في أ،م: "متهـوم ".

<sup>(</sup>١٢) في أنم: "متهوم ".

#### \_ فصــــل \_

فأما من تلزمُ الشهاد أَ عند ، فهو كل ذي ولا ية يصح منه استيفا الحقسوق لأعلها من الأئمة والأمرا والحكام ، وسوا كانوا من أهل العد الة أو من أهسل البغى .

فإن كُ عي أن يشهد عند جائر، فإن كان جوره في الحق المشهود به لم ظرمسه

وإن دُعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين ، فإن لم يلتزم الخصصان وإن دُعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين ، فإن لم يلتزم الخصطادة (٢/ب) حكم الوسيط / لَمُ تلزمه الشهادة عنده ، وإن التزما حكم ففي وجوب الشهادة (٢/ب) عنده وجهان مُخرَّجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام المسلم عنده وجهان مُخرَّجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام المراه يلزم المتراضيين به حكمه الم لا ٨٠٠ .

وقال النووي في المنهاج: "ولوحكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالىك جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء، وفي قول لا يجوز ، وقيل بشرط عدم قساض بالبلد، وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما . . الخ " . وانظر تفصيل هذه المسألة في : أد بالقضاء لابن أبي الدم: ص ١٣٨، وأد بالقاضي للما وردي : ٢ / ٣٩ ، وسفني المحتاج : ١٣٨٨، وحاشيتي قليوبي وعميره : ٤ / ٣٩ ، ونهاية المحتاج : ٢ / ٢ ٢ ، ٢٤ ٢ / ٢ ٢٠ .

<sup>(</sup>۱) انظر: مفني المحتاج: ١/ ٢٥٥، وحاشية الجمل: ٥/ ١٠١، ونها يـــــة المحتاج: ٣٢٣/٨، وتحفة المحتاج: ٢٦٩/١٠٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٣) في أنك ،ع: "جار".

<sup>(</sup>٤) في **أ: " المتوسط " .** 

<sup>(</sup>ه) في ع : الحكم ..

<sup>(</sup>٦) في م: "الحكام ".

<sup>(</sup> Y ) في أع بن: " حكم " .

<sup>(</sup> ٨ ) فيه قولان .

فإن قبل بلزوم حكم لزم الشاهد أن يشهد عنده (وأن قبل لا يلزمهما حكمه، الم تلزمه الشهادة عنده .

وإذا دُي أن شهد عند حاكم لا يعلم هل يقبل شهادته أم لا يقبلها ؟ لزمته الشهادة عنده بلجواز أن يقبلها ، فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها بالاسمستبرا عالم ، لزمه أن يشهد بها عند غيره من الحكام إذا دُي إليه ، ولو توقف عن قبولهسا لحكم برد شهادته لجرحه ، لم يلزمه أن يشهد بها عند غيره إذا دُي إليسه بالأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردّتُ بحكم .

#### \_ فص\_\_ل \_

فأما وقت الشهادة فعند استدعائها ، سواء كانت في حق حال أو مؤجسل ، والمستدعيلها هو ما حب الحق إذا كان جائز الأمر ، أو الحاكم في حق المولسين عليه .

وأما الشهادة بالحق قبل استدعاء الشهادة ، فإن كانت في حق الله تعالى من زكاة أو كفارة أو حج كان مندوبا إلى الشهادة قبل الاستشهاد ، وهكذا إذا كانت في حق مُولِيُّ عَيه بجنون أو صغر ؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انسه قال : ( خَيْرالشَّهود مَنْ اخْبر بِشُهادِ تَه قَبلُ أَنْ يُدُعَى ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٢) في ع: "لخروجه ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) . و المعنى ردت بحكم الحاكم بردها لجرجه ،

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٦) في أنك عن وم.

<sup>(</sup>Y) في م ،ك ،ع: " فأما ".

<sup>(</sup> A ) في م : "وان " ، وفي أ : " ان " .

<sup>(</sup>٩) ساقطة سن (١،ك).

<sup>(</sup>١٠) في أ: "أن ".

<sup>(</sup>١١) أخرجه سلم في الأقضية والشهادات من صحيحه : ٣/٤٤/٣ من طريسق ====

<sup>===</sup> ابن أبي عبرة عن زيد بن خالد الجهني ، وابن ماجم في سننه : ٢ / ٨ ، أبواب الأحكام ، باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه: ١ / ١ / ١ / ١ كتاب الغضائل ، باب فضائل أصحيحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم في صحيحه: ١ / ٢ / ٢ ، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . . . ، وأبود اود في سننه: ١ / ٢١٤ كتاب السنة ، باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والترسدي في سننه: ١ / ٢ ٥ ، الشهاد التباب منه ، وابن ماجه في سننه: ١ / ٢ ٤ ، أبواب الأحكام باب كراهية الشهاد ة لمن لم يستشهد ، وأحمد في المسند : أبواب الأحكام باب كراهية الشهاد ة لمن لم يستشهد ، وأحمد في المسند :

<sup>(</sup>٢) في أ: "الحالين ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١،٤).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

#### - ٦ - بــــاب

#### \* شــروط الذين تقبــل شهادتهـــ \*

-١- قال الشافعيُّ رحمه الله: (قال الله تعالى: \* وَأَشْهِدُ وَأَ ذَوَيْ عَسْدُلِ اللهُ عَالَى: \* وَأَشْهِدُ وَأَ ذَوَيْ عَسْدُلِ اللهُ عَالَ: فَكَانَ مُ وَقَالَ: فَكَانَ مُ وَقَالَ: فَكَانَ مُ وَقَالَ: فَكَانَ مُ مُوطِّسِبُ الشَّهُدُ الْمُ \* قَالَ: فَكَانَ مُ مُعْرَفُ مَنْ خُوطِسِبُ السَّلِمُ اللهُ اللهُ

الحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والإسلام ، والعدالة .

فأما شهادة العبد، فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المسلل المرار والعبيد في كثير المرار والعبيد في كثير المرار والقباء وهو مذهب المرابة والتابعين والفقهاء ، وهو مذهب الشافعي

وانظر السالة في: المختصر: ٥/٩٤، والأم: ٧٨٨/٧.

<sup>(</sup>١) الطلاق ، الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٢) البقرة ، الآية : ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: فكان الذي ٠.

<sup>(</sup>٤) في المختصر "بهذا".

<sup>(</sup>ه) في المختصر: أريد .

<sup>(</sup>٦) في المختصر: "البالفون " .

<sup>(</sup>٧) في المختصر: "المسلمون".

<sup>(</sup> ٨ ) في المختصر: " المرضيون " .

<sup>(</sup>٩) فيع: "المعينة ".

<sup>(</sup>١٠) في أنم: "الشاهد".

<sup>(</sup>١١) في ك : " قليل " .

<sup>(</sup>۱۲) في ك : "كثيرة " .

<sup>(</sup>١٣) انظر: المهذب: ٢/٥ ٣، وحاشية الجمل على شرح المنهج: ٣٧٨/٥، وتحفة المحتاج مع حواشيه: ١١/١٠، ومغني المحتاج: ٢٢/٤، ونهاية المحتاج: ٨/ ٢٩٢، وروضة الطالبين: ١١/ ٢٢٢، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٤ / ٣١٨.

#### وأبي حنيفة (١) (٣) (٣).

وُحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن شهادة العبد مقبولة على العبيد دون الأحرار.

و مكي عن الشعبي والنخعي: أن شهاد ته مقبولة في القليل دون الكثير. و مكي عن العدد وداود و إلى ثور: أن شهادة المبد مقبولة في العدد مقبولة في عن العدد وداود و المدود و المدود المدو

- (۱) انظر: البحرالرائق: ۲۷/۷، ومعین الحکام: ص ۷۰، والبسوط: ۲۱/۱۲، و۱۲ و ۱۲۶/۱، والبد این مع شرح فتح القدیر: ۲/۹ و ۳، وبدائع الصنائع: ۱۲۲/۶ والبد این معابدین: ۱۳۲/۶، والفتاوی الهندیة: ۳/۵۶، والبنایة: ۲/۲۲/۷، والفتاوی الهندیة: ۳/۵۶، والبنایة: ۲/۲۲/۷
- (٢) انظر: مواهب الجليل للحطاب: ١٥١/٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٥١/٦، وشرح الصفير: ٢٧/٥، وبلغة السالك الأقرب المسالك: ٣٤٨/٣، والخرشي: ١٧٦/٧، وبد اية المجتهد: ٢/٤/٠).
- (٣) في (ك) بزيادة: "وأحد" وهو خطأ بلأن مذهب أحمد قبولها فيا عـــدا الحدود والقصاص كما بين ذلك المصنف وأما في الحدود والقصاص فعنه روايتان: الأولى: أنها تقبل ، والثانية: أنها لا تقبل ، وهو ظاهر المذهب انظر: منتهى الإرادات: ٢/٢٢، وكشاف القناع: ٢/٠٠٠، والمفني: ١/٢٢، والمحرد: ٢/٥٠، والطرق الحكمية: ص ٢٤٠.
  - (٤) عزاه في كنز العمال: ٧/ ٢٥ الى مسند مُسَدَّد .
    - (٥) ساقطة من (ع) ٠
- (٦) رواه البخارى فى الشهادات من صحيحه : ٣/٣٥١ ، باب شهادة الإماء والعبيد وانظر أيضا شرح السنة : ١٠١/١٠٠ ، والمُطَى لا بن حزم : ١٠٠/١٠٠
  - ( ٢ ) في ك: "داود بن على " ، وقدم في (ك،ع) ، داود على أحمد .
- ( ) هو: ابراهيم بن خالد بن أبى اليمان ، أبو ثور الكلبي ، الفقيه البغــدادي ، ويقال: كنيته أبو عبد الله ، وأبو ثور لقبه . كان من أصحاب الشافهـــي ، ثقة مأمونا ، قال أبو حاتم وابن حبان : كان أحد أئمة الدنيا فقها ، وعلمـا ، وورعا ، وفضلا ، وديانة ، وخيرا ، مات سنة . ٢ هـ وعره سبعون عاما . انظر ترجمته في : طبقات الفقها الشيرازي : ص ٢٨، والتهذيب : ١١٨/١، وشذ رات الذهب : ٢ / ٣٩ .

الأحوال كلها، صمقال من الصحابة أنسبن مالك ، ومن التابعين شُريح ، وقيسل: الأحوال كلها، صمة عند م فقبل من الصحابة أنسبن مالك ، ومن التابعين شُريح ، وقيسل: إن عبدا شهد عند م فقبل شهادتم ، فقيل له : إنه عبد / فقال : قم ، فكلكسم (٨/ب) (٣) عبد (٤) (٥)

وقال بعض السلف: أرب عبد خير من مولاه.

واستدلوا على قبول شهداد ته مع اختلاف مذاهبهم بقوله تعالى : \* وَأَسْتَشْهِدُ وَأَ شَهِدُ وَأَ شَهِدُ وَأَ شَهِدُ وَأَ شَهِدُ وَأَ سَتُسْهِدُ وَأَ سَهُ وَالْمَا وَمَ عَندهم في العبيد ، لاضافته إلينا بلام التعليك .

ولأن من قُبل خبره ، قبلت شهادته كالحر.

والدليل على رد شهادته قولُ الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُ وَا ذَ وَيَعَدُ لِ مِنْكُ الله عَالَى الله عَالَى المُ المُشْهُدُ وَنَ فَي حقوق النفسهم.

وقوله : ﴿ ذَوَيْ عَدْ لِ مُنكُمْ ﴿ ينفي دخول العبيد اله المهم .

ولاً ن الشهادة موضوعة على المغاضلة ؛ لأن الرجل فيها كالمراتين ، فمنعت المغاضلة من مساواة العبد فيها للحر كالقضاء في الولايات ، والحج والجهاد في العبادات، وكالتوارث في المتملكات .

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع: ٦٠/٦، والمغني: ١٧٦/١، والمحلى: ١٠١/١٠٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٣) فيع: "من " .

<sup>(</sup>١) في ك ، ع : " و " .

<sup>(</sup>٥) أخسرجه البخارى فى الشهادات من صحيحه: ٣/٣٥ رباب شهادة الإماء والعبيد، وابن أبى شبية فى المصنف: γγ/٦، كتاب الأقضية، والبيه قى فى السنن الكبرى:

۱۱/۱۰ . (۲) البقرة ، الآية : ۲۸۲٠

<sup>(</sup>γ) في أ: "التعريف "، وهو لا يفيد غرض المؤلف .

<sup>(</sup>٨) الطلاق ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٩) في أ: "العبد".

<sup>(</sup>١٠) فلاجهاد على العبد، ولا حج عليه، ولا يكون قاضيا، ولا يقلد أمرا عاما، ولا يملك ولا يرث، ولا يورث، وكذلك يفارق الحرفي مسائل كثيرة أخرى، بلغت عنسسد السيوطى خسين سالة.

انظر: الأشباه والنطائر للسيوطي: ص٢٦٥، وانظرالا شباه لابن نجيم: ص١١٥٠.

<sup>(</sup>١١) في ك: "التملكات".

ولاً نقص الرق يمنع كمال الشهادة الورود ، من جهة الكفر المانع من قبيول

وأما الجواب عا استدلوا به من قوله تعالى : \* مِن رِّجَالِكُم \* فمن وجهين : المراكم على المراكم على المراكم الم

والثاني: أنه محمول على حال تحمل الشهادة دون أدائها.

وأما الجواب عن اعتبار شهادته بقبول خبره ، فهو أن الخبر أوسع حكما مسن (٤) الشهادة ؛ لقبول الواحد في الخبر، وانتقاله بالعنعنة عن واحد بعد واحسد، وهذا منتبع في الشهادة فكذلك الرق .

### - ۲ - مســـالــة

قَال الشافعيُّ : ( وَقُولُهُ / \* شَهِيْدُنِنِ مِن رَجَالِكُمْ \* يدل على إبطال قسول (١/٩)

<sup>(</sup>۱) في أنم: "وهو".

<sup>(</sup>٢) في ع: "أنها ".

<sup>(</sup>٣) في ك: "محمولة".

<sup>(</sup>٤) لأنه قسيم الشهادة . انظر: مواهب الجليل للحطاب :١٥١/٦٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة سن (١).

<sup>(</sup>٦) هو: عبدالله بن النبير بن العوام بن خُويلد بن أسد بن عبدالهزى القرشي الأسدي ، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، ولد عام الهجرة ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفير ، وحد ثُ عنه وعن كبار الصحاب منهم : خالته عائشة رضي الله عنها ، وهو أحد العبادلة ، وأحد الشجعان من الصحابة ، بُويع بالخلافة سنة ؟ ٦ ه عب موت يزيد بن معاوية ، ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام ، فقتل شهيد اعلى يد الحجاج في خلافة عبد الملك بسن مروان سنة ٧٣ه.

انظر ترجمته في :أسد الغابة : ٣/ ٢ ؟ ٢ ، والإصابة : ٢/ ٩ . ٣ ، والاستيعاب : ٢/ ٩ . ٠ ، والاستيعاب : ٢ / ٩ . ٠ ، وشذ رات الذهب: ١ / ٩ ٧ .

﴿ ( ١ ) ﴿ رُبُّ هَا ابِنُ عَبَّاسٍ ) . قيل : وَرُدُّ هَا ابِنُ عَبَّاسٍ ) .

قد ذكرنا أن البلوغ شرطُ في قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة الصبيان بحال ، في قليل ولاكثير من مال ، ولا جراح وهو قول الجمهور .

وقال مالك : تُقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح دون غيرهـــا مالم يتفرقوا ، فإن تفرقوا لم تقبل ، وبعد قال عبد الله بن الزبير.

وُحكي عن الحسن البصري أنه أجاز شهاد تهم في المُوضِحة والسِّن فما دون، ولم يُجزها فيما زاد ؛ احتجاجا بقضاء عبد الله بن الزبير بشهاد تهم في الجراح مالم يتفرقوا . )

انظر: البسوط: ١ / / ٢ ، وشرح فتح القدير: ٧ / . . ؟ ، والبناية: ٧ / ٢ ، والبحر الرائق: ٧ / ٧ ، وحاشية ابن عابدين: ٥ / ٢ ٧ ، والفتا وى الهندية: ٣ / ٢ ٥ ، والبحر الرائق: ٩ / ٢ ٢ ، ومعين الحكام: ص ٧ ، والمهذب: ٢ / ٢ ٣ ، وعاشية الجمل: ٥ / ٢ ٧ ، وتحفة المحتاج: ١ / ١ / ١ ، ومغني المحتاج: وعاشية الجمل: ٥ / ٢ ٧ ، وتحفة المحتاج: ١ / ١ / ١ ، ومغني المحتاج: ١ / ٢ ٢ ٢ ، وشسرح ٤ / ٢ ٢ ٢ ، ونهاية المحتاج: ٨ / ٢ ٩ ٢ ، وروضة الطالبين: ١ / / ٢ ٢ ، وشسرح المحلي: ٤ / ٢ ٨ ، ومنتهى الإرادات: ٢ / ٧ ٥ ٢ ، وكشاف القناع: ٢ / ٢ ٢ ، والمحرر في الفقه: ٢ / ٣ ٨ ، والطرق الحكمية: ص ٥٠٠ .

- (٤) انظر: الخرشي: ١٧٦/٧، وحاشية الدسوقي: ١٦٣/٤، وشرح الصفير: ٥/٧٧، وبلفالسالك: ٢/٢٥٣، وبداية المجتهد: ٢/٤/٢.
  - ( o ) الموضحة: من أوضحت الشجة بالرأس أى كشفت العظم، وهي الجرحة التسمي تُظهر وضح العظم أى بياضه .

انظر الأم: ٢ / ٢ ٧، والنظم المستعذب: ٢ / ٩ ٧ ١، وروضة الطالبين: ٩ / ١٨٠، ومفنى المحتاج: ٢ / ٢٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من المختصر، وثابتة في الأم.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٩٤، والأم: ٧٨٨/٠

<sup>(</sup>٣) أى الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>٦) الواوساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٧) فيك: "شهادة".

<sup>(</sup> ٨ ) أخرج ذلك مالك في الموطأ: ٢٠٢٦/٠ كتاب الأقضية ، باب القضاء في شهادة الصبيان، وعبد الرزاق في المصنف : ٣٤٨/٨ ، والهيه في في السنن الكبيري : ١٠٢/١٠

قال ابن أبي مليكة: فخالفه عبد الله بن عباس ، وصار الناس إلى قضاء ابن الزبير، فكان إجماعاً.

ولأن الشهادة معتبرة بحال الضرورة ، كما أجيزت شهادة النساء المنفسردات

كذلك اجتباع الصبيان في لعبهم ، وما يتعاطونه من رميهم لا يكاد يحضره الرجال، فحاز للضرورة أن تقبل شهادة بعضهم على بعض قبل افتراقهم ؛ لا نتفاء التهمة عنهم ، والم تجز بعد افتراقهم ؛ لتوجه التهمة إليهم ،

والدليل على رد شهاد تبهم قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهُدُواْ شَهِيدُينِ مِن رَجَالِكُمْ فَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) فيع: "ابن أبي ليلى ، والصحيح هو: "ابن أبي طيكه "، وهو: أبو بكسسر عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبي طيكة زهير بن عبد الله بن جدعان ابن كعب بن مرة ، ولي قضا الطائف، وكان ثقة ، كثير الحديث ، روى عسسن ابن عباس وعائشة والزبير وغيرهم ، توفى بمكة سنة ١١٧ه.

انظر ترجمته : في الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥/ ٢٧٦ ، وطبقات الحفساظ للذهبي : ١ / ١٠١ ، وتهذيب التهذيب : ٥/ ٣٠٦ ،

<sup>(</sup>٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ٣٤٨/٨٠ والمقصود بالإجماع هو: إجماع أهل المدينة ، وبه قال مالك في الموطأ: ٣٢٦/٢ وانظر أيضا شرح الزرقاني على الموطأ: ٣٩٦/٣٠

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "يتعاطوه ".

<sup>(</sup>٤) فيم ،ك ،ع: " يحضرها ".

<sup>(</sup>٥) البقرة ، الآية: ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة سن (١).

<sup>(</sup> ٧ ) في ك : " من قوله"، وهي ساقطة من (١) .

<sup>(</sup> A ) ساقطة سن ( أ ) .

والثاني: أنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: ﴿ فَرُجُلُ وَأُمْراً تَانِ \* دُلُ علمى المهال ، الله عدل إلى غيرهم من الصبيان ،

والثالث: أنه قال: ﴿ رَبُّنْ تُرْضُونَ مِن الشَّهِ دَاءُ ﴿ وليس الصبيان من يرضى

وروى على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاتٍ ، عَنِ الصّبيّ حَتَى يَدْعَلَم ، وعَن النّائِم حَتَى يَنْتَبِه ، وعَن الْمُجْنُون حَتَّكَى يَلْقَلُمُ عَنْ ثَلَاثٍ ، عَنِ الصّبيّ حَتَى يَدْعَلُم ، وعَن النّائِم حَتَى يَنْتَبِه ، وعَن الْمُجْنُون حَتَّكَى يَفْهِ فَي حَتَى يَنْتَبِه ، وعَن الْمُجْنُون حَتَّكَى يَفِيهِ فَي حَتَى يَفْهِ إِذَا أَقَر ، كَانِ أُولِي أَن يَرفع في حَتَى نفسه إِذَا أَقر ، كَانِ أُولِي أَن يَرفع في حَتَى غيره إِذَا شهد .

ولاً نه لو جاز لا عبل اعتزال النساء عن الرجال في الحمامات والا عسراس

<sup>(</sup>١) في م: "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: ٦ / ٩ ٦ ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الأغسلاق و ١ المكره والمكران والمجنون . . الخ وفي الحدود من صحيحه : ٨ / ١ ٦ بساب لا يرجم المجنون والمجنونة.

ورواه أبود اود في السنن: ٣/٩٣١ الحدود ،باب في المجنون يسموق ، أو يصيب حدا ، والترمذي في سننه: ١/٣٣ الحدود ،باب ما جاء فيمسن لا يجب عليه الحد ، والنسائي في سننه: ١/٣٢/ الطلاق باب من لا يقسم طلاقه من الأزواج ، وابن ما جم في سننه: ١/ ٣٧٧ ،أبواب الطلاق ،بساب طلاق المعتوم والصفير والنائم ، وأحمد في المسند: ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ك: "يرّفع".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>ه) في أ: "المال " ، وهي ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،م،ك).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٩) في م ،ك ،ع:"اجتاع".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (م،ك،ع).

أن تقبل شهادة بعضهن على بعض ، وهي لا تقبل مع الضرورة مع جواز قبوله بسن مع الرجال في الأموال .

فالصبيان الذين لا تقبل شهاد تُهم مع الرجال أولى أن لا تقبل في الانفـــراد، وبه يبطل استدلالهم .

وقضاء ابن الزبير مع خلاف ابن عاس يمنع من انعقاد الإجماع.

والقياس مع ابن عباس ؛ لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل فسي الجراح كالفسقة .

## - 7 -

(٢) انظر المسألة في المختصر: ٥/ ٥٠ ، والأم: ٨٩/٧ غير أنه لم يذكر في الأم الصبى والكافر وتتمة المسألة في المختصر: «لأزن الماليل يغلم من يملك على أمورهم الصبي والكافر وأن العبيان لافرائطي عليم مُلَيْن يجب بقوله مُرض ... )
(٨) المدبر: من التدبير وهو في الشرع: تعليق عتى بالموت وحده، أو مع شسيئ

( ) المدبر: من التدبير وهو في الشرع: تعليق عنى بالموت وحد ما أو مع شيئ ولم المدبر عدد على عقد بموت المالك قبله ، سمى المدبر بذلك ، لأن الموت دبر الحياة ، فالمدبر عبد على عقد بموت المالك انظر المصباح المنير: ١ / ١٨٨ ، ومختا رالصحاح : ص ١ ٩٨ ، وتحف وتحف المحتاج : ١ / ٢ / ٢ ، وتحف المحتاج : ١ / ٢ / ٢ ، وشرح المحلى سمع المحتاج : ١ / ٢ / ٢ ، وشرح المحلى سمع حاشيتي قليوبي وعديره: ٤ / ٨ ، ٣ ، ومغني المحتاج : ٤ / ٩ ، ٠ ، ومغني المحتاج : ٤ / ٩ ، ٠ ،

(٩) المكاتب: من كتب يكتب كتابة ، وهي في اللغة: الضم والجمع، وفي الشرع: عقد عن عنق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر، وسمى كتابة لما فيه من ضم نجم الى آخر. = = =

<sup>(</sup>١) في ع: "في " •

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) في ك : "عباس له".

<sup>(</sup>٤) في ع: "لم يمنع".

<sup>(</sup>٥) في ع: "اعتاد ".

<sup>(</sup>٦) في ك: "فصل "، وهو خلاف منهج المؤلف.

وأم الولسد ، ومن رق بعض وعتى بعض لا تقبل شهادتهم ؛ لجريان أحكسام الرق عليهم .

فإذا تكامل عتى أحدهم وصار حرا قبلت شهادته وإن كان ولاء المتسبق جاريا عيه ، وهو من أحكام الرق ؛ لأن الولاء جار مجرى النسب في الميراث ، فخسرج عن أحكام الرق في النقص .

#### - فصــــل -مسمسسس

فأما الصبي فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة بحال ، سوا، راهق أولم يراهسق ،

=== فالمكاتب هو العبد الذي عقد عقه مع سيده بعوض منجم .

انظر: المصباح المنير: ١ / ٢٢٥ ، ومختار الصحاح : ص ٢٦٥، ونهايـة

المحتاج : ٨/ ٤٠٤ ، وتحفة المحتاج : ١ / ١٠٩ ، ومفنى المحتـاج :
١ / ١٥ ، وشرح المحلي : ٤ / ٢٦٢ .

(١) أم الولد: وهي أمة اذا أحبلها سيدها، فولدت حيا أو ميتا ، عتقــــت بعوت السيد .

انظر: تحفة المحتاج: ١٠ / ٢٢٤، ومفني المحتاج: ١٠ / ٣٨٨

(٢) ولاء العنق : لغة القرابة ، مأخوذ من الموالاة ، وهي المعاونة والمقارسة والرُّر .

وفي الشرع: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية ، وهي متراخية للمرافق المتعصوب الملك عن الرقيق المتعصوب المعتق المعت

انظر : المصباح المنير: ٢ / ٩٧٢ ، ومختار الصحاح : ص ٧٣٦ ، وتحفـة المحتاج : ١٠٠ / ٣٩٤ ، وشرح المحلي : ١٨ ٤ ٢ ٣ ، وشرح المحلي : ١ / ٣٩٤ ، ومفني المحتاج : ٤ / ٣٠٠ ، ومفني المحتاج : ٤ / ٣٠٠ .

(٣) في ك ،ع: "البعض".

وسوا عمر مصحة إسلامه أولم يحكم ، فإن بلغ بالاحتلام فبل استكمال السن تبل ، وكذ لك لو بلغ باستكمال السن قبل الاحتلام في في الله واحد منهما بالفا ، فلم يعتبر اجتماعهما فيه .

### \_ فص\_\_\_ل \_\_ مسمسسس

وأما الكافر فلاتقبل شهادته لمسلم ولاطيه في وصية ولاغيرها في سفركان أو حضر.

وحكي عن داود: أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلمين في وصيته فلل وصيته السفر دون الحضر، وبه قال من التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة.

وأما قبول شهادة المرابق بعضهم البعض وعلى بعض ، فقد اختلف في جوازها علمسى ثلاثة مذاهب:

<sup>(</sup>١) في م : "الاحتلام " .

<sup>(</sup>٢) السن المعتبر في البلوغ عند الشافعية هو خسة عشرة سنة قمرية. انظر :أسنى المطالب : ٢٠٦/، ونهاية المحتاج : ٢٠٨٥، ومفسسنى المحتاج : ٢٠ ١٦٦ او ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٥) لأنه أخس الفساق بكذبه على الله ، ولأن (الشم) دة ولاولاية للانم على الله ، ولأن (الشم) انظر المهذب: ٢١٥/٥، وتحفة المحتاج: ١١/١٠، وحاشية الجمسل: ٥/٣٧٨، ومفني المحتاج: ٤/٢٧٤، ونهاية المحتاج: ٩٢/٨، وروضة الطالبين: ٢٢/١١، وشرح المحلى: ١٨/٤،

<sup>(</sup>٦) في أ،م: "السلم".

<sup>(</sup>Y) في ك: "الوصية".

<sup>(</sup>٨) انظر:المحلى لابن حزم :١٠/١٠٠٠

<sup>(</sup>٩) في أ: شهاد تهم . .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١)

أحدها : وهو مذهب الشافعي للم انه لا تقبل شهادتهم بحال سواء اتفقيت الم الم أو اختلفت ، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبى ليلى وأحمد بن حنبل .

والمذهب الثاني: - وهو قول أبي حنيفة / وأصحابه - أن شهادة بعضهم (١٠/ب) على بعض مقبولة مع اتفاق مللهم واختلافها، وبه قال حماد بن أبي سليمان ،  $( ^{(Y)} )$  واختلافها، وبه قال حماد بن أبي سليمان ،  $( ^{(Y)} )$  وسفيان الثوري ، وقضاة الهصرة : الحسن ، وسوار .

والمذ هب الثالث: - وهو قول الزهري والشعبي وقتادة - انه تقبل شهادتهم والمذهب وقتادة - انه تقبل شهادتهم الأهل الله الله الله وعليهم ، ولا تقبل على غير أهل ملتهم كاليهود على النصارى ، والنصارى على النهود على النصارى ، والنصارى على النهود .

<sup>(</sup>۱) انظر المهذّب: ٢/ ٢٥٥، وحاشية الجمل: ٥/ ٣٧٨، وتحفة المحتساج: 
(۱) ١١، ونهاية المحتاج: ٨/٢٩، وروضة الطالبين: ١١ / ٢٢٢، وشرح المحلي: ١١ / ٣١٨، ومغني المحتاج: ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: مواهب الجليل للحطاب: ٦/١٥١، وحاشية الدسوقي: ١٤٦/١، و٦) وواشية الدسوقي: ١٤٦/١، وورح الصفير: ٥/٢٦/١، وبلغة السالك: ٢/ ٨٤٣، والخرشي: ١٢٦/٧٠

<sup>(</sup>٣) انظر: منتهى الإرادات: ٢ / ١٥٨، وكشاف القناع: ٦ / ١١٦، والمحرر ٢ / ٢٦٦ ، والمفنى لأبن قدامة : ١١ / ١٦٦ ، والطرق الحكميسية: ص٨٥٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط: ٦٦ / ٣٣١ ، وشرح فتح القدير: ٢/ ٦٦ ، والبدائع و ٢ / ٢٠٤ ، والبدائع و ٢ / ٢٠٤ ، والبناية: ٢ / ٢٠٤ ، وحاشية ابن عابدين : ٥ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع: "اختلاف".

<sup>(</sup>٦) في ع: "مطلبهم".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "اتفاقهم " .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( <sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٩) في أ: "بن سوار" ، وفي ك : "وسوار وعبيد الله . " ولعله قصد ذكر كامل الاسم وهو سو اربن عبد الله .

<sup>(</sup>۱۰) انظر: مصنف ابن أبي شيبة : ۲۰۹/۹، ، ومصنف عبد الرزاق الصنعانيي : ۲۰۹/۸ ، والمُحلى : ۱۰۱/۵۹۰ ، ومصنف عبد الرزاق الصنعانيي :

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (١).

واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ كَا يُهُمَا اللَّهِ مِنَ الْمَنُواْ شَهُدَةً بُنْ بِنَكُمْ إِذَا حَضَرَ الْحَدَكُمُ وَاسْتَدَلُوا بِعَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَا يَهُمُ الْوَرُا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ (١) الْمُوتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْمُنَانِ ذَوَا عَدْ لِي سِنكُمْ الْوُرَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال ابن عباس: "من غير دينكم من أهل الكتاب " فجعله داود مقصورا علميلي الوصية ، وجعله الزهري والشعبي مقصورا على أهل الذمة ، وجعله الزهري والشعبي مقصورا على الموافقين في الملة.

وروى الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم : أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمْةِ بَعْضِهُم عَى بَعْضِ . وهذا نص .

وروى أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابربن عبد الله قـــال:

<sup>(</sup>١) المائدة ، الآية ١٠٦ ، وانظر تفسيرها في النكت والعيون : ١٠٩٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) في ك: "في الملة دون المخالفين ".

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في سدنه: ٢/ . ه ، أبواب الأحكام ، باب شهادة أهــــل الكتاب بعضهم على بعض ، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠ / ١٠٥ . والحديث في اسناده مجالد بن سعيد ، وهو ضعيف .

انظر: نصب الراية: ٤ / ٥٨، والتلخيص الحبير: ١٩٨/، واروا الفليل للألباني : ٨/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>ه) في (أ) :أسامه ، وهي ساقطة سن (ك) .

وهو: حماد بن اسامة القرشي مولا هم ، الكوفي ، أبو أسامة ، مشه وربكنيت ، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٠١ه وعمره ثمانون عاما . انظر ترجمته في تهذ يسب الكمال ٢٢٢٨، وتقريب التهذيب: ٢/٥٩، وتهذيب التهذيب: ٣/١٠.

<sup>(</sup>٦) في ك : " خالد ".

ومجالد هو: مجالد بن سعيد بن عبير الهمداني ، أبو عبرو ، ويقلل أبو سعيد الكوفي ، قال ابن سعد : كان ضعيفا ، وقال أحمد : ليس بشئ ، وقال ابن حبان : كان ردئ الحفظ ، يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيسل ، لا يجوز الاحتجاج به . مات سنة ؟ ٢ ه . انظر ترجمته فللمست تهذيب الكمال : ٣/ ٢ ، ١٠ والكواكب النيرات : ص ٥ . ٥ ، والكاشسف : ٣ / ٢ ، وتهذيب التهذيب : ١ / ٥ ٣ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٥ ٣ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٥ ٣ ،

<sup>(</sup> v ) هو: عامر بن شرحبيل الشعبي تقدمت ترجمته في : ص ١٢١٠

جاء تاليه و كرب برجل وامرأة منهم زَنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسال:

( أُنتُونِيْ بِأَعْلِم رُجُلِيْنِ مِنكُمْ) فأتوه بابني اصوريا ، فنشد هما : ( كَيْفَ تَجَسَدُانَ الْمَرْ هَذَيْنِ فِي التَّوْرُاة ؟ ) فقالا : نجد في التوراة : إذا شهد أربعة أَنهم رأوا ) لذكرة في فرجها مثل الميل في الميكحلة ، رُجما . قال : ( فما يننفكما أن ترُجُبُوهما ) قالا : ذهب سلطاننا ، فكرهنا القتل . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسسلم قالا : ذهب سلطاننا ، فكرهنا القتل . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسسلم بالشهود فجاؤا بأربعة شهدا أن فشهدوا : أنهم رأوا ذكرة في فسرجها / مشسل ( ١/١١) الميل في أنوك حلة ، فأمر ( آول الله صلى الله عليه وسلم المرجمهما . فدل على قبسول الميادة أهار ( آول الله عليه على بعض .

قالوا: ولأن الكفر لاينا في الولاية ، لأن الكافريلي على أطفاله ، وعلى تكاح بناته ، فكان أولى أن لا يمنع من الشهادة ، لأنها أخف شروطا من الولاية .

قالوا: ولأن من كان عدلا في دينه قبلت شهادته كالمسلمين.

<sup>(</sup>۱) في م: "بابن ".

وابني صوريا كانا من علماء اليهرود .

<sup>(</sup>٢) في جميع نسخ المخطوط: " تجدون " وما أثبته فهو من لفظ الحديث عند أبى داود .

<sup>(</sup>٣) في ك : "أولج ".

<sup>(</sup>٤) في م ،ع: "منعكما ".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م،ك،ع).

<sup>(</sup>٦) في أ: "عليه السلام".

<sup>(</sup> ٢ ) أخرجه أبود اود في سننه : ٣ / ١٥٣ / ١٦٩ ، كتاب الحدود ، باب في رجسه اليهود يين يوالد ارقطني في سننه : ٢ / ١٦٩ ، كتاب النذ ور، والطحاوي في شرح معاني الآثار : ٢ / ٢ ، ٢ .

وانظر أيضا: نصب الراية: ١٥٥/٤، ومعالم السنن للخطابي : ١٦٥/٦.

<sup>(</sup>人) ساقطة من (<sup>1</sup>) ·

<sup>(</sup>١) في م ،ع: "أهل دينه".

<sup>(</sup>١٠) في ك : "المسلم.

قالوا : ولأنه فسق على وجه التأويل ، فلم يمنع من قبول الشهادة كأهل البفسي . ودليلنا : قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُ وَا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴿ فَمَنعت هسد . الآية من قبول شهادتهم من وجهين :

أحد هما: أنهم غير عدول .

والثاني: أنهم ليسوا منا .

وقال تعالى : \* إِنْ جَاكُمْ فَاسِقٌ بِنْبَا فِتْبَيْنُوا ﴿ ٢ )

والكافر فاسق فوجب التثبت في خبره ، والشهادة أغلظ من الخبر، فأوجبست التوقف عن شهادته .

وروى عبادة بن نُسي عن ابن غَنَمٍ اقال: سألت معاد بن جبل عن شـــهادة

انظرترجمته في : تهذيب الكمال : ٢ / ٢ ه ٦ ، وتهذيب التهذيب : ه / ١٠٠٠ وأما ابن غنم فهو : عبد الرحمن بن غنم - بغتح المعجمة وسكون النون - الأشعري ، روى عن عبر وعثمان وعلى ومعاذ وغيرهم . وهو تابعي جليل ، ثقة ، بعث عبر بن الخطاب إلى الشام يغقه الناس . قال العجلي : شامي ثقة من كبرا عبر بن الخطاب إلى الشام يغقه الناس . قال العجلي : شامي ثقة من كبرا التابعين ، لازم معاذبن جبل إلى أن ما تسنة ٨ هم وكان أفقه أهل الشام . انظر ترجمته في : تهذيب الكمال : ٢ / ١ ٨ ، وتهذيب التهذيب : ٢ / ١ ٥ ٢ ، والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ٢ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ٢ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ٢ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ، ١ والتقريب : ١ / ١ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ١ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ١ ٥ ؟ والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب : ١ / ١ ٥ والتقريب و والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب و والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب و والكاشف : ٢ / ١ ٨ ، والتقريب و والكاشف و ولايان أنه و ولاين أنه ولاين أنه ولاين أنه و ولاين أنه و ولاين أنه و ولاين أنه و ولاين أنه ولاين ولاين أنه ولاين ولاين ولاين ولاين ولاين أنه ولاين أنه ولاين أنه ولاين أنه ولاين أنه ولاين أنه ولاين ول

<sup>(</sup>١) الطلاق ، الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) المجرات ، الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) في ك : " فجاز " .

<sup>(</sup>١) في ك : "فأوجب".

<sup>(</sup>٥) في أ،ك : "بشرعنابراهيم "، وفي ك : " بن بشير عن غانم ".
وعادة هو: عبادة بن نسي - بضم النون وفتح السين المهملة الخفيفة وتشديد
التحتانية - الكندي أبو عرو الشامي الأردني ، قاضي طبرية ، تابعي جليل ، قال
ابن سعد : كان ثقة . وقال أحمد وابن معين والعجلي والنسائي : ثقة ، وقسال
البخاري : عبادة بن نسي الكندي سيد هم مات سنة ١١٨ه.

رودرو اليهودي على النصراني . فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول: ( لا تقبل شَهَادُةُ الْقُلِ دِيْنِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ دِينهُمْ ، إِلَّا الْمُسْلِمُونَ فِإِنَّهُم عَدُولَ عَلَى أَنْفُسِمِ \_\_\_\_\_\_م وَعَلَى غَيْرِهِمْ (١)

ولأن الفاسق المسلم أكمل من العدل الكافر؛ لصحة العبادات من الفاسيسيق (٦) (٦) واستحقاق / الميراث ، وذلك لا يصح من الكافر، ولا يستحق ميراث مسلم ، وكان الفسق (١١/ب) مانعا من قبول الشهادة ، فكان الكفر أولى أن يكون مانعا منها.

ويتحرر لك من هذا الاستدلال قياسيان:

<sup>===</sup> صلى الله عليه وسلم ، وكان وفاته بالطاعون في الشام سنة ١٩هـ ، أو التسيي بعدها ، وبه قال الأكثر . عاش ٢٥ سنة .

انظر ترجمته في : الاستيعاب : ٣ / ٥٥٥ ، وطبقات الحفاظ للذهبسي : ١٩/١ ، وتهذيب الكمال : ١٣٣٨/٣ ، وأسد الفابة : ٣ / ٣٥٥ ، والاصابة : ٣ / ٣٢٦ .

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق في المصنف: ۸/۲۵ م ، بسنده عن الشعبي قال: ( لا تجوز شهار و المبيهة و البيهة و المسلمين ) ، وكذلك رواه البيهة و السيمة السنن الكبرى : ۱۰ / ۱۹۳ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترث طة طة ، ولا تجوز شهادة طق طة إلا شهادة المسلمين ، فانها تجوز على جميع الطل ) . ولم أحده بلفظ المصنف .

<sup>(</sup>٢) في ع: " امتنع".

<sup>(</sup>٣) في اله : " سوى " .

 <sup>(</sup>٤) "لا" النافية ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٥) في ك : " في محكة «

<sup>(</sup>٦) في م ،ك ،ع: "شم " .

ر ۱ المسلم الم تقبل شهادته على المسلم لم تقبل شهادته على غير المسلم الم تقبل شهادته على غير المسلم كالفاسق .

والثاني: أن من ردت شهادته بالفسق ردت شهادته بالكفر كالشهادة على

ولأن الكذب يمنع من قبول الشهادة ، والكذب على الله تعالى أعظم من الكذب على على على على مرد ودة ، فالكافسر على على على على مرد ودة ، فالكافسر الكاذب على الله أولى أن ترد شهادت ، وقد وصف الله كذبهم فقال : \* يُحرِّفُ ونَ الكَانُبُ عَنْ مُواضِعُ مِعْ \* وقال : \* ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون \* ويتحسرر الكلم عن مُواضِعُ مِعْ \* وقال : \* ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون \* ويتحسرر من هذا الاستدلال قياسان :

أحد هما : أن من كان موسوما بالكذب رُدّ ت شهاد ته كالسلم.

والثاني: أنالكذب إذا رُدَّتُ به شهادة السلم ، فأولى أن تُرد به شهادة الكافر كالكذب على الناس.

ولأن نقص الكفر أغلظ من نقص الرق ؛ لوجهين:

أحد هما: أن نقص الكفر يمنع من صحة العبادات ، ولا يمنع منها نقص الرق .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) في ك : "ثم الكاذب".

وفيع : \* ثم كان من كذب \* .

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "مرد ود ".

<sup>(</sup>٤) في م: "والكافر".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م)٠

<sup>(</sup>٦) المائدة ، الآية : ١٣، والنساء، الآية ٢٦، كلاهما في كذب اليهود .

<sup>(</sup>٧) آل عران ، الآية ه٧٠.

<sup>(</sup>٨) في 1: مرسوما . .

<sup>(</sup>٩) في ع: \* رد \* .

<sup>(</sup>۱۰) في ع: "من نقص".

والثاني: أن نقص الكفر يمنع من قبول الخبر ولا يمنع منه نقص الرق.

ثم ثبت باتفاقنا وأبي حنيفة أن نقص الرق يمنع من قبول الشهادة ، فكان أولى أن يمنع من قبول الشهادة ، فكان أولى أن يمنع من قبولها نقص الكفر.

ولهذه المعاني منع أبو حنيفة من قبول شهادة عدة / الأوثان ؛ اعتبارا (١٢/١) بنقص الكفر، فكذلك أهل الكتاب .

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان:

أحد هما: أنها شهادة يمنع منها الرق ، فوجب أن يمنع منها الكفر قياسا على شهادة الوثنى .

والثاني: أنها شهادة يمنع منها كفر الوثني ، فوجب أن يمنع منها كفي الكتابي كالشهادة على المسلم .

فأما استدلاله بالآية ، فسنذكر من اختلاف أهل التأويل في تفسيرها ما يتكافأ بـم الاستدلال بها .

أَمَا قَوْلُمُ تَعَالَى : ﴿ شَهَاكُ أَهُ بَيْنِكُمْ ﴿ فَفِيهُ ثَلَاتُ تَأْوِيلًا تَ :

أحدها: أنها الشهادة بالحقيق عند الحكام .

والثاني: أنها شهادة الحضور للوصية.

<sup>(</sup>١) في أ: " لا تفاقنا ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) لمأطلع على التصريح بمنعشها دة عبدة الأوثان في كتب الحنفية المتداولة، ولعل منع شهادة عباد الأوثان عندهم دخل تحت منع شهادة عامة الكنار على المسلمين .

انظر: المبسوط: ١ / ١٣٣ - ١ ١ ، والهداية معشرح فتحالقدير: ١٨/٧٠٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

والثالث: أنها أيمان ، يعني: أيمان بينكم ، فعبر عن اليمين بالشهادة كما والثالث: أنها أيمان ، يعني: أعبر عم أنه عشهاد أله على أنها المتلاعنين: ﴿ فَشَهَادُهُ أَحْدِ عِمْ أَنْهَا شَهَادُ اللّهِ وَلَا يَكُونَ لا بي حنيفة فيها دليل إلا على التأويل الأول ، ويمنعه التأويلان الأخران منها ، (ولا يكون لداو د فيها دليل إلا على التأويل الثاني ، ويمنعه التأويلان الأخران منها ، (٤)

وفي قوله : \* أَثْنَانِ ذَكُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ \* تأويلان:

أحدهما: يعنى من المسلمين وهو قول ابن عباس ومجاهد .

والثاني: يعني وصي الموصي، وهو قول الحسن وسعيد بن السيب. وفيهما

قولان:

أحد هما: أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي.

والثاني : أنهما وصيان.

وليس لأبي حنيفة وداود دليل على التأويلين الأولين .

/ وقوله تعالى : ﴿ أَوْلَاخُرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴿ فِيهِ تَأْوِيلًا نَ :

أح<u>د هما</u>: من غير دينكم من أهل الكتاب، وهذا قول ابن عباس، وأبي موسى

(中/11)

<sup>(</sup>١) فِي أَنْم: "ومعنى ذلك ".

<sup>(</sup>٢) النور، الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) ، وفي م: " فيهما ".

<sup>(</sup>ه) انظر: النكت والعيون : ١/٩٩) ، وزاد المسميد : ٢ / ه ؟ ؟ ، والجامع لا حكام القرآن لابن العربي : ٢ / ٢٠٠٠ والجامع لا حكام القرآن لابن العربي : ٢ / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع ، " من وصي " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup> A ) قال أبو جعفر الطبيرى في تفسيره: ١ ١ / ١٨ : (والأولى عندى تأويل: مـــن غير أعل الاسلام).

وانظر أيضا: الجاسع لأحكام القرآن: ٢ / ١ ه ٣ ، وأحكام القرآن لابن العربيي: ٢ / ٢ ٢ ، وزاد المسير: ٢ / ٢ ؟ ؟ ، والبحر المحيط: ٤ / . ؟ ، والنكت والعيون: ١ / ٤ ٩ ٤ .

الأشعري، وشعريح، وسعيد بن جبير.

والثاني: من غير قبيلتكم وعترتكم . وهذا قول الحسن وعكرمة ، والزهري . والثاني: من غير قبيلتكم وعترتكم . وهذا قول الحسن وعكرمة ، والزهري . وليس لهما ، فيها على هذا التأويل دليل وإن جاز أن يكون لهما على التأويل وليس لهما .

وفي " أو" في هذا الموضع " قولان:

أحدهما: أنها على التخيير في اثنين منا أو آخرين من غيرنا .

والثاني: أنها لغير التخيير، وإن معنى الكلام: أو آخران من غيركم إن لــم والثاني: أنها لغير التخيير، وإن معنى الكلام: أو آخران من غيركم إن لــم تجدوا منكم.

\* إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ يعنى سافرتم - فَأُصَلِبْتُمْ مُصِيبَةُ الْمُوتِ \* وفسي الله الله محذوف وتقديره: وقد أسندتم الوصية إليهما.

انظر: النكت والعيون: ١/ ٤ ٩ ع، والبحر المحيط: ٤ / ٢٤، وزاد المسير ٢ / ٢٢٤، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي: عدالله بن قيس بن سُليم بن حضار بن أشعر ، أبو موسى الأشعري ، مشه ورباسعه وكنيته معا . استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن ، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة ، فافتتح الأهواز ثم اصفهان ، ثم استعمله عثمان على الكوفة ، ثم كان أحد الحكمين بصغين، ثم اعتزل الفريقين ، وكان حسن الصوت بالقرآن ، ورد في الحديث الصحيح: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود ) . مات سنة ٢٩هم عن نيف وستين عاما . انظر: ترجمته في : الاستيعاب : ٢/١/٣، وأسد الفابة : ٣ / ٣٦٧ ، وطبقات ابن سعد : ١/٥٠١، وطبقات الحفاظ للذهبي : ١/ ٣٢٥ ، والكمال : ١/٨٨٨، وحلية الأوليا ، ١/ ٢٥ ، والاصابة : ٢/ ٢٥ ، ٣٠ و ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في م: "له".

<sup>(</sup>٣) في م ، " في هذه المواضيع " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) . (٥) المائدة: ١٠٦٠

<sup>(</sup>٦) في ك: "وفي هذا".

أحد هما: من بعد صلاة العصر. وهذا قول شريح وسعيد بن جبير .

والثاني : من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما من أهل الذمية .

وهذا قول ابن عباس والسدى .

\* فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبُتُمْ لَا نَشْتَرِي بِمِرْشَنَا \* فيها قولان:

أحد هما: انارتبتم بالوصيين في الخيانة ، أحلفهما الورثة .

والثاني: إن ارتبتم بالشاهدين في العد الة والجرح ، أحلفهما الحاكري . والثاني: إن ارتبتم بالشاهدين في العد الة والجرح ، أحلفهما الحاكري وفي قوله : \* لا نشر بوء ثمناً \* تأويلان:

المد هما: لاناخد عليه رشوة . وهذا قول عبد الرحمن بن زيد .

وانظر أيضا أحكام القرآن لابن العربي : ٢ / ٢٢٤، والجامع لأحكوا القرآن للقرطبي : ٦ / ٣٥٣، وزاد المسير: ٢ / ٢٤٤، والبحر المحيط : ٢ / ٢٤٠٠

<sup>(</sup>١) المائدة ، الآية : ١٠٦٠

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والعيون: ١/ ٩٩٤ ، وزاد فيه قولا ثالثا وهو: بعد صلاة الظهر والعصر، وبه قال الحسن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٤) المائدة من الآية : ٢٠١٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع): :وفي م ، أ: " فيهما " .

<sup>(</sup>٦) في م: "فيها تأويلان "

وانظر: النكت والعيون : ١/ ؟ ٩ ؟ ، والبحر المحيط : ٢/ ٣ ؟ ، وزاد المسمير: ٢/ ٤ ؟ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٢/ ٧٢٧.

<sup>(</sup>٧) نبي ع: "الاباحة".

<sup>(</sup> ٨ ) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني ، قال أحمد : ضعيف ، وقــــال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه ، له تفسير ، والناسخ والمنسوخ ، مــات سنة ١٨٢ه .

انظر ترجمت في : تهذيب الكمال : ٢٨٨/٢ ، والكاشف : ٢ / ١٦٤ ، وتهذيب التهذيب : ١ / ١٦٥ ، وطبقات المفسرين للداودي : ١ / ١٦٥ .

والثاني: لانعتاض طيه بحقير ولوكان ذا قربى ، أي لانسل مع ذي القربى القرب والثاني: لانعتاض طيه بحقير ولوكان ذا قربى ، أي لانسل مع ذي القرب والربي القرب المعنى عند نا المعنى عند نا المعنى عند نا المعنى المعنى عند نا المعنى المعن

والثاني: اطلع ،قاله النخعي .

والفرق بينهما : - وإن تقارب معناهما -أن الظهرور : مابان بنفسه . والاطلاع: مابان بالكشف عنه .

ررير ، ، (١٢) وقسوله : \* استحقا إِنما \* أي كذبا وخانا ، فعبر عسن الكسسذب

وابن عيسى هو: علي بنعيسى بن داود بن الجراح ، أبوالحسن الوزيسر ، له كتاب (معانى القرآن، وتفسيره ، ومشكله ) كان متفننا في علوم مختلفة ، مات سنة ٣٨٣ هـ وعمره ٨٨سنة .

انظر ترجمته في : طبقات المفسرين للد اودى : ١/ ٩ / ٤ ، والنجوم الزا هـرة :

<sup>(</sup>١) فيم: " يسمتاض ".

<sup>(</sup>٢) في م : " يميل " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في م : " يكتم " .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٦) في **أ: ما .** .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ) وتمامها في ك ،ع: "فآخران يقوما مقامهما ".

<sup>(</sup>٨) المائدة: ١٠٧٠

<sup>(</sup>٩) فبي أ: " وفبي قوله ان . . . "

<sup>(</sup>١٠) انظر: النكت والعيون : ١/ ه ٩ )، والبحر المحيط: ٤/ ) ، وزاد المسير: ٥٠) انظر: النكت والعيون : ١/ ه ٩ ) ، والمحيط: ١٠) ١٠ والعيون : ١/ ه ٩ ) ، وزاد المسير:

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱۲) في م ،ع: "أن " .

والخيانة بالإثم ولحدوثه عنهما .

وفي الذي عُثر على أنهما استحقا إثما قولان:

أحدهما: أنهما الشاهدان ، وهذا قول ابن عاس .

والثاني: أنهما الوصيان ، وهذا قول سعيد بن جبير.

(فآخران ) : يعنى من الورثة يقومان مقامهما ، يعني في اليمين حين ظهر لهما خيانة .

رم مَنَّ رَمْ مَرَّ مَنْ الْمُرْمِنُ الْمُرْمِ الْمُرْمِ (٢) فيه قولان: ﴿ مِنْ الْفُرِينَ الْمُرْمِ الْأُولِينِ \* فيه قولان:

أحدهما: الأوليان بالميت من الورثة ، وهذا قول سعيد بن جبير.

والثاني: الأوليان بالشهادة من المسلمين ، وهذا قول ابن عاس وشريح.

وسبب نزول هذه الآية ماروى عبد الملك بنسميد بن جبير عن أبيه عسن الله على ال

<sup>(</sup>٢) المائدة ، الآية ١٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون: ١/ه ٩ ، والبحر المحيط: ١/ ٤ ، وزاد المسير: ٣) انظر: النكت والعيون: ١/ ٥ ٩ ، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩ ٩ ٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: النكت والعيون: ١/٥٥)، وأسباب النزول للواحدي: ص١٦، ولباب النقول للسيوطي: ١٢٥، المطبوع بهامش الجلالين، والبحر المحيط: ٤/٣، وزاد المسير: ٦/٦)، والجامع لأحكام القرآن: ٦/٦)، وتفسير الجلالين: ١/٠١٠،

<sup>(</sup>ه) هو: عبد الملك بن سعيد بن جُبيرالأسدي ، مولا هم الكوفي . ذكره ابن حبيان في الثقات ، وقال الدارقطني : عزيز الحديث ثقة ، روى له البخارى ، وأبود اود والترمذي حديثا واحدا في قصة تميم الداري وعدي بن بكدا .

انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ، والكاشف : ٢/ ٩٠ ، وتهذيب التهذيب ٦ / ٩٠ م

<sup>(</sup>٦) هو: بديل بن أبي مريم ، وقيل ابن أبي ما رية مولى عمروبن العاص السهبي ، روى عنسه المطلب بن أبي وداعة وابن عباس قصة الجام ، لما سافر هو وتميم الدارى ، وعدى ابن بداء . . . الخ .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من كل النسخ ، وأثبته بموجب ترجمة بديل ابن أبي مارية ، وانظر ترجمته في ص : ٧٤٥

ابن وائل - مع تيم الداري، وعدي بنبداء ، فيات السهمي بارض ليس بهسا مسلم ، فلماقدما بتركته فقد وا جاما من فضة مُخَوَّصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم وُجد الجام بمكة ، فقالوا: (يارسول الله المتريناه من تسميم الداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل : انهما عبد الله مسمد الداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل : انهما عبد الله مسمد الداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل : انهما عبد الله مسمد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله مسمد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله مسمد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهمي - قيل النهما عبد الله المداري وعدي بن بداء ، فقام رجلان من أطِياء السهم الله الله المداري وعدي بن بداء ، فقام ربي الله عليه الله المداري وعدي بن بداء ، فقام ربي اله عداري بن المداري وعدي بن بداء ، فقام الهم المداري وعدي بن بداء ، فقام المداري ال

(۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

وتسيم الدار، أبو رقية الداري، مشهور في الصحابة ، كان نصرانيا ، وقدم إلى المدينية فأسلم، قال أبو نعيم : كان راهب أهل عصره ، وعابد أهل فلسطين .

انظر ترجمته في : الإصابة : ١/٣/١، والاستيعاب : ١/٤/١، وأسد الفابة:

(٢) ساقطة سن (١).

وهو : عدي بن بكدا ، كان نصرانيا يخطف بالتجارة ، قال ابن حبان له صحبة ، ونفى أبو نعيم عنه الصحبة ولأن فى قصته سع تديم الداري ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستحلفوا عديا بما يعظم على أهسل دينه ، قال ابن حجر: وجدت فى تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لتميم : ويحك يا تديم أسلم يتجاوز الله عنك ، فأسلم وحَسُنَ إسلامه ، ومات عدي بن بدا و نصرانيا .

انظر: الإصابة: ٢ / ٢٦٤، وأسد الغابة: ١٤/٥.

(٣) ساقطة من (<sup>1</sup>).

(٤) المخوص: من خُوص بتشديد الواو ، يُخُوص تخويصا ، ومعناه: فيه خطـوط د المعنوص: مرين به .

انظر ترتيب القاموس المحيط: ٢/ ٢٦ ، والصحاح: ١٠٣٨/٣.

(ه) ساقطة من (أ،م) .

(٦) هو الصحابى: عبد الله بن عبرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي كنيته أبو محمد عند الأكثر ، ويقال أبوعبد الرحمن ، قيل : كان اسمه العماص فغيره النبى صلى الله عليه وسلم ، وعبى في آخر عبره ، مات بالشام سنة ه ٦ هـ انظر ترجمته في : الاصابة : ٢ / ٢ ه ٣ ، والاستيعاب : ٢/٢ ؟ ٣ ، وأسمسه الفابة : ٣ / ٩ ؟ ٣ ، وطبقات الحفاظ : ١ / ١ ؟ .

ابن عرو / بن العاص ، والمطلب بن أبي وداعة \_ فحلفا لمشها دننا أحق من شهادتهما (١٣ /ب وإن الجام لصاحبهم ، فغزلت فيهم هاتان الآيتان ، فعند ذلك قال النّبي صلى الله عليه وسلم : ( سَافِرُوا مَعَ ذَوِي الْحُدُورِ وَالْمَبْرَةِ ) .

واختلف في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت ؟ فقال ابن عباس: حكمهما منسوخ .

وقال الحسن البصري: حكمهما: ثابت.

وقد تجاوزنا بتفسير هاتين الآيتين حد الجواب؛ ليعرف حكمهما ، وليسس

وقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي : منسوخة بقوله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُ وَا ذُوْيَعُدُ لِ

رُّنَكُمُ ﴿ وهو قول زيد بن أسلم. وقال : والأول أصح ، لأن هذا موضع ضمرورة ، فا فجاز كما يجوز في بعض الأماكن بشهادة نساء لا رجل معهن .

وانظر زاد المسير: ٢/٢ ؟ ؟ ، وبذل المجهود: ٥ / / ٩ ٨ ، والناسخ والمنسوخ للواحدي: ص ٥ ٥ ، والمحلّى لا بنحزم: ١ / ٩ ٨ ه ، وتفسير الطبري: ١ / ٢ ٠ ٧ ، وتفسير الطبري: ٢ / ٧ ٠ ١ ، وتفسير ابن كثير: ٢ / ٧ ٠ ٢ ، غير أن الطبري وابن كثير رويا القول بنسخها عسسن ابن عباس، وهو المعتمد عند المؤلف انظر النكت والعيون: ١ / ٥ ٩ ٤ . لكن القول بعدم نسخها هو الأولى عند الطبري .

<sup>(</sup>١) هو: المطلب بن أبي وداعة ، واسم أبي وداعة: الحارث بن جبيرة بن سعيد بن سعد القرشي السهمي ، أسلم يوم الفتح ، ثم نزل إلى الكوفة ، ثم تحول إلى المدينة . انظر ترجمته في أسد الغابة : ٥/٠، و١ ، والاصابة : ٣/٥٠٤ .

<sup>(</sup>٢) فيع: "بعد ".

<sup>(</sup>٣) في م: "الجدود".

<sup>(</sup>٤) في م: "الميسرة "، ولم أقف على تخريجه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ص ٣٢١: إنها محكمة ، والعمل على هـــذ ا عند هم باق ، وهوقول ابن عباس وابن المسيب ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup> Y ) في ك ، ع : "ليعلم " ، وفي أ: "لتفرق " .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (ع) ·

مع المسدا الاختلاف دليل فيهما.

فإن استدل من نصر مذهب داود بما رواه غيلان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سفيان عن عامر الشعبي قال: شهد رجلان نصرانيان من أهل كُوفا علي عندهم ، وإن أهل الوصية أتوا بهما أبا موسى الأشعري فاستحلفهما باللمه بعد العصر، ما اشتريا ثمنا ولاكتما شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، ثمقال أبوموسى : والله إن هذه الغضية ما قضى بها منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: غيلان بن جامع بن أشعث المحاربي أبو عبد الله الكوفي ، قاضيهسا، قال ابن معين ، وابن المديني وأبو داود : ثقة ، وقال أبو حاتم : شسيخ ، قتل شهيدا سنة ٢٣٨ه.

انظر تهذیب الکمال : ۱/۲ ه ، ۱ ، والکاشف : ۲ / ۳۷۷ ، وتهذیببببب التهذیب : ۲ / ۲۰۱۰

<sup>(</sup>٤) هو: اسماعيل بن أبي خالد أبوعبدالله الأحس مولاهم الكوفي تابعسية ثقة من أهل كوفة ، روى عن بعض الصحابة وعن كبار التابعين ، ماتسسنة ٥٤ هـ ، وقيل : ٢٥ وكان لا يروى إلا عن ثقة .

انظر طبقات ابن سعد : ۲ / ۶۶ ، وطبقات الحفاظ ، ۲۱ و و و التقریب : ۱ / ۲۸ .

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>Y) و توقاع: ( بغت أوله ، وضم ثانيه ، وبعد الواو قاف أخرى ، وألف سدودة و الله و و ال

انظر معجم البلدان: ٢ / ٥ ه ع ، ومعجم متن اللغة: ٢ / ٣٣٤ ، وترتيب القاموس المحيط: ٢ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (أ)

<sup>(</sup>٩) في أ: "أنها".

<sup>(</sup>١٠) في ك : "قضية " ، وفي ع : "قصة " .

قيل: هذا خلاف من الصحابة فلم يحج بعضهم بعضا ؛ لا سيما والأكثـرون على خلافه ، ثم هذه قضية في عين يحتمل أن يكون لها التولي ، فامتنع أن يكــون فيها دليل.

وأما الحواب عن استدلالهم بحديث جابر أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على المعنى فهو: أنه أراد بالشهادة اليمين كقوله تعالى: \* اتخذوا أيكنهم جنة \* على بعض فهو: أنه أراد بالشهادة اليمين كقوله تعالى: \* اتخذوا أيكنهم جنة \* على بعض فهو المنافقين : \* قالوا نشهد إنك لرسول الله \* أي نحلف .

وأما الجواب عن رجم الزانيين اليهوديين، فهو أنه لم يرد أنه قبل / شهادة ( ١٥ / ١٥) اليهود ، ويجوز أن يكون الشهود مسلمين ، أو حصل مع شهادة اليهود اعتسراف الزانيين .

وأما الجواب عن استد لالهم بصحة ولا يتهم ، فهو أن الولاية خاصة فخف حكمها لله يراعى فيها من عد الله الظاهر دون الهاطن، ويراعى في الشهادة عد الله الظاهر و والباطن ، فلذ لك مُرَدُّ تُ شهادة الكافر وإن صحت ولا يته .

وأما الجواب عناستدلالهم بأنهم عدول ، فهو أن كتاب الله الوارد بتكذيبهم من ثبوت عدالتهم .

وأما الجواب عن قياسهم على أهل البغي ؛ لأن فسقهم بتأويل ، فهو أن من حكسم بفسقه منهم ؛ لظهور الخطأ في تأويله لم تقبل شهاد ته ، ومن كان تأويل شبه ته محتسلا كانوا على عد التهم وقبول شهاد تهم . والله أعم .

<sup>(</sup>١) في م: (فهم "، وفي ك ،ع: "في ".

<sup>(</sup>٢) في ك : " سيما ".

<sup>(</sup>٢) في ك: "لهما".

<sup>(</sup>١) المنافقون ، الآية: ٢٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٦) المنافقون ، الآية : ١٠

<sup>(</sup> ٧ ) في ك: " فجرى " .

<sup>(</sup> ٨ ) في م ،ع : " بكذبهم " .

#### ( )ر) پال

### \* الأقضية واليسين منع الشساهه \*

## ر وما دخل فيه من اختلاف الحديث وغيير ذلك

المخزومي عن سَيف بن سُليمان عن قَيسسِ بن سعد عن عرو بن دينارٍ عن المخزومي ابن رسول الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشّاهِدِ . قال عرو أنى الأموال .

(١) في المختصر: كتاب.

(٢) مابين المعكوفتين زيادة من المختصر: ٥/٥٠٠

(٢) هو: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، أبو محمد المكي ، ثقة ، توفيي سنة ١٥١ه.

وله ترجمة في (الكاشف: ٢/ ٧٨)، وتهذيب الكمال: ٢/ ٢٧٣، وتهذيب التهذيب ه/ ١٧٩، وتقريب التهذيب : ٢/ ٢/١).

- (٤) هو: سيف بن سليمان \_ ويقال: ابن أبي سليمان \_ المكي المخزومي ثقة ، ثبت، ربي بالقدر، سكن البصرة في آخره ، قال ابن حبان مات سنمة ٢٥، هـ وقيل غيرذ لك انظر ترجمته في : ( ميزان الاعتدال: ٢/٥٥٢، والمفنى في الضعفاء: ١/١٢، ٢٥، ١٠ والكاشف : ١/٥١٦) ، وتهذيب التهذيب : ٤/٤٥٢، وتقريب التهذيب :
  - (ο) هو: قيس بن سعد ، أبو عبد الملك المكي ، ويقال : أبو عبد الله الحبشي، مولى نافع ابن عقمة ، كان ثقة ، قليل الحديث، مات سنة γ ۱ ۱ هـ وقيل مات سنة γ ۱ ۱ هـ انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ۲ / ۲ ۸ ، وتقريب التهذيب : ۲ / ۲ ۸ ، وتهذيب الكمال : ۲ / ۲ ، والكاشف للذهبي : ۲ / ۶ . ۶ .
  - (٦) هو: عرو بن دينار، أبومحمد الأثرم المكي الجمحى ، مولا هم ، ثقة ، ثبت ، توفي سنة ٢ ١ ٩٠٠ هو: عرو بن دينار، أبومحمد الأثرم المكي الجمحى ، مولا هم ، ثقة ، ثبت ، توفي سنة ٢ ١ ٩٠٠ هو: ١٠٣٠ هو: ١٠٣٠ هو: ١٠٣٠ هو: ٢ / ٩٠٠ والكاشف : ٢ / ٨ ٠ وتقريب التهذيب : ٢ / ٩٠ ، والكاشف : ٢ / ٨ ٠ .
- (٧) رواه مسلم فى صحيحه: ١٣٣٧/٣، كتاب الأقضية، باب القضا ، باليمين والشاهد، وابن ماجة وأبود اود فى سننه: ٣/٨. ٣، الأقضية، باب القضا ، باليمين والشاهد، وابن ماجة فى سننه: ٣/٩ ٤، الأحكام، بالب القضا ، بالشاهد واليمين ، والدارقطني فى سننه: ٤/٤ ٢، كتاب الأقضية، وأحمد فى المسند: ١/٨٤ ٢، وابن أبي شبية فى المصنف:

ورواه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليبين سَمعُ السَّا (١) الشَّاهدِ.

ومن حديث جعفر ابن محمد عن أبيه أنّالنّبيّ صلى اللمعليه وسلم قَضَى باليمين مراكم الله المراكم الكيمين مراكم الله المراكم الله المراكم الشاهد.

=== ۲ ۲ ۲ ۲ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١ ٢ ٢ ، والشافعي في المسند: ٢ ٢ ٨ ) . (ترتيب المسند: ٢ ٨ ٨ ٢ ) .

وانظر أيضا: التلخيص الحبير: ٤/٥٠٢، ونصب الراية: ٤/٢٥، وأروا الفليل

- (۱) رواه أبود اود في سننه: ٣/ ٩ . ٣ ، كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد ، وابن والترمذي في سننه: ٣/ ٢ ، الأحكام ، باب ماجاء في اليمين مع الشاهد ، وابن ما جمفي سننه: ٣/ ٩ ٤ ، أبواب الأحكام ، باب القضاء بالشاهد واليمين ، والد ارقطني في سننه : ٤ / ٣ ٢ ، كتاب الأقضية ، والشافعي في مسنده (ترتيب المسند ٢ / ١٨٨). والطحاوى في شرح معاني الآثار: ٤ / ٤ ٤ ، والبيه قي في السنن الكبرى : ١٦٨ / ١٠ وانظر: التلخيص الحبير: ٤ / ٢ ٩ ١ ، ونصب الراية: ٤ / ٩ ٩ ، وإرواء الفليل : ٨ / ٠٠٠.
  - (٢) هو: جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشسي ، أبو عبد الله الا مام الصادق المدني ،صدوق ، فقيه ، وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم. قال أبوحنيفة : مارأيت أفقه منه ، وقد دخلني له من الهيهة مالم يدخلني للمنصور. مات سنة ١٤٨ هـ وكان عمره ٧٨ سنة .

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٢/ ١٠٣ ، وتقريب التهذيب: ١ / ١٣٢ ، والكاشف للذهبي : ١ / ١٨٦ ،

- (٣) هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشي ، أبو جعفر المدني ، الإمام المعروف بالباقر، تابعي ثقة ، وكان فقيها فاضلا ، ولد سنة ٦ هـ ومات سنة ٦ ٨ هـ على الأصح .
- انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٩ / ٠٥ م، والكاشف : ٣ / ٩٩ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ١٩٢٠
- (٤) رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٢ ٢ ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مسسع الشاهد ، والترمذي في سننه: ٣/ ٩ ٦ ، الأحكام ، باب ماجاء في اليمين مسع الشاهد ، والدارقطني في سننه : ٤/ ٢ ٦ ، كتاب الأقضية ، والشافعي فسسى المسند (ترتيب المسند : ٢ / ٩ ٧ ) والبيه قي في السنن الكبرى : . ١ / ٩ ٦ ، = = = = = كتاب الشهادات.

ورواه عن علي ، وأبي بن كعب، وعمر بن عبد العزيز، وشريح ) .

اختلف / أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين .

فذ هب الشافعي إلى جواز الحكم به.

( ه وه و في الصحابة في الأثنة الأربعة ( أخوان الله عليهم وأبي بن كمييب ،

=== وأيضاروا ، ابن ماجه في سننه: ٢/ ٩ ٤ ، أبواب الأحكام ، باب القضا ، باليسين .

(١) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، أبوالمنذ ر، سيد القراء ، وكان من فضلاء الصحابة ، واختلف في سنة وفاتمه اختلافا كثيرا ، قيل مات سنة و رهد وقيل سنة . ٦هد وقيل غير ذلك .

انظر: الطبقات الكبرى: ٣/٨٩٤، وأسد الغابة: ١/١٦، والاستيعاب: ١/٢١، والاستيعاب: ٢/١١، والاستيعاب: ٢/١١،

(۲) هو: عربن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاصبن أمية بسن عبد شمس الأموي ، أمير المؤمنين أبو جعفر المدني الدمشقي ، الإمام العادل والخلميفة الصالح ، كان ثقة مأمونا ، له فقه وورع ، عده ابن حبان في ثقات التابعين ، كان عاد لا عرف بالخليفة الخامس والعمر الثاني . ولد في سسنة ١٠١ه ه ومات سنة ١٠١ ه وكان قد تولى الخلافة في سنة ٩٩ه .

انظر تهذیب الکال: ۱۰۱،۲/۲، والکاشف: ۲/۲،۳، وتهذیب التهذیب: ۷/ ۵۰۰ و تقریب التهذیب: ۲/ ۹۰۰

(٣) أخرجه ابن أبى شيبة في النصنف: γ / ه ٢ ٢ ، والبيهقى في السنن الكبسرى:

وانظر المسألة في المختصر : ٥/ ٥٠ ، والأم : ٧ /٨٠٠

(٤) في الأموال ومايؤول إليها أي مايثبت برجل وامرأتين يثبت باليمين مسع الشاهد عند الشافعية إلا عيوب النساء، ولا يثبت شميّ بيمين المدعي وامرأتين . انظر: الأم: ٨٦/٧، والمهذب: ٢/٥٣، وأدب القضاء لا بن أبي السدم: من ٥٩٣، وشرح المُحلي: ٤/٥٣، ونهاية المحتاج: ٨/٣، وتحفة المحتاج من ٥٩٣، وروضة الطالبين: ١١/٨١، ومفني المحتاج: ٤/٣٤)، وحاشية الجمل: ٥/١٥، ووأسني المطالب: ٤/٣٧، وفتح الباري: ٥/٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٠، وفتح الباري: ٥/٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٠، وفتح الباري: ٥/٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٠،

(٥) فيك: "واليه ذهب أصحابه ".

(٦) ساقطة من (١،ك،ع).

وجابر بن عبد الله ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة رضي الله عنهم .

وفي التابعين قول عبر بن عبد العزيز، وشريح ، والحسن البصري ، وابن سيرين وأبي سامة ابن عبد الرحمن .

وهو قول الفقهاء السبعة ....

- (۱) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لُود ان بن مالك بن النجـــار الأنصاري أبو سعيد ،كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتُـــدوة الغرضيين ، وأحد نجباء الأنصار ، شهد بيعة الرضوان ، وقرأ على النّبي صلى الله عليه وسلم ، وجمع القرآن في عهد الصديق ، وولي قَسْم غنائم اليرموك ، توفي سنسة هيه وسلم ، وجمع القرآن في عهد الصديق ، وولي قَسْم غنائم اليرموك ، توفي سنسة هيه وسلم ، وجمع القرآن عهد الله ستيعاب : ١ / ١٥٥، والاصابة : ١ / ١٥٥ ، وسير أعلم النبلاء : ٢ / ٢٦ ، والكاشف : ١ / ٣٣ ، وتهذيب التهذيب : وسير أعلم النبلاء : ٢ / ٢٦ ، والكاشف : ٢ / ٢٣ ، وتهذيب التهذيب :
- (٢) هو: محمد بن سيرين ، أبو بكر بن أبي عبرة البصري الأنصاري ، تابعي ثقية ، ثبت ، كان عابد اليصوم يوما ، ويقطر يوما ، مات سنة . ١ ١ هد. انظر ترجمته في : تهذيب الكمال : ٣ / ٢ ٢ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٢ ٩ ، والكاشف : ٣ / ٣ ٥ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠
- (٣) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، قيل: اسمه: عبد الله، وقيل: اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقيل : اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقيل : اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقيل : اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقيل : اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقيل : اسماعيل ، ثقة مكثر فقيه . مات سنة ، وقال الواقدي : مات سنة ، وقال الواقد ، وقال

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ١١٦/١٢ ، والكاشف: ٣ / ٢ ٢ ٣ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٢ ٢ ٠ .

- (٤) وهم: ١- سعيد بن المسيب ت ٩٩ه.
  - ٢- عروة بن الزبير ت ٢ ه ه .
- ٣- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ت ١٠٨ه.
- إبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ت ع ه ه .
  - ٥- عبيد الله بن عد الله بن عُتبة بن مسعود ت و وه.
    - ۲- سُلیمان بن یسار ت: ۱۰۰ه.
    - ٧- خارجة بن زيد بن ثابت ت٠٠٠هـ.

انظر: أعلام الموقعين لا بن القيم: ١/٣٦، وتاريخ المد اهب الإسلامية لأبي زهره: ص ٢٩٠٩، وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري : ص ١١٩، والتشريع والغقيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل . وتال أبي عبد الرحمن ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يحكم باليمين والشاهد ، ووافقه أصحابه علي حتى حتى قال محمد بن الحسن : أنقض حكم الحاكم إذا حكم به . وبه قال من التابعين الزهري ، والنخعي ، والشعبي ، ومن الفقها و ابن شبرمة ، وسفيان الثوري واستدلالا

(٢) ساقطة سن (ك).

- (٣) وكذلك يقول المالكية بجواز الحكم بيمين المدعي مع شهادة المرأتين. انظر الموطأ : ٢ / ٢ ٢ والمدونة الكبرى: ٤ / ٠ ٩ ، والشرح الصغير: ٥ / ٠ ٤ ، ومواهب الجليل للحَطّاب : ٦ / ١ ٨ ١ ، وشرح منح الجليل : ٤ / ٥ ٥ ٢ ، وفتح الرحميم : ٢ / ٤ ٢ ، وتبصرة الحكام : ١ / ٤ ٢ ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى: ٤ ٧ ٦٠
  - (٤) انظر مذهبه في :كشاف القناع : ٦/ ٩ ٢ ٤ ، ومنتهى الإرادات : ٦ / ٦٧٠ ، والنصاف في مسائل الخلاف : ١ ٢ / ١٨٠ ، والمغني لابن قدامة : ١٠ / ٣٣٠، والطرق الحكمية لابن القيم : ص ٤ ٩٠٠
  - (٥) انظر مذهبه في: المبسوط للسرخسي: ٢٩/١٩، وشرح فتح القدير: ١٧٣/٨ والبناية: ٧/٢،٤، وبد ائع الصنائع: ٨/ ٣٢ ٩٣، ومختصرالطحاوي: ص٣٣٣، والاختيار لتعليل المختار: ١١١/٢، وشرح معاني الآثار: ٤/٨٤، وأحكام القرآن للجصاص: ٢/٢٤٠٠
  - (٦) أى باليمين مع الشاهد . انظر إعلا السُنَنُ : ١٥ / ٣٦٣ ، والمفني لا بنقد امة: ١٠ / ١٣٣ .
  - (Y) هو: عبد الله بن شُبُرُمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الرائ ابن حسان ابن المنذ ربن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعبالضبّي ، أبو شُبُرُمة الكوفي القاضي الفقيه الثقة ، وكان عفيفا حازما ، حسن الخلق جواد ا ما تسنة على الظر ترجمته في : سِيَراعلام النبلائ: ٢ / ٢ ٣ ، وميزان الاعتدال : ٢ / ٣٨٤ ، وكتاب الثقات لابن حبان : ٧ / ه، وتهذيب التهذيب : ٥ / ٠٥٠ .

بقول الله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدُيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُوناً رَجُلَيْنِ فَرَجُلِلُمْ وَالْمَ عَلَى الْمُلِيدُ فَرَجُلِلُمْ فَإِن لَمْ يَكُوناً رَجُلَيْنِ فَرَجُلِلُمْ وَالْمَ الْمَدُ هَذَين الوجهين ، فكان القضاء وَالْمُرَاّعَ فِي هَذِين الوجهين ، فكان القضاء بالشاهد واليدين زيادة عليهما ، والزيادة على النص تكون عندهم نسخا .

وبرواية ابن عاس أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( البَيّنَةُ عَلَى الْمُدّعِـيْنَ وَالْرَاكِ وَمِرُواية عَلَى مَنْ أَنْكُسِرَ).

- (٢) في ك : "الحكم " .
  - (٣) ساقطة من (١).
- (٤) في م: "عليها ".
  - (٥) تکررت في "ك".
- (٦) انظر أصول السرخسي ٢٠ / ٨٢/٠
- قلت: نعم أن الزيادة على النص بيان صورة ونسخ معنى عند الحنفية ، ونست الكتاب بالخبر الصحيح جائز عندهم ، فلا وجه لقوله هنا .
  - انظر أصول السرخسي : ٦٧/٢ ، والمفني في أصول الفقه : ص ٥٥٥٠
    - (Y) في ك: "رواية "، وفي ع: "وهو رواية ".
      - (人) في م: "أنه قال ".
- (۹) رواه البخاري في صحيحه: ١٩٧٥، كتاب التفسير، باب لا إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ مَا اللهِ عَلَيه وسحيلم: بِعَهُدِ اللهِ مَا اللهِ عَليه وسحيلم: (اليمين على المدَّعى عليه) وفي كتاب الرهن من صحيحه: ٣ / ١٦٨، باب انا اختلفالراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المُدعي واليمين على المُدَّعَى عليه، وسلم في كتاب الأقضية من صحيحه: ١٣٣٦/٣ حديث رقم ١ و ٢، وأبود اود في سننه: ٣ / ١٦، ١٣ ١١ الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه، والترسذي في سننه: ٣ / ٢١، الأحكام ، باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليميسن على المدعى عليه، والترسذي على المدعى عليه، وابن ما جه في سننه: ٢ / . ٤ ، الأحكام باب البينة على المُدّعي واليميسن واليمين على المدعى عليه، والدارقطني في سننه: ٢ / . ٢ ، الأحكام باب البينة على المُدّعي واليمين على المُدّعي في المسند (ترتيب السند ٢ / ١٨)
  - وانظرأيضا: نصب الراية: ١٤/٥٩، وإرواء الفليل ٢٦٤/٨: ٣٠٧ ٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٨٦.

وَخُصُ الْمَدْعِي بِالبِينَّةِ وَالمِنكُرِ بِالبِينِّةِ الْمِينِ. وَالمِنكُرِ بِالبِينِينِ.

وبرواية سَمَّاكُ عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من كنده، ورجلا من كنده، ورجلا من كنده، ورجلا من حضرموت أتيا رسول الله صلى الله عليهوسلم ، فقال الحضرمي يارسول الله! إنَّ هذا غَصَبنيْ أرضي ورثتُها من أبي . وقال الكندي: أرضي فني يدي أزرعها،

- (١) في ك : " المنكر " .
- (٢) في ك : " اليسين " .
- (٣) في ك : "المدعى ".
  - (٤) في ك : " البينة " .

نعم بهذا الحديث تسك الحنفية في ردّ القول بالقضاء باليبين مع الشاهسد الواحد .

(ه) في ك ،ع: "عار "وهو غلط.
وَسَيَّاك هو: سماك بن حرب بن أوسبن خالد أبو مفيرة البكري الكوفسي، مدوق ، لا بأس فيه ، وهو من كبار تابعي أهل الكوفة ، ما ت سنة ٢٣ ه.

انظر: تهذيب التهذيب: ٤/ ٣٣٦، وسيزان الاعتدال: ٢/ ٢٣٦، والكاشف: 1/ ٣٠٠)، وتقريب التهذيب: 1/ ٣٣٢،

(٦) هو: علقمة بن وائل بن حُجُر ( بضم المهملة وسكون الجيم ) الحضري الكنسدي الكوفي ، وكان ثقة قليل الحديث، قال ابن معين : علقمة بن وائل عن أبيه مرسل ولم يسمع من أبيه .

انظرترجمته في : تهذيب الكمال : ٢/٤٥ و، والكاشف : ٢٧٨/٢، وتهذيبب التهذيب : ١/٢١٥.

(Y) هوالصحابي: وائل بن حُجِّر (بضم المهملة) ابن ربيعة بن وائل بن يَهُمر، ويقال ابن حجر بن سعد بن سروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة الحضري ، صحابي جليل سكن في الكوفة ومات في خلافة معاوية ، قال ابن حبان: كان بقية أولاد الملوك بحضرموت.

انظر ترجمته في : الإصابة: ٣/ ٩ ٢ ، والكاشف: ٣/ ٣٣ ٢ ، وتقريب التهذيب : ٢ ٣٩ ٢ ، وتقريب التهذيب :

- ( ) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٢ / ١٤ : الكندي هو: امرئ القيس بن عائش الكندي . وخصمه الحضري هو: ربيعة بن عنون من حضرموت.
  - (٩) في ك : " ملكي ". (١٠) في ك : " أزرعه " .

لاحق له فيها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم / للحضري: أَلكَ بَيْنَة عَالَ: لا . (١٥/ أَ) قَالَ: لا . (١٥/ أَ) قَالَ الْحَضَرِينَ : إِنَّهُ فَاجِرُ لا يَهْ النِي عَلَى مَا خَلَفَ ، إِنَّهُ لا يَتُورَعُ مِسْنَ شَيْرُ. فقال النّبي صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ لَكُ مِنْهُ إِلاَّ ذَاكُ) ، فدل على أن ماعدا البينة لا يستوجب لله عقا.

ولأن البينة موضوعة لإثبات الدعوى ، واليمين موضوعة لإنكارها ، فلما لم تنتقلل البينة إلى نغي المنكر، وجبأن لا تنتقل اليمين إلى إثبات المدعوى .

وتحريرُه قياسا: أنَّها حجةٌ لأحد المتنازعين فلم يجز أن تنقل إلى خصمه

ولأن نقصا ن العدد المشروع في البينة يمنع من الحكم بها كاليمين مسسمع المرأتين .

ولاً نولو كانت يمين المدعي مع شهادة الشاهد تقوم مقام شاهد لما قبلت فيه يمين عبد ولا فاسق ، وفي إجازتكم ليمين العبد والفاسق ما يمنع أن تقوم اليمين مقام الشاهد.

<sup>(</sup>١) في ك : "رسول الله ".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: " فطفه ".

<sup>(</sup>٣) في ع: "في "٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>ه) رواه سلم في صحيحه: ٢ / ٢٣ / ، كتاب الأيمان ، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيسين فاجرة بالنار. وأبود اود في سننه : ٣ / ٢ / ٣ ، كتاب الأقضية بساب يحلف الرجل على عمه فيما غاب عنه . والترمذي في سننه : ٣ / ١٦ ، كتساب الأحكام ، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والدارقطني في سننه : ٤ / ١ ٢ ، كتاب الأقضية . وأحمد في المسند : ٤ / ٧ ٣ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤ / ٨ ٢ ، والبيمةي في السنن الكبرى : . ١ / ٤ ٢ ، وانظر: نصب الراية : ٤ / ٤ ٩ ، وإرواء الغليل : ٨ / ٧ ٥ ٢ .

<sup>(</sup>٦) فيك،ع: "به".

<sup>(</sup>٢) في ع ن م المعيد م.

<sup>(</sup>٨) في أنك نع: "مانع".

<sup>(</sup>٩) في أ: " يقوم ".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة سن زك ،ع)

ولأنهلو قامت يمينه مقام شاهد لما ترتبت بعد شهادة الشاهد؛ لأن الشاهدين لا يترتبان، ويجوز تقديم كل واحد منهما على صاحبه .

وفي قولكم إن يمينكم لا تقبل إلا بعد الشاهد "دليل على أنها لا تقوم مقام الشاهد.

# \_ فص\_\_\_

ودليلنا مارواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللمسه عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

فإن قيل: هذا الحديث منقطع ومرسل ، لأن عروبن دينار لم يلق ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ساقطة سن (١). \* ص: ١٦٦

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة سن (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٤) الحديث المنقطع: هو الحديث الذي لم يتصل اسناده، وأكثر استعماله في روز التابعي من الصحابي كمالك عن عبد الله بن عبر.

انظر: الباعث الحثيث: ص. ٢٥٠ ، والتقييد والإيضاح بشرح مقدمة ابن صلاح صرح وتدريب الراوي : ١ / ٢٠٨ ، وجامع التحصيل في أحكام المراسسيل للعلائي : ص ١٥٠

<sup>(</sup>ه) الحديث المرسل: هو الحديث الذي رواه التابعي عن النّبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي: اتفق علما الطوائف على أن قول التابعي الكبير: "قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا... أوفعله .. "يسمى مرسلا. فان كسان وليس هذا منه لزكر ابن عباس فيم وإنما هوم الانقطاع قبل التابعي فلايسمى مرسلا باعتبار الأصوليين وهوما مقطونيه من المندواها أواكا انظر: تدريب الراوي بشرح التقريب للنووي: ١/ه ٩، والباعث الحثيث: ص ٧٤، والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح : ص ٧٠، وجامع التحصيل: ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦) فيك: "لم يكن ر**أى " .** 

فى هامش (ك): "وهم قائلُه ،بل لقيه ، وروى عنه فى صحيحين ". وهو كذلك فان عمرو بن دينار قد روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة ،لكنه لم يسمع عنسه هذا الحديث كما هو مشروح فى كتب التخريج.

راجع في شرح ذلك إلى: نصب الراية: ٢ / ٩ ٩ ، وعددة القارئ : ٢ ٢ / ٢ ٢ ، واجع في شرح ذلك إلى : نصب الراية : ٢ / ٩ ٩ ، وتهذيب التهذيب : ٨ / ٩ ٢ ، ===

قيل: قد رواه سلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار عن طاووس عـــن

وقد رواه الشافعي عن عبد العزيز " بن محمد الدراوردي / عن ربيعة عن سمهيل ( ١٥ / ب) ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: قَضَى بالْكِيدُنِ مُسمَعَ الشَّاهِدِ .

=== وفتح البارى: ه/ ٢٨٠ ، والتلخيص الحبير: ٤/ه ، ٢ ، وشرح مسلم للنسبووي: 1/٥٠ ، وفتح البارى: ١٢/٥ ، وليل الأوطار: ٨/٩ ، ٣١٩ و إرواء الغليل: ٨/١٨ ، ٢٩ ،

(١) ساقطة من (ع).

(٢) هو: سلم بن خالد بن قرقرة ويقال: فروة الزنجي المكي الفقيه. قال البخاري:
"منكر الحديث ، يكتب حديثُه ولا يحتج به ، وكان فقيه أهل مكة " ذكر المديث ، يكتب حديثُه ولا يحتج به ، وكان فقيه أهل مكة " ذكر البن حبان في الثقات، وقال: ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا، وتوفى في خلافة ها رون الرشيد سنة . ٨ ٨ هد.

انظر ترجمته في : تهذيب الكمال : ٣/ ه١٣٢، وتهذيب التهذيب: ١٢٩/١٠ والكاشف : ٣ / ١٤٠٠

(٣) هو: عبدالعزيز بن محمد بن عبيدالدراوردي ـ ودراورد و تراورد و ترية بخراسان ـ أبو محمد المدني ، صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر . ذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة ١٨٦هـ وقيل سنة ١٨٦ه .

انظر: تهذیب التهذیب: ٦/٣٥٣، والکاشف: ٦/٩٩، وتقریب التهذیب: ١/١٥٠

(؟) هو: سُه يل بن أبي صالح ذكوان السمان ، أبو يزيد المدني ، صدوق ، تَغُيّرُ حفظُهُ في آخر عمره ، روى له البخاري ، مات في سنة . ؟ ١ هـ.

انظر:الكاشف: ١/ ٩ . ٤ ، وتهد نيب التهذيب: ٤ / ٢٦ ، وتقريب التهذيب: ٢ / ٢٠ ٠ . ٢٣٨/١

(ه) هو: ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى ، وثقه أحمد وابن معسين وأبو حاتم، مات سنة ١٠١ه.

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٢/ ٩ ٢ ، والكاشف: ١ / ٢ ٩ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٩ ٢ ، وتقريب التهذيب : ٢ / ٢ ٠ ١

فإن قيل: هـندا الحديث معلول بالأن عبد العزيز بن محمد قال: لقيت سُهيل ابن أبي صالح فسألته عن هذا الحديث ، فقال: أخبرني ربيعة ، - وهو عندي تقسة - أنى حدَّ ثُتُه إياه ولا أحفظه.

(وقال عبد المزيز: وكان أصاب مسهيلا عله و هب بها بعض عقله ، فنسي بعسف حد يده ، وكان سهيلإذا روى هذا الحديث قال : أخبرني ربيعة عن أبي هريرة ٢

قيل: نسيان الراوي لا يمنع من قبول حديثه قبل نسيانه، وليس النسيان أكثر مسن الموت الذي لا يرد به الحديث .

وضبطه لنفسه حين نسبي الراوي فحدث بها عن ربيعة عن نفسه ، دليل على

وقد رواه ابن المبارك عن المفسيرة بن عبدالرحسن عسسن

<sup>(</sup>١) فيم: "فهذا".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في ك : " ربيعة عني " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> Y ) في ك : " فنسيان " .

<sup>(</sup> ٨ ) في أ: " لا يروى فيه " .

<sup>(</sup>٩) في م ،ك،ع: "حتى ".

<sup>(</sup>١٠) في أ: "يحدث".

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (۱)٠

<sup>(</sup>١٢) هو: محمد بن مبارك بن يعلى القرشي السوري، أبو عبد الله ، نزيل الدمشيق، ثقة مات سنسة و ٢٦ه وعمره ٦٢ سنة .

تهديب التهديب ١٠٤٥ وتقريب التهديب: ٢/ ١٠٤ والكاشف: انظرترجمته في ٢ التهديب و ٢٠٢ والكاشف: ٣/٣ و ٢٠٤ والكاشف: ٣/ ٢٠٠

<sup>(</sup>١٣) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسسوى الحزائي المدنى ، لقبه قصى ، ثقة ، له غرائب .

أبي الزِّنا و عن الأعرج عن أبي هريرة ، فكان مرويا من طريقين ثابتين .

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده طي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مُ قَضَى بِالشَّاهِدِ الوَاحِدِ مَعَ يَمِيْنِ مَنْ لَهُ ٱلحُقَّ \*

قال جعفر بن محمد: رأيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي \_ وقد وضع يده على جدار القبر (٦) ليقاطق النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ؟ قبال: نعم ، وقضى به على بين أظهركم بالعراق .

= = = انظرترجمته في : تهذيب التهذيب: ١٠ / ٢٦ ، والتقريب: ٢ / ٩ / ٢ ، وميلزان الاعتدال : ٤ / ٦٣ / ٩ .

(١) هو: عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم ، أبوالزناد المدني الإمام ، ثقة ثبت ، قسال البخاري : أصح الأسانيد عن أبي هريرة : أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريسترة ، مات سنة . ٣٠ هـ وقيل غير ذلك .

انظر: سِيَر أعلامِ النبلاء: ٥/٥٤٥، وتهذيب التهذيب: ٥/٣٠٥، وسيسزان الاعتدال: ١٨/٢٤، والكاشف: ٢/٤٨٠

(٢) هو: عبد الرحمن بن هُرمز الأعرج ، أبود اود ، المشهور بالرواية عن أبي هريسرة ، تابعي ثقة ، مات سنة ١١٧ه.

انظر ترجمته في : الكاشف: ٢/ ٩ ٨ ١ ، وتهذيب التهذيب: ٦/ . ٩ ٢ ، وتقريب التهذيب : ١/ ١ . ٥٠ ١ وتقريب التهذيب : ١/ ١ . ٥٠

(٣) أخرجه من هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى: ١ / ١ ٦ ٩ ، وابن عسدي في الكامل ، وانظر ارواء الغليل: ٣٠٢/٨.

(٤) هو: الحكم بن عتيبة الكندي مولا هم ، أبوسحمد ، ويقال : أبوعبد الله الكوفي ، ثقة ، وكان فقيها من أصحاب ابرا هيم النخعي ، ولد في عام . ه ه ومات سنة ١١٣ه ، انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب: ٢ / ٢٣٤ ، والكاشف: ١ / ٢٤٢ ، والتقريب:

(٥) فيك،ع: "عيينة ".

(٦) ساقطة من (م،ك).

(٧) سا قطة من (١) ، وفي : ك ، ع : " قال " .

( ٨ ) رواه الترمذي في سننه: ٣ / ٩ م ٦ ، كتاب الأحكام ، باب ماجا و في اليمين مسع الشاهد ، والد ارقطني في سننه: ٤ / ٢ م ، كتاب الأقضية عن جابر مرفوعسسا ، ===

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( اتانيُّ جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِيُ أَنْ أَقْضَى بِالْيَهِنِ مَعَ الشَّاهِدِ الواحم في الحقوق) قال: ( آتانيُّ جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِيُ أَنْ أَقْضَى بِالْيَهِنِ مَعَ الشَّاهِدِ الواحم في الحقوق) / وروى مُطَرِّفٌ بن مازن عن ابن جُريسج عسسن عسرو بن شعيب عن ( ١٦)

=== والشافعي في مسنده (ترتيب المسند: ٢ / ١ / ١) قال جعفر: في الدّين. ورواهابن أبي شيبة في مصنفه: ٢ / ٣ ؟ ٢ ، والبيه قي في السنن الكبري: ١٠٠ / ١٠٠ والبيه قي في السنن الكبري: ١٠٠ / ٢ . ٠ والنظر أيضا نصب الراية: ٤ / ١٠٠ والمطالب العالية: ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٢ . ٠ والملا والمطالب العالية : ٢ / ٢ ه ٠ والملا والم

(١) ساقطة من أ،٢، ك،

وهذه الزيادة ورد تفي بعض طرقه عند الترمذي وغيره. قال أبو عيسى الترمذي في سننه: ٣/٩ ١٦. بعد تخريجه لهذا الحديث ـ قال: "والعمل على هـــــذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحدد واسحاق ". وروى هذه الزيادة الدارقطني في سننه: ١٢/٢ بلفسظ: (مع الشاهد الواحد)، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى: ١١/٩٦، وذكرها أبن حجر في المطالب العاليه: ٢/٢٥٢،

- (٢) من هنا الى قوله: "فصار هذا الحديث "ساقطة من (ك).
- (٣) هو: مُكَرِفُ بن مازن الصنعاني ، كذبه ابن معين ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال البيهقي : ليس بالقوي ، مات سنة ١٩١ه .
- انظر: السنن الكبرى: ١٠ / ٢٧٢ ، والمفني في الضعفا ، ٢ / ٢٦٢ ، والمجروحين لابن حبان: ٣ / ٢٦٢ ، ولسان الميزان: ٢ / ٢٥ ، وميزان الاعتدال: ٤ / ٢٥٠ .
- (٤) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى الفقيم ، قال أحمد بن حنب ل: اذا قال : أخبرنا ، وسمعت ، حسبك به . ما ت سنة . ١٥٠ه.
- انظر: تهذیب الکمال: ۲/۵۵۸، والکاشف: ۲/۰۲، وتهذیب التهذیب : ۲/۲۸ و ۲۸ دیب التهذیب :
- ( ٥ ) هو: عرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عرو بن العاص القرشي السهمي ، أبو ابراهيم ، ويقال : أبوعبد الله ، أحد علما ، زمانه ، قال ابن سعيد القطللان : اذا روى عنه ثقات فهو ثقة يحتج به ، وقال أحدد : له مناكير ، وانما يكتب حديثه ، ليعتبر به ، فأما أن يكون حجة فلا . مات بالطائف سنة م ١١٨ه.
- وقال الحافظ ابن حجرفي التهذيب: عروبن شعيب ، ضَعَفَه ناسُ مطلقـــا ، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده.

(۱) (۲) (۲) النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليبين مع الشياهيد. (۲) (۱) (۱) (۱) وروى سعيد بن عسرو بن شيرحبيل عيد بين

=== قال: ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده ، فأما روايته عن أبيه فريما دَلَّس مافى الصحيفة بلفظ "عن " ، فاذا قال: "حدثني أبي " فلاريب فسى صحتها . فأما روايته عن أبيه عن جده ، فانما يعني بها الجد الأعلى (عدالله ابن عمرو ابن عمرو ) لا (محمد بن عبدالله ) وقد صرح شعيب بسماعه من عبدالله بن عمرو في أماكن ، وصح سماعه منه ، قال: ولكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمسسع بعضها ، والباقي صحيفة؟ قال: والثانى: أظهر عندي ، وهو الجامع بين اختلاف الأقوال فيه . قال الله هبي : إن شعيها ثبت سماعه من عبدالله ، وهو الذي ربساه ، حتى قبل: ان محمدا مات في حياة أبيه عبدالله - فكفل شعيها جده عبدالله ، قال: فاذا قال: عن أبيه عن جده ، فانما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب . قال: وحديثه من قبيل الحسن ، وروايته عن أبيه عن جده ليست مرسلة ولا منقطعة .

انظر: تهذيب التهذيب: ٨/٨٤، والكاشف: ٢/ ٣٣٢، وسيزان الاعتسدال:

(۱) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهي . ذكره ابن حبان في الثقات ، روى عن جده ، وابن عباس ، وابن عمر ، ومعاوية ، قسال البخاري وأبود اود : أنه سمع من جده ، ولم يذكر أحد منهم أنه يروى عن أبيمه ومعمد ) ، قال الذهبي وابن حجر : صدوق .

انظر: تهذيب المتهذيب: ١٦/٥٥، والكاشف: ١٣/٢، وتقريب التهذيب ١ / ٥٥٠

- (٢) هو الصحابي عبد الله بن عروبن العاص، تقدمت ترجمته: في ص ٢٢٤.
- (٣) رواه الدارقطني في سنانه: ١ / ٢ ، كتاب الأقضية والسنس الكبرى: ١ / ٢ ٢ / ١ .
  - (٤) من هنا الى قوله: "أو روى أبي بن كعب. . " ساقطة من (ع) .
- (ه) هو: سعیدبن عمروبن شرحبیل بن سعید بن سعد بن عباد ة الأنصاري الخزرجي، عندة . انظر: تهذیب التهذیب: ٢/٩، ٣، والكاشف ١/٩٠٩
- (٦) هو: سعيد بن سعد بن عبادة بن كَيْلُم بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ذكره الجمهور في الصحابة ، قال ابن سعد : ثقة قليل الحديث ، وكان واليا لعلي على اليسن .

انظرترجمته: في أسد الغابة: ٢/٩٨، والاصابة: ٢/٢، والاستيعاب: ٢/١٦.

سعد بن عادة الأنصاري عن أبيه عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليسيسن مع الشيام؟ ( ٢ ) (٣ ) مع الشياهد في الحقوق .

( أي بن كعب ، وزيد بن ثابت : أنّه قضى باليكين مع الشّاهِد و فصل الروى أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت : أنّه قضى باليكين مع الشّاهِد و فصل هذا الحديث مرويا عن ثمانية من الصحابة : علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابسر، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت ، وسعد بن عبادة رضي الله عنهم ، ولعله قد رواه غيرهم ، فكان من أشهر الأحاديث وأثبتها .

وقد قضى على بن أبي طالب بالكوفة باليبين مع الشاهد على المنبر، معناه: أنه وقد المدعي قائبا على المنبر لا أنه حكم به وهو على المنبر.

( ٧ ) واعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:

انظر: أسد الغابة: ٢/٢٥ ه ، وطبقات الكبرى لا بن سعد: ٣/٣/٣، والاستيعاب ٢/٥٣، والاصابة: ٢/٥٣،

(٢) في أ: "بالشاهد سع اليبين ".

(٣) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

والحديث أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ٩ / ٢ ، كتاب الأحكام ، باب ماجـــا، في اليمين مع الشاهد، وأحمد في المسند: ٥ / ٥ ٨ ، والدارقطني في ســـننه: ١٧٩ / ٢ ، كتاب الأقضية ، والشافعي في مسنده ( ترتيب المسند: ٢ / ٩ / ٢) والبيهقي في ألسنن الكبرى : ١٧١ / ١٠٠٠

وانظر أيضا: نصب الراية: ١٠٠٠، وإرواء الغليل: ٨٠٥٠٨،

(٤) ساقطة سن (١).

والحديث رواه البيه قى فى السنن الكبرى: ١ / ١ / ٢ ، والطحاوي فى شرح معانى الآثار: ١ / ٢ ، ٢ ، أنه رواه الطبرانى فى الآثار: ١ / ٢ ، ٢ ، أنه رواه الطبرانى فى الكبير. ، وانظر أيضا : نيل الأوطار: ٢ / ١ / ٢ . ٢ .

(ه) ساقطة من (أ،ع).

(٦) ساقطة من (ك،ع) . (٧) فيم ،ك ،ع: " فاعترضوا " .

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي: سعد بن عبادة بن ديلم الأنصاري الخزرجي ، يكنى أبا ثابت ، نقيب ساعدة ، وصاحب راية الأنصار في الشاهد كلها ، توفي سنة ، ۱ هـ، وقيل: سنة ، ۱ هـ بأرض حوران من الشام .

أحد ها: الطعن فيه ، والقدح في صحته بما حكوه عن يحيى بن معين: أن ليسسس في اليسين مع الشاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ( ٢ ) ( ٣ )

وهذا القدح فاسد ؛ لأن مالكا ، والشافعي قد أثبتاه ، وقالا به ، وهما أعسرف بصحة الحديث ، وأقرب إلى زمان معرفته من يحبى وإن كانت الحكاية عنه في قد حسم (٥) في المحيد من الحجاج في الصحيح .

(۱) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبدالرحمن أبو زكريـــا البغدادي، إمام الجرح والتعديل ، قال ابن المديني : ما أعلم أحدا كتـــب ماكتب يحيى بن معين ، قال فيه أحمد بن حنبل : ها هنا رجل خلقه الملـــه تعالى لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين ، وقال أيضا : كل حديــــث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث .

وقال الخطيب: وكان إماما ، عالما رباً زياً ، حافظا ثبتا متقنا ، قال ابن حبان : وكان أصله من سرخس ، ولد في عام ١٥٨ هـ ومات بمدينة الرسول عليه السلام سنة ٢٣٣هـ .

انظر ترجسته في: تاريخ بفداد: ١ / ١٧٧، وسيزان الاعتدال: ١٠ / ١٠ ، والكاشف: ٣/ ٢٦٨، وتهذيب التهذيب: ٢٨٠/١١.

٢) في ع: "ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم خير في اليمين مع الشاهد ".

(٣) ساقطة سن (<sup>1</sup>).

قال ابن معين في تاريخه: ٣/ ٣٠٠: مديث ابن عباس أن النبي صلى اللم عليه وسلم: (قضى بشاهد ويمين ) ليس هو بمحفوظ .

انظر أيضا: شرح فتح القدير لابن الهمام: ١٧٣/٧، والبد الع للكاسماني: ٨ ٢٩٢١، والبد الع للكاسماني:

(٤) قال الحافظ في التلخيص: ١٠٥٠: قال الشافعي: "وهذا الحديث ثابست، لا يرده أحد من أهل العلم و لولم يكن فيه غيره، مع أنه معه غيره سايشده".

(ه) قلت: والقول بضعف الحكاية عنابن معين في قدح الحديث لا يسلم ، لأنها ثابتة في تاريخه ، كما تقدم ذكرها آنفا .

(٦) انظر: صحيح سلم: ١٣٣٧/٣، كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد، وسلم بن الحجاج هو: الامام الحافظ أبوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ، امام أهل الحديث، مجمع على امامته وعلو مرتبته ، وكتابه الصحيح اصحكت السنة بعد صحيح البخارى على مذهب جمهور العلماء، توفي سنة ٢٦١ه ه. انظر ترجمته في تهذيب الاسماء واللفات: ٢١/١٠، وتهذيب التهذيب الاسماء واللفات: ٢١/١٠،

والاعتراض الثاني: - بعد تسليم صحته - أن قالوا: يجوز أن يكون قضى بشهادة مرادة مرادة

أحدهما: أن خزيمة إنها شهد وُحده في قصة الأعرابي حين باع من النبي صلى الله عليه وسلم فرسل ( ٢) النبي صلى الله عليه وسلم فرسل أثم جحده ، إلى أن شهد خزيمة فاعترف الأعرابي بعد سماع شهادته، فلم يختص خزيمة إلا بهذه الشهادة .

والثاني: أنه لوكان ذلك في شهادة خزيمة لما احتاج إلى إحلاف المدعي سمع شهادت.

والاعتراض الثالث: أن قالوا: يستعمل الحديث أنه قضى بينين المدَّعَى عليمهم شاهد المدعى ؛ لقصور بينته في نقصها عن عدد الكال ؟

وعنه جوابان:

وعنده جوابان:

أحد هما: أن قضاء الليمين مع الشاهد يوجب أن يكون القضاء متعلقا بهما ، وهذا على ماقالوه متعلق باليمين دون الشاهد.

<sup>(</sup>١) في م: "قضي ".

<sup>(</sup>٢) نقدم تخريجه في أول الكتاب ص: ٧٣٠

<sup>(</sup>٣) في م: "يخص".

<sup>(</sup>١) في ع: "ماغيره".

<sup>(</sup>٥) ساقطة سن (أ) ، وفي ك ، ع: "على" .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،م).

<sup>(</sup>人) فيع: "قاله ".

<sup>(</sup>٩) في ك : "باستعماله " ، وفي ع : "استعماله " .

<sup>(</sup>١٠) في ع: "قضاؤهم ".

<sup>(</sup>١١) فيم ،ك : "موجب " ، وفيع : " فوجب " .

والثاني: أن في رواية علي بن أبي طالب - أنه: قضى بالشاهد الواحد مع يسيدن والثاني: أن في رواية علي بن أبي طالب - أنه: قضى بالشاهد الواحد مع يسيدا لهن المحق - إسقاطاً لهذا الاعتراض، وإبطالا لهذا التأويل، ويدل عليه انعقد الإجماع (٣) فقد قضي علي بن أبي طالب بالكوفة باليسين مع الشاهد على المنبر، ومعناه أنه: أحلف المدعى قائما على المنبر لا أنه حكم وهو على المنبر.

وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عامر قال: شهدتُ النبي صلى الله وروى أبو الزناد عن عبد الله عن عبد الله على الله عليه وسلم وأبا بكر (٢) وعسر، وعثمان ، يقضون باليمين سع

 <sup>(</sup>١) ساقطة من

<sup>(</sup>٢) في م : "ابطالا ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>ه) هو: عدالله بن عامربن ربيعة بن مالك بن عامر العنزى أبو محمد المدني حليف الخطاب ، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله سلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله سلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس سنوات وكان له أخ أكبر منه ، اسمه عبد الله ، استشهد يوم الطائف وكان ثقه ، قليل الحديث ، عد الهمض في الصحابة ، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفير ، والبعض الآخميس عد ومن كبار التابعين ، مات سنة ه ٨ هد.

انظر ترجمته في : (أسد الفابة : ٣ / ٣٨٧، وتهذيب الكمال : ٢ / ٩٩٧ ، وتهذيب التهذيب : ٥ / ٢٧٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) هو: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤي القرشي التيبي ، أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق ، أول الرجال إسلاما ، ورفيق سيد المرسلين في هجرته ، تولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان أول الخلفاء الراشيدين ، توفي سنة ٩ هه. انظر ترجمته في : طبقات الكبرى لا بن سعد : ٩/ ٩ ٢ ، والاستيعاب لا بن عبد البر: ٢ / ٣٤٢ ، وأسد الغابة : ٣ / ٩ . ٣ ، والإصابة : ٢ / ٣٤١ .
 (٧) ساقطة من (ك) .

وهو عشان بن عفان بن أبي العاصبن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأبوي ذو النورين، أمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، هاجر الهجرتيسين، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم ، بسهم يوم بدر، واستشهد مظوما في يسوم الجمعة التاسعين ذي الحجة سنة ه ٣٥.

الشياهد أن وككي أنه قضى بها أبني بن كعب أوزيد بن ثابت ، وقضى بها عبر (١/ ١) الشياهد أو أو كلي أنه قضى بها عبر (١/ ١) الشياهد أو كلي أنه قضى بها إلى خلفائه في جميع الأمصار.

ومثل هذا العمل المشهور إذا لم يعارض بالخلاف كان إجماعا منتشرا، وحِجَاجِــاً قاطعـا.

فإن قيل: فقد قال الزهري: "القضاء بالشاهد مع اليمين بدعة ، وأول من قضمى الماهد مع اليمين بدعة ، وأول من قضمى بم معاوية ".

قال الذهبي: "ولى الشام عشرين سنة ، وملك عشرين سنة "مات في سنة . ٦ه . انظر ترجمته في : أسد الغابة: ٥/ ٩ . ٢ ، والاستيعاب: ٣/ ٥ ٩ ، وسير أعسلام النبلا : ٣/ ٩ / ١ ، والإصابة : ٣/ ٣ ؟ .

<sup>===</sup> انظر ترجمته: في طبقات ابن سعد: ٣/٣٥، والأصابة: ٢/٢٢، وأسسد الغابة: ٣/٥٨٥،

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في الأقضية من سننه: ١/٥/٦، والبيه قي في الشهادات مسن الكبرى ١٩٣/١٠:

قال شس الحق العظيم آبادي في التعليق المفني على سنن الدارقطني: ٤ / ٢٥ م م ان في سند هذا الحديث أبا بكربن عبد الله بن محمد بن أبي سسبرة القرشي رماه أحمد وابن عدي بالوضع ، وضَعَفَه الأخرون.

انظر: تهذيب التهذيب: ٢٠ / ٢٧، وتهذيب الكال: ٣ / ١٥ ١ ، وتاريسنخ بفداد للخطيب: ٢ / ٣ ، والأنساب للسمعاني: ٧ / ٩ ه .

<sup>(</sup>٢) في ك : " وأخبر يحيى أنه قال " ، وفي ع : " وأخبر يحيى أنه قضى ".

<sup>(</sup>٣) انظرالأم: ٦/ ٥٥٠٠

<sup>(</sup>٤) في الع ،ع: "الأعصار"، وهو تحريف.

وأخرج كتابة عبر بن عبد العزيز بذلك إلى بعض ولاته ابن أبي شيبة في صنفه و ١٧٣/١، و ١ ١٧٣/١، والبيه قي في الموطأ: ٢ / ٢ ٢ ٢ ٢ ، والطر أيضا: المطالب العالية: ٢ / ٢٥٢،

<sup>(</sup>٥) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١ ٨ / ١٠

وانظر: عددة القارئ : ٢ / ٢ ، وأحكام القرآن للجصاص: ٢ / ٢٥١ .
ومعاوية: هو: معاوية بن أبي سغيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسسس
ابن عبد مناف القرشي الأموي، أسلم في عام الفتح ، وكان كاتب الوحي ، ولسبي
الشام على عهد عمر رضى الله عنه ، بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سغيان .
قال الذهبي: "ولى الشام عشرين سنة ، ومكك عشرين سنة "ما ت في سنة . ٢ه.

ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين ، فجاز أن يكون اليسين في جنبتمه كالمد على عليه .

ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى الستد اعيين ، وأقوا هما مع عدم الشهادة جنبة المدنى عليه ، لأن الأصل برائة نستم، فإن المصلم مسع المدعى شاهد صار أقوى ، فوجب أن تكون اليمين في جنبته .

## \_ فصــــل \_

فأما الجواب عن استد لالهم بالآية ، وأن الزيادة عليها نسخ فمن ثلاثة أوجمه : أحدها : أن النسخ عندنا : رفع مالزم دوامه .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠ / ١٧٥،

وانظرالاًم: ٧/ ٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق الكبيرلابن عساكر: ٢ / ٢ ٢ - ٢٤ ٠ ، وانظرالاًم : ٧ / ٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق الكبيرلابن عسليمان بن حبيب وكان الزهري قد ولي القضاء ليزيد بن عبد الملك بالشام مع سليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق المعروف ، وكانا يقضيان بشا هدويمين . تهذيب تاريخ ابن عساكر : ٢ / ٨ / ٢ .

وانظر: المعارف لابن قتيمة : ص ٧٢، والبداية والنهاية: ٩ / ، ٢ ٣، ووفيات الأعيان : ٤ / ، ٢٢ / ٠

<sup>(</sup>٢) فيع: **\* كان \* .** 

<sup>(</sup>٣) في ع: "في ذ مته ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع) .

والنسخ عند الشافعية هو: بيان انتها عكم شرعي بطريق شرعي متراخ عند . فتعريف المصنف للنسخ يفيد ذلك بايجاز.

انظر شرح المسألة في : نهاية السول الأسنوي : ٢/ ١٦١ ، والبرهان للجويني : ٢ / ٦١ ، والبرهان للجويني : ٢ / ٢٩ ، والمستصفى للفزالي : ١٠٧/١٠.

والنسخ عند هم: أن يصير ماكان مُجْزِياً غَيْرُ مُجزي.

وليس في هذه الآية رفع ماكزم كوامه ، فيكون نسخا عند نا ، ولا فيها أن صارما يجزي غير مجز ، فيكون نسخا عند هم ، فصرنا مجمعين على أن ليس في هذا أنسخ .

والجواب الثاني: أننا قد زدنا على مافي آية الشهادة أن قبلنا في الولادة شهادة النسهادة أن قبلنا في الولادة شهادة النسا منفردات ، وهم قبلوا شهادة القابلة وحدها ، فَلَمّا لم تكن هــــذ م الزيادة نسخا لم تكن اليمين مع الشاهد نسخا .

والجواب الثالث: أن ما في آية الشهادة محمول على حال التحمل ، واليمين مسم والدور (ه) الأداء دون التحمل ، فلم تضر زيادة على النص .

وأما الجواب عن الخبرين: فهو أن اليمين التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جنبة المدعي ، لا ختلافه (٢) من وجهين:

<sup>(</sup>١) عَرْفَ فقها الحنفية النسخ بقولهم : "هو بيانٌ لانتها عدة الحكم الشرعييي المطلق الذي كان معلوما عند الله بطريق التراخي ".

وهو باعتبار فعل الشارع: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر . " فتعريف المصنف للنسخ عند الحنفية : موجز لمفهوم الخارجي في الزيادة على النص فهي لنخ عندهم الملا وأيضا لا يهدو بين تعريفي الشافعية والحنفية للنسخ فرقا في مفهوم التطبيقيي . انظر : كشف الأسرار: ٣/٢٥ ، وأصول السرخسي : ٢/٤ ، وتيسير التحرير : المنار : ٢/٨٥ ، والعفني في أصول الفقه: ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ك : " هذه " .

<sup>(</sup>٣) في أ: \* زيادة \* .

<sup>(</sup>١) سيع: "وأن ..

<sup>(</sup>٥) في أ: " تعتبر" ، وفي ك ، ع: " معتبر" .

<sup>(</sup>٦) في ع: "الخبر".

<sup>(</sup> Y ) في ع : " اختلافهما" .

أحد هما: وجوبها في المدعى عليم ، وجوازها في جنبة المدعي . والثاني أن تلك للنغي وهذه للإثبات ، فلم يصح المنع . وبمثله يجاب عن الاستدلال الأول .

( إلى المراتين، فالجواب عنه: والما قياسهم على اليمين مع المراتين، فالجواب عنه:

إن المرأتين في الشهادة تضعفان عن حكم الرجل من وجهين:

أحد هما: أنهما تقبلان مع الرجل في الأموال فقط، ويقبل الرجل مع الرجل في كل الأحكام .

والثاني: أن المرأتين لو انضاف إليهما مثلهما في الأموال فصرن أربعا لسم يحكم بهن ، ويحكم بالرجل إذا انضاف إلى الرجل ، فلما كان الرجل أقوى من المرأتين، جاز أن تضاف اليمين إلى الأقوى ويمنع منها مع الأضعف .

وأما استدلالهم بيمين العبد والغاسق فالجواب عنك:

أنه ما تعلق باليمين لم تعتبر فيه الحرية والعدالة ،كما ( 1 ) تعتبر في يمين المدغى عليه ، ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحق ، فلا يعتبر فيها ما يعتببر في الشهادة كالأيمان في القسامة.

<sup>(</sup>١) في أ: " وجوبهما ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "الجسع".

<sup>(</sup>٣) وهو استد لالهم النقلي بالآية والحديث .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م،ك،ع).

<sup>(</sup>٥) في م،ك: "والجواب".

<sup>(</sup>٦) في م: "الدعوى ".

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،م،ع).

<sup>(</sup> ٨ ) في أ : " حتى يصيروا " .

<sup>(</sup>٩) في أ: "أن يحكم معم باليمين ، ولم يحكم بها مع المرأتين ".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١١) "لم" ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>١٢) القسامة - بالفتح - هي في اللفة : اسم للأيمان التي تقسم على أوليا القتيسل الذين يحلفون على دعوى الدم .

قال النووى: واستعملها أصحابنا في الأيمان التي يقع الابتداء فيها بالمدعسي . = = = =

وأما الحواب عناستدلالهم / بأن ترتيب اليمين بعد الشاهد يمنع أن تكون (١٨/١) كالشاهد.

فهو أنها مُعَوِّية لشهادة الشاهد ، فلذلك لم يجز أن تكون إلا بعدها ، فخالسف ما الشاهدين ، لأن كل واحد منهما معول المساحب .

# - 7 - -

قال الشافعي: ﴿ وَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ بِالْيَبِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ بِالْيَبِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ عَنْهُ وَلَا يَعْفُوهِ بُنُ مَعَدِ مِن روايسة مَالُ عَنْهُ وَلَا يَعْفُوهِ بُنَ مَا فَي غَيْرُ مَا قَضَى مِن خالدٍ فَى الدّينِ ، والدّينُ مَالُ ، دُلّ ذَلِكَ عَلَى أَنّهُ لا يَقْضَى بِهَا فِي غَيْرُ مَا قَضَى مِسلم بِن خالدٍ فَى الدّينِ ، والدّينُ مَالُ ، دُلّ ذَلِكَ عَلَى أَنّهُ لا يَقْضَى بِهَا فِي غَيْرُ مَا قَضَى رسولٌ الله عليه وسلم أو مِثْلُ مَعْنَاهُ ) .

إنا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين، فهو مختص بالأموال ، أو ماكان المقصود منه المال ، ولا يحكم بها في غير المال من نكاح أوطلاق أو عتق أوحد .

<sup>===</sup> قال: وصورتها: أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله ، ولا بينة ، ويدّعي وليه قتله قتله على شخص أو جماعة ، وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه ، ويقال له "اللوث" فيحلف الولى خسين يمينا ، ويثت القتل فتجب الدية لا القصاص .

انظر: تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٩٢ ، والمصباح المنير: ٢ / ٥٠٣ ، ومغني المحتاج: ١٠٩ / ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١) في م ،ك ،ع: "الشهادة".

<sup>(</sup>٢) في أنك ،ع: "مع الشاهد يمنع".

<sup>(</sup>٣) في أ: "الا بعدها "

<sup>(</sup>٤) في م : "بشهادة ".

<sup>(</sup>ه) في أ: "الشاهد".

<sup>(</sup>٦) فيك،ع: مقرس

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في المختصر: ٥/٠٥٦، والأم: ٧٦/٧٠.

وقال مالك : أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال والحدود؛ استدلالا بأن أرسول الله صلى الله عليه وسلم فضى باليمين مع الشاهد ولم يخص المال من غيره ، فكان على عمود .

وقال: ولأن ماكان بينة في الأموال جاز أن يكون بينة في الحدود كالشاهديـــن. ولأن يمينالمدعي في النكول لما جاز أن تثبت بها الأموال ، والحدود جاز أن يحكم بمثله في يمينه مع شاهده.

<sup>(</sup>۱) إن الإمام مالكا لا يقول بتعميم الحكم باليمين مع الشاهد في جميع الحقوق ، بل يقول : " وانما يكون ذلك (أي القضاء باليمين مع الشاهد ) في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شئ من الحدود ، ولا في نكاح ، ولا طلاق ، ولا في عتاقة ، ولا في سرقة ، ولا في فرية .. "

وعلى ذلك فنسبة المؤلف القول بالتعميم إليه لا تصح .

انظر: الموطأ: ٢/ ٢٢٢، والمدونة الكبرى: ٤/. ٥، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٦١، ومواهب الجليل للحطاب: ٤/ ٥٥٥، والشرح الصغير: ٥/ ٠٤٠، وتبصرة الحكام: ١/٤٢، وفتح الرحيم: ٢/ ١٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) في ع يم مع . وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> m) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup> ٥ ) النكول : من نكل نكولا ، وهو الجبين والنكص والتأخر ، والنكول من اليمسين : الامتناع منهما .

وهو في الشرع: امتناع المدعن عليه عن اليمين بقوله: أنا ناكل عنها ، أو يقسول القاضي: أحلف ، فيقول: لا أحلف ، لصراحتهما في الامتناع ، فترد اليمين علمى المدعمين .

انظر: المصباح المنير:  $\gamma$ /  $\gamma$   $\gamma$  ، ومختار الصحاح:  $\gamma$   $\gamma$  ، وترتيب القاموس:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، والمهذب:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وادب القاضي لابن أبي الدم:  $\gamma$  ، والمهذب:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وروضة الطالبين:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وحاشية الباجوري:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وروضة الطالبين:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وحاشية الباجوري:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، ونهاية المحتاج:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وأسنى المطالب:  $\gamma$ /  $\gamma$  ، وهذا عند الشافعية ، أما الحنفية فلا يقولون برد اليمين ، بل يذ هبون الى القضاء بالنكول .

(١) مر (١) ودليلنا: مأروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. قال الراوي: في الأموال.

وقيل: في الدَّين ، والدَّينُ مالُ ، فوجب أن يقضى بها في مثل ماقضى بسمه به الله بين مثل المقضى بسمه به الله بين مثل المتعمل على العموم بالمحد وثها في مخصوص .

ر وقد روى الدارقطني في سننه حديثا اسنده إلى ابي سلمة عن ابي هريسرة (١٨/ب) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( السُتَشَرْتُ جِبْرِيلُ فِي الْقَضَاءِ بِالْكِينِ سَعَ عَالَ الشَّاهِدِ ، فَأَشَارُ عَلَيْ بِذَلِكَ فِي الْأَمُوالِ لَا تَعْدُو ذَلِكَ . ) وهذا نص .

ولأن الشاهد والعرأتين أقوى من الشاهد واليمين ، فلما لميحكم بالشاهسسسد والمرأتين في غيرالأموال ، فأولى أن لا يحكم فيه المالشاهد واليمين .

<sup>===</sup> انظر: المبسوط: γ ( / ) ۳ ، وأدب القاضي للخصاف: ص γ ، ۱ ، وبدائـــــع الصنائع: χ / ) γ ، والفتاوى الهندية: ٢ / ) γ ، ومعين الحكام: ص γ ه .

<sup>(</sup>١) في ع: "وذلك ".

<sup>(</sup>٢) في أ: " سع الشاهد " .

<sup>(</sup>٣) في أ،م ،ع: " وجب " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) في أنك ،ع: "قضائه ".

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع : "الا أن ".

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٨) في ع: "أشبه".

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في التلخيص: ٢٠٦/٤، "أخرجه الدارقطني باسناد ضعيف ". وانظر: نيل الأوطار: ٣٢٠/٨.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (م،ك،ع) .

<sup>(</sup>۱۱) في م ،ك ،ع: "اليمين فيه".

ولأن الأموال تتسع جهات تملكها فاتسع حكم الشهادة بها . ولما ضاقت جهات ماعدا الأموال ضاق حكم الشهادة بها .

ولا وجم لاستدلال مالك المالم المديث ولأن قضايا الأعيان لايدعى فيها العموم . وقياسُه على الشاهدين متنقض بالشاهد والمرأتين .

واستدلاله باليسين في النكول فلوجوبها عن اختيار المدعى عليه فعمت في حقم ، ولسم واليسين مع الشاهد وجبت من غير اختيار، فجعلت مقصورة على مااتسع حكمه ، ولسمم يضق .

#### \_ فص\_\_\_ل \_\_ مسمورون

فإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال دون غيرها ، فمدعيسي المال إذا قدر طي إثبات حقم بالخيار بين ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يثبته بشاهدين - وهو أقواها - فيحكم له بالمال.

والثاني: أن يثبته بشاهد وامرأتين ، فيحكم له بالمال وإن قدر على الشاهدين .
وقال مالك : لا يجوز أن يحكم له بالمال بالشاهد والمرأتين إلا مع عدم الشاهدين ،
لقول الله تعالى : \* فَإِن لَمْ يَكُوناً / رُجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْراتانِ \* .

<sup>(</sup>١) تقدم بيان عدم صحة عزو أصل السألة الى مالك في ص: ٢٥١٠

 <sup>(</sup>٢) في أ: "على " .

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين : ٢٧٨/١١، وشرح المحلي : ٢٦/٦، ونهاية المحتاج : ٨/ ٣١٣، وأدب القاضي لابن أبي الدم : ص ١٨٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر قولك مالك في المدونة الكبرى: ١/٩١/٠

<sup>(</sup>٥) البقرة ، الآية : ٢٨٢٠

قال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: (٢٥٢/١): هذا من ألفاظ الإبدال، فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرحال، كحكم سائر أبد ال الشريعة مع مبدلاتها.

قال: وهذا ليسكما زعم ، ولو أراد ربنا ذلك لقال ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ رَجُــلانِ فَرَجُلٌ .) فأما وقد قال : \* فَإِن لَّمْ يَكُونَا \* فهذا قول يتناول حالة الوجـود والعدم . والله أعلم ...

ودلیلنا: هو أن الله تعالی خاطب بهذه الآیة الستشهر ین فی توثقهم بالشهادة، دون الحکام ؛ لقوله تعالی: ﴿ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِیْدَیْنِ مِن رَّحَالِکُ مَ الشَهادة، وَ لَیْکُ مُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَانِ ﴿ ؟ ) فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَانِ ﴿ ؟ )

وقد وافق مالكُ على جواز (أنْ يتوثق المستشهدُ بشاهد وامرأتين مع القسدرة على شاهدين ، فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين مع القدرة على الشاهديس ، لأن مقصود التوثق بالشهادة إثبات الحقوق بها عند ( أل عند الحكام .

والثالث: أن يشته بشاهد ويمين، فإن كان مع عدم البينة الكاملة بشاهديسن، أو بشاهد وامرأتين، جاز وثبت بهالحق.

وإن كان مع القدرة على البينة الكالمة فغي جواز إثباته بشاهد ويبين وجهان:

العدهما: يجوز مع وجود ما هو أكمل منها ،كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتيسين
مع وجود شاهدين.

والوجه الثاني: لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة ، لأن نقصها عسن الكمال (٩) عسن (٩) الكمال (٩) الكمال (٩) المحم بها (في الإضطرار دون الاختيار (١)

<sup>===</sup> وبذلك خالف القاضي ابن العربي امام مذهبه ، ووافق الشافعية.

<sup>(</sup>۱) تکررت فی (ع) ۰

 <sup>(</sup>٢) في ك: " لوقفهم " ، وفي ع: " توقفهم " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "على الشهادة " .

<sup>(</sup>٤) البقرة ، الآية : ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٥) في ك: "استيثاق الشاهد".

<sup>(</sup>٦) في أ: "بعد الحكام ".

<sup>(</sup> Y ) في ك : "بعد " .

<sup>(</sup>٨) في أ: "نقصانها ".

<sup>(</sup> ٩ ) في أ: " يمنع من " ، وفي م ،ك : " يبعث " .

<sup>(</sup>١٠) في أ: "في الاختيار دون الاضطرار " .

## \_ فصــــل \_

فإن عدل المدعي عن إثبات حقه بالبينة من أحد هذه الوجوه الثلاث مع القدرة عليها إلى إحلاف المدعى عند إنكاره لم يمنع بالأن البينة حق له وليست بحتى عليه .

فلو أقام شاهدين ثم طلب أن لا يحكم له بهما ، ويحلف المدعى عليه أجيب إلى الحكم بها أو ألم من إحلافه ، وطلب الحكم عليه ببينة أجيب إلى الحكم بها أو وقطعست اليين على المدعى عليه .

ولو أقام / شاهدا واحدا وامتنع من اليمين معه ورضي بإحلاف المنكر ثم رجع عسن (١٩/ب) استحلافه اليحلف مع شاهده لم يكن له ذلك ، لأنه قد أسقط حقه من اليمين بما طلبه من إحلاف المنكر، كما لم يكن للمنكر إذا نكل عن اليمين أن يرجع في ردها على سبى المدعي اليحلف على إنكاره ولا سقاطها في حقه بردها على خصمه وخالف الهينة الكاملة التي لايسقط حقه منها بطلب اليمين ولانها لا تنتقل عنه إلى غيره .

فإن لم يحلف المدعي مع شاهده ، وطلب إحلاف المنكر أجيب إلى إحلافه ، فسإن ها ( ٢ ) حلف بريً ، ولم يكن للشاهد تأثير، وإن نكل عن اليمين لم يحكم عليه بالشاهد الواحد مع نكول المنكر . ( ٨ )

<sup>(</sup>١) في أ: " الثلاثة " .

<sup>(</sup>٢) انظر روضة الطالبين : ١٦٣/١١، وشرح السَملي : ١٦٣٦ ، ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٤) في ع: "أقامت".

<sup>(</sup>ه) في ع: "باختلاف".

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين : ١١/ ٩٧٩، وأسنى المطالب: ٤/ ٣٧٤، ومغنـــي المحتاج : ٤/ ٤٤٤، وشرح المحلي : ٤/ ٦/٢٠.

<sup>(</sup>٧) فيع: "بريه".

<sup>(</sup>A) انظر: نهاية المحتاج : ٨/ ٣١٤ ، وأسنى المطالب : ٤/ ٩٠ ، وحاشسية الجمل : ٥/ ٥٠٠ .

وقال مالك : " أحكم عليه بالشاهد الواحد مع نكوله ، ولا أحلف المدعي - وإن وافق على أنه لا يحكم بالنكول إلا مع يمين المدعي - استدلالا بأن النكول كالشاهد ، فـــإذا انضم إلى شاهد صار كالشاهدين ، فلم يحتج معهما إلى يمين الطالب .

وهذا فاسد ؛ لأن الشاهد في الأموال كاللوث في الدماء فلما لم يحكم باللسوث مع عدم الأيمان ( } باللسوث مع عدم الأيمان ( } يحكم بالشاهد مع عدم اليمين ، ولا وجم ، لجمل النكول كالشاهد ، لأن الشاهد مثبت ، والناكل ناف فتضادا .

#### (١) انظر قول مالك في المدونة الكبرى: ١/٠٥

وانظر كذلك: تبصرة الحكام: ٢١٨/١، وفتح الرحيم: ٢/ ١٣٥٠

(٢) في ك : "لم يجز".

واللوث في اصطلاح العقها، قرينة توقع في القلب صدق المدعي ، كأن يوجد قتيل في مساكن أعدائه المنفردة عن البلد الكبير ، ولم يخالطهم غيرهدي واللوث الذي يثبت لأجله اليمين في جنبة المدعي هو: أن يوجد معسني يغلب معم على الظن صدق المدعي .

فان وجد القتيل في محلة أعدائه لايخالطهم غيرهم كان ذلك لوثا ، فيحلف المدعي ولأن قتيل الأنصار وجد في خيير وأهلها أعداء للأنصار ، فجعــل النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعيين ، فصار هذا أصلا لكل مــن يغلب معه على الظن صدق المدعي ، فيجعل القول قول المدعي مع يمينــه . انظر: المصباح المنير: ٢ / ٥٠٠ ، والمهذب مع شرح غريبه النظــــم انظر: المصباح المنير: ٢ / ٥٠٠ ، وأسنى المطالب : ٤ / ٩٨ ، وحاشية الهاجوري : المستعذب : ٢ / ٢٩٩ ، وأسنى المطالب : ٤ / ٩٨ ، وحاشية الهاجوري :

- (٣) في ك: "لم يجز في الشاهد من غير ".
  - · (ع) ساقطة سن (ع)

## \_ فص\_\_\_ل

فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالنكول مع الشاهد ،لم يكن للمدعي أن يحلف مع شاهده ؛ لا سقاط حقه من / تلك اليمين بردها على المنكر.

فارن طلب أن يرد عليه اليمين التي نكل عنها المنكر، فغي جواز ردها عليه قولان: مر أحدها: لا يجوز أن ترد عليه ، لأنه قد أسقط حقه منها بردها على المنكر، فلسم يعد (٣) إليه بعد سقوطها.

والقول الثاني: - وهو أصح - أنه ترد عليه هذه اليمين المستحقة بالنكول والقول الثاني: - وهو أصح - أنه ترد عليه هذه اليمين المستحقة مع الشاهد بالاختلاف موجبها ، فلم يكن سحقوط حقه من إحد اهما موجبا لسقوطه من الأخرى مع اختلافهما في السبب الموجلين وليس التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولا ، حتى يحكم الحاكم بنكوله عنها بعلي توقفه.

فإذا تقرر هذان القولان، فإن قلنا بالثاني: إن يمين النكول تُرد على المدعسي، عرضت عليه ، فإن حلف استحق ماادعاه بيمينه لابشاهده ، وإن نكل سقط حقرضت عليه ، فإن حلف استحق ماادعاه بيمينه لابشاهده ، وإن نكل سقط حقرضت من اليمين بعد حكم الحاكم بنكوله ، (لمن له أن يحكم بنكوله ) إلا أن يسلم اله

<sup>(</sup>١) في ك: " وردها ".

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٩٠، وشرح المحلي: ١ / ٣٢٦ ، ونهاية المحتاج: ١٠ / ٣١٦ ، ومغني المحتاج: ١٠ / ٣٥٤ ونهاية المحتاج: ١٠ / ٣١٩ ومغني المحتاج: ١٠ / ٣٥٣ والروضة : ١ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في أنك : " لقد ".

<sup>(</sup>٤) في أنم ،ع: "أحد هما ".

<sup>(</sup>ه) في ع: "الأخر".

<sup>(</sup>٦) في ك،ع: "فيما "،وفيم: "فيهما ".

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ (الأولى) و (استدرك بهامش (ك) ما أثبتناه.

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( <sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٩) في أ،ع: "يسله".

المدعى عليه أن يحكم على المدعي بالنكول عن يمين الرد ؛ لأن فصل الحكم بنكوله حسق . ولا يكون نكوله عن يمين الرد ، واليمين مع الشاهد ،قد حا في الشاهد .

فإن اقترن بشهادته شهادة غيره تمت البينة ، وحكم له بالحق وإن انفصلت المحاكمة بالنكول ؛ لأن فصل المحاكمة بالأيمان أقوى ، ولا يمنع من سماع البينة ، فكسان أولى أن لا يمنع من سماعها فصلها بالنكول الذي هو أضعف .

فإن عدم شاهد آخر سقط حكم البينة ، وخلي سبيل المنكر.

/ وابن قلنا بالأول: إن يمين النكول لا تُرد على المدعي ، فقد قال أبو حاسب (٢٠)ب) الإسفرائيني : إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يعترف.

وهذا خطأً؛ لأن الحبس على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقها ، ولم يثبت الحق الحق الحقوق بكون بعد ثبوت استحقاقها ، ولم يثبت الحق الحق بالشاهد ، فلم يجز أن يحبس به ، ووجب تخلية سبيله .

#### \_ فصــــل \_\_ مسموموموموم

ويتفرع على قياس هذين القولين ، أن ينكل المدعى عليه إذا أنكر عن اليمين قبسل شهدا ، شم أقام شاهدا ، شمدادة الواحد عليه ، وردت يمينُه على المدعي فنكسل عنها ، ثم أقام شاهدا ،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) فيك: "ثبتت".

<sup>(</sup> ٤ ) في جميع النسخ (الثاني )واستدرك في هامش (ك) ماأثبت في المتن .

<sup>(</sup>٥) في ك، ع: "يعزم ".

<sup>(</sup>٦) لكنه هو المنقول في المذهب ، قال النووي في الروضة : فالمنقول أنه يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر، لأن يمينه حق المدعي ، فلايتمكن من اسقاطها ، واستدرك قائلا: لكن التقصير منه حيث لم يحلف مع شاهده ، فينبغي أن لا يحبس المدعى عليه. وبهذا صار الي رأى المؤلف .

انظر: الروضة : ١١/ ٢٧٩، وشرح المحلي : ١٢٦/٥.

<sup>(</sup> ٧ ) في ك ، ع : " ولم يجب عليه شي " .

<sup>(</sup> ٨ ) في ك : " فان نكل " . . (

ليحلف مع شاهد ، بعد الحكم بنكوله عن يمين الرد ، كان جواز إحلافه مع شاهد ، المحكم بنكوله عن يمين الرد ، كان جواز إحلافه مع شاهد ، (٤) على قولين :

(م المنته من يلين الرد ، المنته من المنته من المنته من الرد ، المنته من الم

والقول الثاني: يجوز أن يحلف مع الشاهد ، (إذا قيل أنه يجوز أن يحلف يمين الرد إذا امتنع من اليمين مع الشاهد .

# - ٣ - سـالـة

قال الشافعي : ( كُوكُلُّ مَاكَانَ مِن مَّالِيَتَحُوّلُ إلى مَالِكِ مِنْ مَالِكِ غَيرهِ حتى يُصِيرَ فِيْهِ مِنْكُ ، أو في مِنْل مَفْنَاه ، قَضِيَ فِيْه بِالشَّاهِدِ مَعَ الْيَمِيْنِ .

ُ وَكَذَلِكَ كُلَّما وَجَبَ بِهِ مَالُ مِنْ جَرْجٍ أُو قَتْلٍ لَا قِصَاصَ فِيهِ ، أَوْ إِثْرَارٍ أُو غَير ذَل ل كُلُّما يُوجِبُ الْمَالُ ؟).

<sup>(</sup>١) في ك : " فطف " .

<sup>(</sup>٢) في أ: " ويحكم " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>).

وأصح القولين جواز إحلافه مع شاهده ، وبه قال الشيخ أبو اسحاق الاسفرائيني ، والبغوى إلان هذه اليمين مع الشاهد غير اليمين الأولى التي نكل عنها عليم لا ختلاف سببها إلان اليمين الأولى العرد ودة سببها نكول المدعى عليم واليمين الثانية سببها شهادة الشاهد ، وعليه نص العزني في المختصر:

انظر: المهذب: ٣٠٢/٢، ، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ١٩٠ والروضة: ٢٧٩/١١

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٧) انظر السالة في المختصر: ٥/٠٥٦، والأم : ٦/٦٥٦٠

قد ثبت بما قد ثناه جواز الحكم بالشاهد واليمين في الأموال خاصة .

فكل ماكان مالا من كُيْنٍ أو عَيْنٍ \_ فالدين ! ماكان في الذمة من ثمن / أو قرض. (1/٢١)

والعين ! ماكان في اليد من منقول كالثوب والعبد ، أو غير منقول كالدار والأرض
فيحكم لمدعيه بشاهد ويمين ، وكذلك ما استفيد به الأموال (٣) من المعقود كالبيسع

والإحارة والهبة ، يثبت بالشاهد واليمين ، لأنها عقود موضوعة لنقل مال من مالسك

#### ــ فصــــل ــ مسسسس

فأما عقد النكاح فلايثبت بالشاهد واليمين ؛ لأن مقصود و الاستمتاع، والصداق بناء ، وكذلك الرجعة والطلاق .

فارنتماد قاعلى النكاح واختلفا في الصداق ثبت بالشاهد واليمين ؛ لأن البينسة فيه مقصورة على المال دون النكاح .

وكذلك عقد الخلع إذا ختلفا في أصله لميثبت إلابالشاهدين ، لأن فيه طلاقين ، لا يثبت إلابهما ، وإن اتفقا على أصله واختلفا في قدر عوضه حكم فيه بالشاهد واليمينين ، لأن البينة فيه مقصورة على المال دون الطلاق .

<sup>(</sup>١) انظر العصباح المنير: ١/٥٠٦، ومختار الصحاح : ص٢١٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الأسماء واللفات: ٣/٣ه، والمصباح المنير: ٢/٠٤٥٠

<sup>(</sup>٣) في م ،ك : "من الأموال " .

<sup>(</sup>٤) في ك : " لا " .

<sup>(</sup>ه) في ع: "فاذا ".

<sup>(</sup>٦) في ع: " بالاستمتاع ".

<sup>(</sup>٧) انظر: الأم: ١/٧، والمهذب: ٢/ ٢٣٣، وأدب القضا الابن أبي الدم: ص ٢ ٩٣، و (٧) انظر: الأم: ٧/ ٢٠ ٩، وروضة الطالبين: ١ ١ / ٢٥ ٢، وتحفة المحتساج: ١ / ٨ ٢٢، وحاشية الجمل: ٥ / ٠ ٩ ٣، وشرح المحلي: ٤ / ٥ ٢٣، ونهاية المحتاج: ٨ / ١١١٠٠٠

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: المراجع لسابقة مع ملاحظة فوا رقيسيرة في الصفحات.

## \_ فصـــل \_

فأما الوصية: فإن كانت بالولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كانست فأما الوصية: فإن كانت بالولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين ، وإن كانست في تملك المال بها ثبتت بشاهد ويمين .

وأما الوكالة: فلا تثبت إلا بشاهدين ، سواء كانت في مال أو غير سال ؛ لا نها عقد نيابة كالوصاية.

وأما العتق: فلا يثبت إلا بشاهدين؛ لأنه وابن كان مزيلا لمك مال، فلي سسس وأما العتق: فلا يثبت إلا بشاهدين؛ لأنه وابن كان مزيلا لمك مال ، فلي سسس (٢٦) بنقل من مالك إلى مالك / ؛ لأن العبد لا يملك نفسه.

وكذلك التدبير: لايثبت بشاهد ويسين ، لأنه يؤول إلى العنق .

فأما الكتابة: فلايثبت عدها إلا بشاهدين ؛ لافضائها إلى العتق، ويثبت الداء المال فيها بشاهد ويعين ؛ لأنه وإن أفضى إلى العتق، فهو بالعقد الذي اتفقا عليا (١٠)

<sup>(</sup>١) في ك : "وأما " .

<sup>(</sup>٢) في م: "الولاية".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم: γ/٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص٩٩٣، وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ٤/ ٥٢٣، وأسنى المطالب: ٤/ ٢٦١، وروضة الطالبين: ١/ ٣١٨، ونهاية المحتاج: ٢٤٨/١٠، وتحفة المحتاج: ٢٤٨/١٠٠

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ع) وفي أنم "بمال ".

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الخطية كلها "كالوصية " والصحيح ما أثبتناه . انظر: المهذب: ٢/٤ ٣٣٤ ، والمراجع السابقة .

<sup>(</sup>٧) في أ،م: "بتنقل".

<sup>(</sup>٨) في م: "المعتق".

<sup>(</sup> ٩ ) في ك ،ع: "كالعقد ".

<sup>(</sup>١٠) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم : ص ٩ ٩ ٣، وشرح المحلي مع حاشـــيتى قليوبي وعبيرة : ٤ / ٣٦١ ، وتحفة المحتــاج:

## ــ فصــــــــــ فصــــــــــ

فأما السرقة فموجبة للقطع والغُرم ، فإن كانت البينة بشاهدين ثبت به المالة فأما السرقة فموجبة للقطع والغُرم ، فإن كانت بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ثبت بها الفُرم مع عسدم ( أو أم يثبت بها القطع ، ( الأنهما قد يتيزان في الاستحقاق ؛ لوجوب الفُرم مع عسدم القطع ، ( القطع ، ( القطع ) .

# \_ فصــــل \_

فأما الوقف: فإن قيل: إنه موجب لنقل الملك من الواقف (٢) إلى الموقوف عليه، ثبت بشاهد ويمين.

وان قيل: إنه غير موجب لنقل الملك، ففي ثبوته بالشاهد واليمين وجهان نذكرهما ( ٩ ) من بعد .

<sup>(</sup>١) في أ: "كلت ".

<sup>(</sup>٢) في م : " بيهما ".

<sup>(</sup>٣) في أ: "بهما ".

<sup>(</sup>١) في أ: " وُردت القطع ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ).

انظر: الأم: ٦/٦٥٦، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٩٦٣، وأسنى المطالب: ١/٦٢٣، وحاشيتي قليوبي وعميره: ١/ ٣٢٥، وتحفة المحتاج: ١٠١/ ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٧) في ك، ع: "الوارث "، وهي ساقطة من (١)،

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر: المهذب: ٢ / ٣٣٥، وشرح المحلي مع قليوبي وعبيرة: ٤ / ٣٢٥، وأسنى المطالب: ٤ / ٣٢٥، والروضة: ١١ / ٢٨٤٠

## \_ فصــــل \_

وأما الجنايات فضربان : عسد، وخطاً.

فأما الخطأ فتثبت بشاهد ويمين ؛ لأنها مقصورة على استحقاق المآل .

وأما العهد: فضربان:

أحدهما: مالم يجب فيه قصاص كجناية الوالد على الولد ، والمسلم على الكافسر، والحرعى الكافسرت والحرعى العبد ، فتثبت بالشاهد واليمين ؛ لأنه لا يستحق بها إلا المال فصلات كالخطاء .

والضرب الثاني: ما وجب فيه القصاص، فلايثبت إلا بشاهدين؛ / لأنه استهلاك (٢٦/أ) (٥) نفس.

فإن قيل: فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيهالدية دون القصاص، كما أوجبتهم في السرقة بالشاهد واليمين العُرم دون القطع ؟ .

( أفيل : لأن القطع في السرقة تابع للمال لا يثبت إلا مع استحقاقه ، فصار المال فيها أصلا والقطع فرعا.

<sup>(</sup>۱) أما العمد: فهو:قصد الفعل والشخص عدوانا بما يقتل غالبا بجارح أو مثقسل. انظر: المهذب: ٩/٥، وحاشية الجمل: ٥/٥، والروضة: ٩/٥، ومفنى المحتاج: ٩/٥.

<sup>(</sup>٢) وأما الخطأ: فهو: أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله . انظر المراجم السابقة .

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين : ١١/ ٥ ه، وحاشيتي قليوبي وعميرة : ٥ / ٣٢٥ ، وه) واسنى المطالب : ١ / ٣٦٠، وحواشي تحفة المحتاج : ١٠ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم: ١٧/٦، وروضة الطالبين: ٤/٥٢٣، وأسنى المطالب: ١٢٢٣ و وحاشيتي قليوبي وعميرة: ٤/٥٢٣، وحواشي تحفة المحتاج: ١٠/ ٢٤٧.

ره) انظر المراجع السابقة ، وأدب القضاء لابن أبي الدم : ص ٩٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٧) في أنك ع: "اليمين فيه ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع).

والدية في العمد تابعة للقصاص؛ لأن القصاص فيها أصل والدية فرع ، فجساز الني يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة وإن لم يستحق به الدية في الجنايسة. فأما جراح العمد : فما سقط فيه القصاص كالجائفية ومادون الموضحة ، فيستحق بالشاهد واليمين ، وما وجب فيه القصاص كالموضحة والأطراف لم يستحق إلا بشاهدين . وما جمع بين الأمرين كالهاشمة ، والمنقلة ، لم يثبت إلا بشاهدين .

(١) في ك : "أصلا".

(٤) الموضحة: من أوضحت الشجة بالرأس ، أى كشفت العظم ، وهي : الجرحسسة مراح التي تظهر وضح العظم أى بياضه ، وتكون في الرأس والوجه . انظر: المصباح المنير: ٢ / ٢٦ ، ومختار الصحاح: ص ٢ ٢ / ٢ ، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب : ٢ / ٢٩ ، والأم : ٢ / ٢ ، وروضة الطالهين: ٩ / ١٨ ، ،

(ه) ساقطة من (أ).

ومفنى المحتاج: ٤/ ٢٦.

(٦) ساقطة من (ك).

( ) الهاشمة: وهي : الشجة التي تهشم العظم أى تكسره. انظر: الدصباح المنير: ٢ / ٣٣٨ ، ومختار الصحاح: ص ه ٢ ، وروضة الطالبين : ٩ / ٠ / ١ ، ومغني المحتاج: ٢ / ٢ ٠ .

(٩) المُنقَّلة: من نقل ينقل نقل ، وهى الشجسة التي تُخرج العظم وتنقله من موضع إلىسى موضع.

انظر: النظم المستعذب: ٢/ ٩٧ ، ومختار الصحاح: ص ٢٧٨ ، والمصباح المنير: ٢/ ٣٨ ، والأم: ٢/ ٢٧ ، وروضة الطالبين: ٩/ ، ١٨ ، ومغني المحتاج: ٤/ ٢٦ ،

(١٠) انظر: الأم: ١٧/٦، و٧/٩) ، و٧/٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص: ٩/١) انظر: الأم: ٩ ١٠٥ المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة: ١٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في ع: "من قوله: "الغرم" المي قوله: "إلا بشاهدين " كلام غير مترابسط، في ع: "من قوله: "الغير لا يغيد المعنى المراد.

 <sup>(</sup>٣) الجائفة: اسم فاعل من جاف يجوف جوفا ، وهي: الطعنة التي تبلغ الجـوف .
 (٣) انظر المصباح المنير: (١/٥١١، ومختار الصحاح : ٥ / ١١، والأم: ٢ / ٢٨، والمهذب: ٢ / ٢٩، ومغني المحتاج : ٤ / ٢٦.

## \_ فص\_\_\_ل \_

وأما ) إسقاط الحقوق فضربان:

أحد هما: براءة من مال ، فيثبت بشاهد ويمين .

والثاني: عفو عن حد أو قصاص ، فلايثبت إلا بشاهدين ، لكون إسقاطهما بعسد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط.

وإن شهد شاهدان على رجل بحق ، فادعى المشهود عليه ما يوجب رد شهاد تهما ، فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين لم تقبل منه إلا بشاهدين ، وإن كانت دعواه في أن المدعى أن المدعى بينته في أن المدعى أن المدعى بينته يوجب سقوط حقم ، ولا مهوده . والله الحرم الله المرمى المرمى

#### - ۳ - ســـالــة سسسسس

قال الشافعي: ﴿ كُلُوْ أَتَى قَوْمُ بِشَاهِدٍ أَنَّ لِأَبِيْهِمْ عَلَى فُلانِ حَقَّا ، أُو أَنَّ فُلاناً قَلَهُ أَوْصَى لِمِيَّتِهِمْ \* فَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ مَعَ شَاهِدِهِ الْسَتَحَقَّ مَوْرُونَهُ ، أَوْ وَصَيْتُهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلِفَ).

<sup>(</sup>١) في أ: " فأما ".

<sup>(</sup>٢) في م: " ويشبت "، وفي أ، ك : " يثبت ".

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم: ٦/٦ه ٢، وحاشيتي قليوبي وعبيرة: ٤/ ه ٣٢ ، وأسنى المطالب: ٤/ ٣١٥ ، وروضة الطالبين: ١١/ ٣٥٢، وتحفة المحتاج مع حواشيه: ١٠/ ٢٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) في ك ،ع: "الدعوى ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من(أ،ك، ع).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٨) في المختصر: "لهم " .

<sup>(</sup>٩) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٠٥٦، والأم: ٦ / ٧٥٦٠

وصورتها في ورثة ميت ادعوا أن لميتهم دينا على رحل منكر، أو ادعوا وصية وصية بها لميتهم، وأقاموا على الدين والوصية شاهدا واحدا، فلهم ثلاثة أحوال: (٥) (٥) أحدها: أن يحلفوا جميعا مع شاهدهم فيستحقوا بأيمانهم مع شاهدهم المادعوم من الدين والوصية ؛ لأنهما من حقوق الأموال المحكوم فيها بالشاهد واليمين، ويكون الدين مقسوما بينهم على قدر مواريثهم.

فأما الوصية : فلاتخلو حالهم فيها من أحد أمرين :

الحدها: أن يدعوا أن ميتهم فيلها قبل موته، فتكون الوصية بينهم علي علام موته، فتكون الوصية بينهم علي قدر مواريثهم بالأن ميتهم قد طكها بقبوله أن فصارت كسائر أمواله الموروثة عني من والثاني أن يذكروا أنه لم يقبلها ، وإنهم القابلون لها بعد موته ، ففي كيفي من

أحدهما: تكون بينهم بالسوية إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول؛ لأن من حكم الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصايا، فيكون الموروث عن ميتهم حقه من القبسول،

استحقاقهم لها بعد أيمانهم قولان:

<sup>(</sup>۱) في ك : " ميت " .

<sup>(</sup>٢) في ك ، ع: "وادعي ".

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "ميتهم ".

<sup>(</sup>١) في ك : مالتان م

<sup>(</sup>٥) في ك : "احداهما".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup> Y ) انظر: الأم: ٦ / ٢ ه ٢ ، وأسنى المطالب: ٤ / ه ٣٧ ، ومفني المحتاج: ١ / ٤٤ ، و ٢ ) وتحفة المحتاج: ١ / ٤ ه ٢ .

<sup>(</sup>٨) في ك : " يكون " .

<sup>(</sup>٩) في ك : " موروثهم " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة عن (ك).

<sup>(</sup>١١) في ع: " تبلك من " .

<sup>(</sup>۱۲) في ك ،ع: "يتساووا ".

<sup>(</sup>١٣) في ك: "الموروثون ".

ويصيروا هم المالكين لها بالقبول من غير أن تدخل في ملك ميتهم ، / فعلى هذا لوكان (١/٢٣) على أبيهم دين لم يقضى منها .

والقول الثاني: تكون (بينهم على قدر مواريثهم إذا قيل: إن القبول ينبي عن مسلك سابق من حين ما تالموصي ، فيكون ( قبولهم موجبا لد خولها في ملك ميتهم ، ثم ملكوها عنم بالميراث ، فصاروا ( ٢ ) فيها على قدر مواريثهم ، فعلى هذا لوكان على أبيهم دين قضمى منها .

#### ( ۳ ) \_\_ فصــــل \_\_ مممدددددد

والحال الثانية: أن يمتنعوا جميعا من اليمين مع شاهد هم، فلاحق لهم فيما شهد به شاهد هم من الدين والوصية .

فإن قيل: فهلا استحقوا النصف ، لأن لهم نصف البينة؟

قيل: البينة لا تبعض في الاستحقاق؛ لأن كل جزء من الحق لا يستحق إلا بكمـــال البينة ، فلم يجزأن يستحق بعضم ببعض البينة.

فإن ما ت الورثة وأراد ورثتهم أن يحلفوا مع شاهد هم ، فهو على ضربين :

أحد هما : أن يكون امتناعهم من الأيمان ؛ لنكولهم عنها ، فلا يجوز لورثته أن يحلفوا بعد موتهم ؛ لأنهم قد أسقطوا حقوقهم من الأيمان بنكولهم .

والضرب الثاني: أن يكونوا قد توقفوا عن الأيمان ؛ ليحلفوا بها من غير نكول عنها فيجوز لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم، ويستحقوا ماكان لهم ؛ لأن حقوقهم من الأيسان لم تسقط بالتوقف ، إنما تسقط بالنكول ، وليس التوقف نكولاً .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ك: "فيصيروا ".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع)·

<sup>(</sup>٤) فيع: "تتبسص".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ع)·

<sup>(</sup>٦) انظر: نهاية المحتاج : ٨/٥ ٩٣٠

#### \_ فصــــل \_

والحال الثالثة: أن يحلف بعض الورثة مع الشاهد وينكل بعضهم ، فيحكم لمن حلف (٢٠) بحقه من / الدين والوصية ، ولا شي لمن نكل عن اليمين ؛ لأمرين : (٢٣/ب)

أحدهما: أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع ، ولو حلف بعض دوي الأيدي حكم له بيسينه دون من نكل ، كذلك هذا.

والثاني: أن الشاهد الواحد حجة قد قبلها الحالف فثبت حقه بها ، وردها الناكل ، فسقط حقه منها ، وصارا كأخوين ادعيا حقا من ميراث على منكر، فنكل عسن الناكل ، فسقط حقه منها ، وصارا كأخوين ، فحلف أحد هما ، ونكل الآخر ، قضي للحالف بحقسد دون الناكل .

فإن قيل: إذا كان الشاهد واليدين بينة في ثبوت الحق كالشاهدين، فأرنا أقام أحد الرامة المينة بشاهدين، حكم بالحق لمن أقام البينة ولمن لم يقمها، فهلا كان في الشاهد واليدين كذلك؟.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع): وتكرر لفظ "الدين " مكانها.

<sup>(</sup>٢) في ك : "للشاهد " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "كان هذا هكذا ".

<sup>(</sup>٤) في ع: " حكمها منها ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٦) الواو ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) في ك ،ع: "صارت".

<sup>(</sup>٨) في ع: "الحالف".

<sup>(</sup>٩) انظر: شرح المحلي: ٢ / ٣٦ ، ونهاية المحتاج: ٨ / ١ ه ٣ ، وتحفة المحتساج مع حواشيه : ٠ / ١ ه ٢ ، وأسنى المطالب: ٢ / ٣ ٧ ، وحاشية الحمل: ٥ / ١ ٩ ٣ ، ومفنى المحتاج: ٢ / ٤ > ٤ .

<sup>(</sup>١٠) في أنم : "ولو".

<sup>(</sup>١١) في ك: "الوارشين ".

<sup>(</sup>١٢) فني ك ،ع: " من " .

قيل: لأن الشاهدين بينة كاملة في ثبوت الحق ، فثبت لجميعهم ، والشاهد الواحد تكمل (٣) الهينة مع أيمانهم ، فكملت به بينة من حلف ، ونقصت به بينة مسن على ، فلذ لك استحق الحالف دون الناكل.

فإن قيل: هذا سيراث يجب أن يشترك فيه جميع الورثة كأخوين ادعيـــا دارا ميراثا ، فصدق عليها أحدها وأكذب الآخر، كان النصف الذي استحقه المصدق بين الأخوين ؛ لكونه ميراثا يوجب تساويها فيه ، فهدلا كان مااستحقه الحالف مسع شاهده مقسوماً بين جميعهم ؛ لكونه ميراثا ؟

قيل: الفرق بينهما إن المجمود كالمفصوب، وغصب بعض التركم / يوجب تساوي (١/٢٤) الورثة في غير المفصوب، وليس كذلك في النكول مع الشاهد ؛ لأنه قاد رعلى الوصول إلى حقم مقدم ، فصار بنكوله كالمسلم والتارك له على خصم ، وجرى ذلك مجرى أخويسن

<sup>(</sup>١) في ع: "ان الشاهد".

<sup>(</sup>٢) في ك: "في الشاهد".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م) ٠

<sup>(</sup>ه) في أ: "ولم تكمل ".

<sup>(</sup>٦) في أ،م ،ع: " مااستحق "،وفي ك: "لم يستحق الناكل واستحق الحالف".

<sup>(</sup>Y) في اله : هذا " ، وفي أ: " فهالا " .

<sup>(</sup> A ) في أ: "كان ماأخذه الحالف بيبينه " . ولفظ : "أن " ساقط من (ع) .

<sup>(</sup>٩) في ك: "الاخوة".

<sup>(</sup>۱۰) في م: "عليه".

<sup>(</sup>١١) في أن سن .

<sup>(</sup>١٢) في ك : "مقسطا ".

(أقر رحل الأبيهما بدين ، فقبله أحدهما ، ولم يقبله الآخر، كان حق القابل خالصا له لا يشاركه فيه غير القابل ، لأنه تارك لحقه منه، كذلك حكم الناكل مع الحالف.

# ۔ ۽ ۔ مسللة

قال الشافعي: (إنْ كَانَ فِيْهِمْ مُعْتُوهُ وَقِفَ حَقَّهُ حَتَى يَعْقِلُ ، فَيَحْلِفُ أُو يَمُوتَ ، فَيَقُومُ و وارثُه مقامه ، فَيُحْلِفُ وَيُسْتَحِقَّ ، ولا يَسْتَحِقَّ أَخْ بَيْسِنِ أَخِيهِ )

وهذا صحيح ،إذا كان في الورثة الذين أقاموا بدين ميتهم شاهدا واحسدا (٤) معتوه، أو طفل لم يستحق شميئا بيمين من حلف ،كما لم يستحق البالغ العاقسل إذا لم يحلف، ولا يجوز أن يستحلف المعتوه والطغل ؛ لأنه لاحكم لأيمانهما ، ولا يجوز أن يعترف في بيمين غيره .

ولأن النيابة في الأيمان لا تصح ، ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوه ، وبلوغ الطفل ، ليحلفا بعد العقل والبلوغ ويستحقان ، ويكون تصرف المدعى علي (٩) فيما يستحقانه بأيمانهما نافذ السواء كان دينا أو عينا ، لأنه لم يثبت لهما بالشاهد (١١) وتفه ، وإنما الوقف متوجمه إلى الحكم بالحق إن حلفا ، وليسس

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة في المختصر: ٥/٠٥٦، والأم: ٢٥٧/٦٠

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup> o ) المعتوه: من العَتَه، وهو من لا عقل له، وقيل: التَعتَه: الدهش، والمعتوه: المدهوش من غير مس الجنون، ورجل معتوه: بُيِّنُ العته.

انظر: لسان العرب باب الهاء، وفصل العين: ٣١/ ٢١ ه، وتهذيب الأسماء واللغات: ٤/ ه، ومختار الصحاح: ص٢١٤ ، والمصباح المنير: ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) في ع: "أحد ". (٧) في ع: "امامة ".

<sup>(</sup> A ) في ع: "يستلحقا". ( p ) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٠) في ع: "بالشاهدين ".

<sup>(</sup>١١) في كي : " يجب" ، وفي أ: " فوجب التوقف ".

<sup>(</sup>١٢) في أ: " ويكون التوقف ".

( ( ) ) قبل اليمين حقَّ يوقف عليهما وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهما ، فلاوجه لهما وكم المعتمد ا

فإن كان على المعتوم والطفل كين قضي منه ، ولو كان على الميت الأول كين قضيي منه بقدر حق المعتوم والطفل.

ولو اجتمع في هذا السهم دينان:

دكين على الميت الأول ، وكين على المعتوه والطفل ، قضي الدينان منه.

فإن ضاق السهم عنهما قدم دين الميت الأول على دين المعتوه والطفل ، لأنهما يرثان ما ما معنى بعد قضاء الدين .

<sup>(</sup>١) في م: "عليهما ".

۲) انظر: تحفة المحتاج : ۱۰ / ۲۰۲ ، ونهاية المحتاج : ۳۱٦/۸ ، وشــرح
 المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة : ٤ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) في ك،ع: "يتوقف".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) في ع: "الوارث"، وهي ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup> Y ) تکررت فی (<sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٨) في ع: "مالكون ".

 <sup>(</sup>٩) في ك : مايلزهم على \* .

<sup>(</sup>١١٠) في أ: " يرثا " .

# - ه - ســالة

قال الشافعي: ( وَلَيْسُ الفَرِيمُ وَلَا الْمُوصَى لَه مِنْ مُفنَى الوَارِثِ فِي شَيْءُ وَان كَانُوا الْوَلِي بِمَالِ مَنْ عَلَيْهُ الدَّيْنَ ، ا فَلَيْسُ مِنْ وَجُعِ أَنَّهُم يَقُومُونَ مَقَامُه وَلاَ يُلْزَمُهُم مَا يُلْزَهُ الْمُوارِثُ وَلَيْ بِمَالِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ اللَّهُ الْمُولِي مَالِهِ الذَي يَقَالُ لِلْفُرِيسَم : مِن نَفَقِة عَبِيدِهِ الزِّمِنَ أَنَّ لَا تَرَى أَنَّهُ لُو ظُهُر لَهُ مَالُ سِوى مَالِهِ الذَي يَقَالُ لِلْفُرِيسَم : الْحُلِفَ عَلَيْهِ الفُريسَم : الْحَلِفَ عَلَيْهِ الفُريسَم : الْحُلِفَ عَلَيْهِ الفُريسَم : وَالْدَا عَلَيْهُ الْفُرِيسَم أَلُولُونَهُ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ ذَلِكَ المَالِ الظّاهِرِ الذِي لَمْ يُحْلِفُ عَلَيْهِ الفُريسَم . قَالَ : وَإِذَا حَلَفَ الْوَرْتُو أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ الظّاهِرِ الذِي لَمْ يُحْلِفُ عَلَيْهِ الفُريسَم . قَالَ : وَإِذَا حَلَفَ الْوَرْتُو أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ الظّاهِرِ الذِي لَمْ يُحْلِفُ عَلَيْهِ الفُريسَم . قَالَ : وَإِذَا حَلَفَ الْوَرْتُو أَنْ فَالْفُرُمَا وَ أَحْقُ بِمَالِ الْمُالِ النَّالِ الْمُالِ الْمُالِ الْمُلْوِلِي الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْفُرِيسَةِ فَالْفُرُمَا وَالْفُرُمُ أَلُولُولُولُهُ الْوَرْتُو أَنْ الْفُرْمُ وَلَوْ أَنْ الْفُرِيسَةُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

ومقدمة هذه المسألة : أن من مات عن تركة وعليه دَينُ ملك الورثة تركته وإن أحاط

الدين بها .

م مر ومنعوا من التصرف فيها إلا بعد قضاء الدين.

وهم في قضائه بالخيار بين أن يقضوه منها ،أو من غيرها من أموالهم ، وتكون / التركة (م 1/ أ) كالمرهونة بالدين ، والورثة فيها بمنزلة الراهن الذي يمنع من التصرف في الرهن حتى يقضي ما فيه من الدين ، إما من ماله ،أو من ثمن الرهن ، والدّين باق في ذمة الميسست دون الورثة حتى يقضيه الورثة .

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: إن أحاط الدين بالتركة لم يلكه المورثة إلا بعد قضاء الدين ، وكانت باقية على ملك الموروث.

<sup>(</sup>١) في المختصر: " اليمين ".

<sup>(</sup>٢) الزمنى: جمع الزُمنُ ، وهو من الزمانة ، وهي: آفة ومرض يطول زمانا طويـــــلا، ورجل زَمنُ أَى مبتلي بُيِّنُ الزمانه ، المصباح المنير: ١ / ٢٥٦ ، والمصــــباح أنظر: مختار الصحاح : ص ٢٧٥، وترتيب القاموس : ٢/٧٧٦ ، والمصــــباح المنير: ١ / ٢٥٦ ،

<sup>(</sup>٣) انظر المسألة في المختصر: ٥/٠٥٠، والأم: ٦/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>ه) في ك : "ثابت".

<sup>(</sup>٦) في ك: "الميت الأول ".

<sup>(</sup>٧) في أنك ،ع: "الست".

فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم ، وإن أحاط الدين ببعض التركة ملكوا من التركية والمراد الدين المركة التركة التركة إلا بعد قضائه . مازاد على قدر الدين ، ولم يملكوا ما أحاط به الدين من التركة إلا بعد قضائه .

وقال أبو حنيفة : إن أحاط الدينُ بجميع التركة لم يملكوها إلا بعد قضائه ، وإن أحاط ببعض التركة لم ألكوا جميعها ؟ ) قبل قضائه ، مع موافقتهما أن للورثة قضاء الديسين من التركة ، ومن غير التركة .

واستدلا على أن الدين مانع من ملك الورثة للتركة إلا بعد قضائه.

وتأثير هذا الخلاف ككون من وجهين :

أحد هما: ما يحدث في التركة من النماء قبل قضاء الدين كالثبرة والنتاب،

<sup>(</sup>١) في م،ك،ع: "بقدر".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م،ك،ع).

<sup>(</sup>٣) انظر ذلك في المهذب: ٢٤/٢،

<sup>(</sup>٤) في م : "ملكوها جميعا".

<sup>(</sup>ه) واستدل له علما المذهب بأن الله تعالى قال: \* مِنْ بُهُدِ وَصِيّة يُوصِى بِهُمَا أَوْ دُيْنٍ . . الآية \* فقد جعل الله آوان الميراث مابعد قضا الدين ، والحكسم لايسبق آوانه ، فيكون حال الدين كحال حياة الموروث في المعنى ، ثم السوارث يخلفه فيما يفضل عن حاجته .

فأما المشفول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه .

واذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشفول بحاجته، وقيام الأصل يمنع ظهـور حكم الخلف .

انظر: المبسوط: ۱۳۷/۲۹، وتبيين الحقائق: ٦/ ، ٢٣، وتكملة البحرالرائق: ٨/٢٥٥، وحاشية ابن عابدين : ٦/ ، ٧٦٠

<sup>(</sup>٦) أي موافقة الاصطخري وأبي حنيفة.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من ( ١ ) ، وفي (ك ) : " التركة " .

<sup>(</sup> ٩ ) في أ: "التركة " ، وفي ك : "للورثة " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "الاختلاف " .

<sup>(</sup>١١) في ك : " من الثمرة " .

وأجور العقار ، وكسب العبيد ، يكون ملكا للورثة على قول من جعلهم مالكين للتركسة ، لا يتعلق به قضا الدين ، ويكون مضموما إلى التركة في قول من جعلها باقية على ملك الميت ، يتعلق بها قضاء الدين .

والثاني: ما يجب فيه من زكاة الأعيان وفطرة العبيد ونفقاتهم يكون على الورئية في قول مَنْ لم يجعلهم / مالكين (ه ٢ /ب) للتركية على قول مَنْ لم يجعلهم / مالكين (ه ٢ /ب) للتركية.

واستدل من جعل الدُين مانعا من ملك الورثة للتركة إلابعد قضائه بقول الله المورثة للتركة إلابعد قضائه بقول الله تعالى : \* يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلُوكُمْ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حُظِّ الانشينِ . . . \* إلى قوله : \* مِسسن اللهُ وَصِيدَ مِوصِي بِهَا أَوْ دُينٍ . . . \* مِسنا اللهُ يُوسِي بِهَا أَوْ دُينٍ . . \*

ولأنه لوكان في التركة أب الوارث لم يعتق عليه قبل قضاء الدين ، مثل أن يكون الميت ملاء عدم وخلف ابن عدم حرا ، وأبوه ملوك فلايعتق على ابنه حتى يقضي الدين ، فيمتق عليه .

ولود خل في ملكه قبل قضائه أعنق عليه.

وهذا دليل يمنع من دخول التركة في ملك الورثة قبل قضاء الدين.

 <sup>(</sup>١) في ع: "كسبا ".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "على ".

<sup>(</sup>٣) فى ك ،ع: على "، وزاد فى ك قبله: "على قول من جعلهم غــــير مالكين لها ".

<sup>( } )</sup> في أ: " ويتعلق " .

 <sup>(</sup>ه) في أ: "كسوة " .

<sup>(</sup>٦) النساء ، الآية : ١١٠ وانظر تفسيرها في تفسير الطبري : ١٦/٨.

<sup>(</sup>٨) في ك: "أباه"...

<sup>(</sup>۱۰) في ك ،ع: "عتق ".

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ع) .

والدليل على انتقال المك إلى الورثة قبل قضا الدين: أنه لما كان للورثة منسع والدليل على انتقال المك إلى الورثة منسع مرسكر (٢) المكورة وقضا الديون من أموالهم ، دل ذلك على د خولها فسسى ملكهم.

ولأن الورثة لولم يملكوا التركة (لا بعد قضاء الدين ، لوجب إذا مات (٢) (٨) (٨) (١) (٢) (٢) (٢) (٩) (٢) (٩) (٢) (٩) (جل وخلف ابنين ومات أحد هما وخلف ابنا ، ثم قضى الدين ، أن تكون التركية للابن الباقى دون ابن الابن .

وفي انعقاد الإجماع طلبي أنها بين الابن وابن الابن اعتباراً بموت الموروث دليل على انتقال التركة إليهم بموته.

ولأنه لما كان الورثة أحق باقتضاء ديونه من الفرماء ، وكانوا أولى بالتصرف فسسى التركة منهم ، (١٠) وهم لا ينصرفون إلا بحكم الملك دلطى انتقالها إلى ملكهم . (١٢) (١٢) وأما الجواب عن قوله تعالى : \* مِن بُعُدِ وَصِيّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ كَيْنٍ \* فهو محسول وأما الجواب عن قوله تعالى : \* مِن بُعُدِ وَصِيّةٍ يُوصى بِها أَوْ كَيْنٍ \* فهو محسول على المنع من التصرف في حقوق أنفسهم إلا بعد قضائه .

<sup>(</sup>١) في ع: " ودليل من قال ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ ،م ،ع) .

<sup>(</sup>٣) في ع: "الزكاة ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في ع: "قل "، وهي ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١٠)٠

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،م،ك).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٩) في ع: "الرد" ، وهي ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١١) انظر: المهذب: ٢ / ٢، وحاشية الباجوري: ١١٠/٢، وحاشية قليسوبي على شرح المحلى : ٣ / ١٣٠، وأسنى المطالب: ٣/٤ .

<sup>(</sup>١٢) في ك : " فأما " .

<sup>(</sup>١٣) انظر: جامع البيان للطبري: ١٦/٨.

وأما الجواب عن العنق فهو: أن الدين قد أوقع / حُجْرا عليهم كحُجْر المرتهن، (١) وذلك مانع من العنق مع استقرار الملك كالرهن.

فإذا تقررت هذه المقدمة، فصورة مسألتنا في رجل أقام شاهدا واحدا بدين فإذا تقررت هذه المعدمة، فصورة مسألتنا في رجل أقام شاهدا واحدا بدين (١) (٨) (٩) (٨) (٩) المعدم شاهده ، فلو ارثه أن يحلف مع الشاهد ، ويستحق دينه المده ، في التركة مقام موروثه ، فلإن حلف وطي الميت ديون ووصايا ، قضي منه ديون ونفذ ت منه وصاياه.

وإن نكل الورشة عن اليمين ، وأراد الغرماء وأهل الوصايا أن يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم ووصاياهم ، ففيه قولان:

أحدهما: قالم في القديم \_ وهو مذهب مالك \_ يجوز لهم أن يحلفوا ، ويستحقوا ،

<sup>(</sup>١) في م: "المريض".

<sup>(</sup>٢) في أ: " فهو مع " .

<sup>(</sup>٣) في ك : " الراهن " .

<sup>( } )</sup> في أ: " تقدرت " .

<sup>(</sup>٥) في ك ،ع: "هذه الجلة العقدمة ".

<sup>(</sup>٦) في م: "المسألة".

<sup>(</sup>٧) في ع: "للدين ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع)٠

<sup>(</sup>٩) في ع: "أو".

<sup>(</sup>۱۰) في ك : "ان " .

<sup>(</sup>١١) في ك: "خَلْف وكيل الميت".

<sup>(</sup>١٢) في ك: "السيت".

<sup>(</sup>١٣) القول الجديد هو المذهب.

انظر: الأم: ٦/٨٥٦ ، وأسنى المطالب: ٤/٥٧٦، وروضة الطالبين: ٢٨٠/١١. (١٤) انظر: الخرشي على مختصر خليل: ٧/ ه٢١٥.

(١) لأن الحق إذا ثبت صار إليهم، فكانوا فيه كالورثة.

والقول الثاني: قاله في الجديد - وهو أحد قوليه في القديم -: لا يجسوز لهم والقول الثاني: قاله في الجديد - وهو أحد قوليه في القديم -: لا يجسوز لهم أن يحلفوا ؛ لأنه لو جاز أن يملكوا الدين بأيمانهم لجاز أن يسقط بإبرائهم ، وهمسو لا يسقط لو أبرؤا منه فكذلك لا يستحق إذ الحلفوا عليه.

ولأنهم لو ملكوا أن يطفوا عليه ، لملكوا أن يدعوه ، ودعوا هم مرد ودة ، فكذ المسلك

ولأن الدين لو استحق بأيمانهم ، لجاز أن يملك الورثة بها مافضل عن ديونهم ، ولجاز أن يملك الورثة بها مافضل عن ديونهم ، ولجاز أن يصير ذلك ملكا للورثة ، وفي الجاز أن يصير ذلك ملكا للورثة ، وفي الإجماع على أن الورثة لا يملكونه دليل على أن الميت لم يثبت له .

ولأن الورثظو أكذبوا الشاهد وصدقه الفرما، لم يكن للفرما، أن يحلفوا معده، ولأن الورثظو أكذبوا الشاهد وصدقه الفرما، لم يكن للفرما، أن يحلفوا معده الورثة وكذبهالفرما، كان للورثة أن يحلفوا معه افدل على أن المك الدين (٢٦/ب) المحلوف عليه للورثة دون الفرما، وهكذا لو ادعى ورثة الميت دينا على منكسر، ونكل المنكر عن اليمين فردت على الورثة افلم يحلفوا اوأجاب غرماً، الميت إلى اليمين ففى إحلافهم قولان تعليلا بما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) في ك: "أن "، وفيع: "الاأن ".

<sup>(</sup>٢) في أن الهم .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في أ، م، ع: وكذ لك .

<sup>(</sup>ه) في ك: مقوقهم ...

<sup>(</sup>٦) في أن وكان م.

<sup>(</sup> Y ) في أ: " لا يملكون " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٩) في ع: فلذك .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>۱۱) في أنك ،ع: "وردت".

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٣) الأظهر عدم تطيفهم، روضة الطالبين: ٢٨٠/١١.

<sup>(</sup>١٤) في م: "ذكرنا".

وهكذا عُرماء المغلس إذا أقام شاهدا بدين ولم يحلف معم ، وأجاب غرماؤه إلىسى (٢) (١) ري و (١) المري و (١) النكول عليه فلم يحلف ، وأجاب غرماؤه إليها فغي ردها عليه ملم المين ، أو رد تيمين النكول عليه فلم يحلف ، وأجاب غرماؤه إليها فغي ردها عليه ملم قولان :

فأما إذا أوصى الميت بعين قائمة في يد زيد ، ووصى بها لعمرو ، فأنكرها زيد و فأما إذا أوصى المين ، ودفعت إلى ونكل عن اليمين فردت اليمين على الورثة ، فإن حلفوا استحقت العين ، ودفعت إلى الموصى له أن يحلف عليها ، فقد اختلف أصحابنا، فخرد معضهم على قولين كالديون .

م المرتهن وأنكر المرتهن الإذن ، فجعل القول قول المرتهن مع يمينه في إنكسسار

<sup>(</sup>١) سافطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في عن عليه ... عليه ... .

<sup>(</sup>٣) قال النووى في الروضة: ٢٨٠/١١: "الجديد الأظهر المنع".

<sup>(</sup>١) في م ،ك : "وصي " .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في ك : **"ردت".** 

<sup>(</sup>٧) في ع: "الي أن ..."

<sup>(</sup> A ) وهو المذهب ، قال النووي في الروضة : "ينبغي أن لا يكون فيه خلاف ، ويقطمه بالجواز. "روضة الطالبين : ١١/ ، ٢٨٠

وانظر: أسنى المطالب : ١٤/ ٢٥٥٠٠

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (٩)٠

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> ۱۱ ) في م : " العاين " ·

<sup>(</sup>۱۲) "لو" ساقطة من (<sup>1</sup>).

الإذن، فلم يحلف ، فردت اليمينُ على الراهن فلم يحلف، وأجابت الجارية المرهونة إلى أن يحلف، فخرَّجَها أكثر/ أصحابنا على قولين . (٢٢/ ) وجورَّزَ بعضُهم أن يحلف قولا واحد الم التعبيَّين عقها في مصيرها أم ولد لسيد هما ،

# ـ ٦ ـ مســـالــة

قال الشافعي: ( وَلُو أَقَامُ شَاهِدًا أَنَّهُ سَرَقَ لَهُ مَتَاعاً مِنْ حَرْزَ يَسُوِّي مَا تَعْطَعُ فَيْهُ الْكِدُ ، أَخْلُفُ مَعُ شَاهِدِهِ ، وَاسْتَحَقَّ الْغُرْمُ ، وَلا يَقْطَعُ الْأَنَّ الْحَدّ لَيْسُ بِمَالٍ ، كَرَجُلُ قَالُ : الْكِدُ ، أَخْلُفُ مَعُ شَاهِدِهِ ، وَاسْتَحَقَّ الْغُرْمُ ، وَلا يَقْطُعُ الْأَنّ الْمُحَدُّ لَيْسُ بِمَالٍ ، كَرَجُلُ قَالُ : الْمُرَاتِي طَالِقُ وَعَبْدِي حُرِّ إِنْ كُنْتَ غَصِبْتُ فَلاناً هَذَا الْعَبْدُ ، فَشَهِ لَا أَلَّهُ عَلَيْهِ بِغُصَبِهِ الْمُرَاتِي طَالِقُ وَلاعِتَى ، لا أَن حَدَ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقَ وَلا عِتَى ، لا أَن حَدَ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقً وَلا عِتَى ، لا أَن حَدَ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقُ وَلا عِتَى ، لا أَنْ حَدَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقً وَلا عِتَى ، لا أَنْ حَدَ اللَّهُ الْمُحْبِ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقً وَلا عِتَى ، لا أَنْ حَدَ اللَّهُ الْمُحْبِ ، وَلا يَثْبُتُ عَلِيهُ طَلاقً وَلا عِتَى ، لا أَنْ حَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا عَتَى ، لا أَنْ اللَّهُ اللَّالُ . )

وقد ثبت من مذهبنا أن الشاهد واليمين يحكم بهما في الأموال دون الحدود ، فإذا ادعى سرقة مال يوجب القطع ، وأقام عليها شاهدا ويمينا وجب الفرم ، وسعط القطع ، ولا يمتنع إذا اجتمعا في الدعوى أن يجري علمسى

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في أ: " لتفير " .

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: ١٦/٦٠٠٠

<sup>(</sup>ه) في ك،ع: "سوى ".

وهي بمعنى المماثلة والمعادلة في القدر، أو القيمة أي تعادل قيمته ما تقطع فيه اليد. قال الفيوسي في المصباح: وهي لغة قليلة ، ومنعها أبو زيد فقال: يقسسال: ( يُسُوي ) قال الأزهرى: وقولهم: ( لا يُسُوي ) ليس عربيا صحيحا.

انظر : المصباح المنير : ١/ ٩٨، والصحاح للجوهري : ٦/ ٥٨، وترتيب القاموس : ١/ ٦٥٨) .

<sup>(</sup>٦) في المختصر: "فيشهد ".

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في : المختصر: ٥/٠٥٦، والأم : ٦/٦٥٦٠

<sup>(</sup> ٨ ) فيم ،ك ،ع: "به".

كلواحد منهما حكمه لو انفرد ، وقد يجوز أن يثبت الغرم دون القطع إذا سموق (٢) من غير حرز ، أو سرق أقل من نصاب .

ويجوز أن يثبت القطع دون الفرم إذا وهبت له السرقة ، فلم يمتنع أن يثبسست بالشاهد واليمين الفُرم دون القطع .

فإن قيل: فه الا أوجبتم بالشاهد واليمين في قتل العمد الدية دون القود ؛ الأن الدية مال ، والقود حد ، كما أوجبتم به في السرقة الغرم دون القطع ؟ .

قيل: لِفَرْقَين منَّعا من الجمع بين الأمرين.

أحدهما: أن المال في السرقة أصل ، والقطع فرع ، فجاز أن يثبت حكم الأصلل مع سقوط فرعه / والقود في القتل أصل ، والدية فرع ، فلم يجز أن يثبت حكم الفرع (٢٧/ب) مع سقوط أصله.

والثاني: أن في قتل العمد قولين:

الدية تجب بالعفو عن القود واختيار الدية ، الدية تجب بالعفو عن القود واختيار الدية ، الدية ، الدية ، الدية ، الدية الدية الدية ، الدية الديمة المديمة الديمة المديمة ال

<sup>(</sup>١) في ع: "للقرم".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في م : " بينهما".

<sup>(</sup>٤) في ع: "يحكم ".

<sup>(</sup>ه) في م: "للفرع".

<sup>(</sup>٦) في ك : "شهود ".

<sup>(</sup> Y ) في ع : " يوجب " .

<sup>(</sup>人) في ك: "فان ".

<sup>(</sup>٩) في ك : "والاختيار".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١١) في ع: "الدية بالقود".

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>١٣) في م: "يستحق "، وهي ساقطة من (١).

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (١٤).

وهذان الأمران معدومان في السرقة ؛ لجواز (٦) الفُرم دون القطع، وثبوت القطع دون الفرم ، وقد أوضع الشافعي ذلك بمثال ضُربه في رجل ادعى عبدا في يد رجل غصبه عليه ، فحلف المدعى عليه بالعتق والطلاق ، أنه ماغصبه العبدلد الذي ادعاه.

فإن أقام مدعي الفصب شاهدين حكم على المدعى عليه بالفصب ، وحكم علي الله فإن أقام مدعي الفصب ، وحكم علي المدعى عليه بالفصب ، وحكم علي المدا والمثنق ولو أقبام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا ويمينا حكم عليه بالحنث في الطلاق والعتاق ، لأن الفصب عليه بالحنث في الطلاق والعتاق ، لأن الفصب

<sup>(</sup>١) في أ،ك ،ع: "أمرين " .

<sup>(</sup>٢) في ك : "أحدهما : القود والأخر الدية " .

<sup>(</sup>٣) في أ،ك ،ع: "مستحقها ".

<sup>(</sup>٤) في ك : " وجوب أحد هما ثبت الأخر " .

<sup>(</sup>٥) تكررت في (ع) مع زيادة: " الخيار فيها امتنع وجوب أحدهما".

<sup>(</sup>٦) في ع: "أن ثبوت" وهي مكررة فيها.

<sup>(</sup>٧) في ع: "للعبد".

<sup>(</sup> A ) في ع: "السيب " ·

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>١٠) في أ: "والطلاق".

<sup>(</sup> ۱۱ ) في م : " العالق " ·

<sup>(</sup>١٢) في ك ،ع: "أمام عليه " .

<sup>(</sup>۱۳) في ك : "يسينه " .

<sup>(</sup>١٤) في أ: " بالطلاق " .

<sup>(</sup> ١٥ ) ساقطة من (أ) ، وتكررت في (ع) .

## مال ، والطلاق والعتسق ليسا بمال .

#### ــ فصــــل ــ مممممممم

وذكر الشافعي في كتاب الأم: (إذا عَدَ الرامي بسهمه إنساناً، فأصلاء، ونفذ السهم من الأول إلى آخر فأصابه، أن الأول عدد يوجب القود، والثاني خطلاً يوجب الدية دون القود ".

( فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرها ، وأقام / مدعيها شاهدا ويمينها : (١/٢٨) ( ٢ ) فإن كان العمد ما يسقط فيه القود ؛ لأنه من والد على ولد ، أو من حرعلى عبد، أو من مسلم على كافر، ثبت الجنايتان معا بالشاهد واليمين ؛ لا جتماعهما في وجسوب

الدية دون القود.

وإن كان العمد موجبا للقود لم يثبت حكم العمد بالشاهدواليمين.

(١١) وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضوع قولان:

<sup>(</sup>١) في م: "العتاق".

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر المزني: ٥/٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "بسهم ".

<sup>(</sup>٤) انظرالأم : ٦/ ٨٦ و ٧/٤٠

<sup>(</sup>ه) ساقطة سن (ع).

<sup>(</sup>٦) في ع: "ولده".

<sup>(</sup>Y) في م: "و"·

<sup>(</sup>٨) في ك ،ع: "الجنايات".

<sup>(</sup>٩) فيم: "فان "، وهي ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١١) الواوساقطة من ع

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٢) قال الشافعي في الأم: ٧/٥: "والأول أصح القولين عندي وبم نأخــذ. ".
وعديه استقر المذهب ؛ لأنه خطأ ، وهو يثبت بالشاهد واليبين ".
انظر: أدب القضاء لابن أبى الدم: ص ه ٩٠.

أحد هما: يثبت بم حكم ، إلا ختصاصه بالمال.

والقول الثاني: لا يثبت به حكمه ؛ لأنه حدث عن عبد سقط حكمه ، فسقط به حكم

والأول أصح ؛ لجواز انفراد كل واحد منها بحكمه. ولاً في العبرة بالحكم الثابت به ، وهو يثبت بالشاهد واليمين.

قال الشافعي: ﴿ وَلُو أَقَامُ شَاهِدًا عَلَى جَارِيةٍ: أَنَّهَا لَهُ وَابِنَهَا وَلَدُ مِنْهُ ، حَلَّفُ وَقَضَى لَه بِالْجَارِيةِ ، وَكَانَتُ أَمْ وَلَدِه بِإِقْرَارِه ، لأَنْ أَمْ الْولْدِ سُلُوكَة ، وَلا يَقْضَى لَه بِالأبن ، لأنسَه لأيكلكُم عَلَى أَنَّهُ ابنَهُ .

قال المزني: وقال في موضع آخر: يأخذ ها وولد ها ، ويكون ابنه .

قال المزني: وَهَذَا أَشْبَهُ بِقُولِمِ الذِّي لَمْ يَخْتَلَفَ فَيْهُ وَهُو قُولِمُ : وَلُو أَقَامُ شَاهِـدًا المِن ، حلى وأَخَذُه ، وكَان مُولَى لَهُ ، قال المزنى . . . إلى آخر الفصل ) .

وصورتها في جارية ولدت ولدا في يدي رجل يُسترقهما ، فادعاها وولدها مُدّع ، فلم في د عوام ثلاثة أحوال:

أحد ها: أن يدعيها مُلكاً لنفسه فيحكم فيهما بالشاهد واليمين، لا ختصاص الدعوى بالملك.

ساقطة من (أ). (1)

في ك ،ع: "يحكم ". **( T )** 

ساقطة سن (أ،م). ( 7 )

في المختصر: " الآتي " . ( ( )

ساقطة من المختصر. (0)

انظر المسألة في المختصر: ٥/١٥٦، والأم : ٧/٥٠ وتتمة المسألة ، ١ قال: فهولا مأخذه (7) مولاه على أنه بسترقه كما أنه لا يأخذ الله على أنه يسترقه، فإذا أجازه في المولم لرُمه ني (لامن، ج

<sup>(</sup>٧) في أ، لا ،ع ، الأأم ولدم ،

والشهادة بحريتها بينة على صاحب اليد ، والشهادة بالزوجية بينة عليها إنكانت معترفة بحريتها كانت بينة على صاحب اليد ، وتسم الهينة بحريتها ، وإن لم تعترف بحريتها كانت بينة على صاحب اليد ، وتسم الهينة بحريتها ، وإن لم يدعيها ، لما يتعلق بها من صحة نكاح المدعي ، وحرية ولد ، منها والشهادة بنسب الولد بينة على صاحب اليد والولد .

والحال الثالثة: وهي مسألة الكتاب أن يدعي أنها كانت أمته وإنه أولد هما هذا الولد ، فصارت به أم ولد ، فتعلق بدعواه في الأم حكمان:

أحدهما: أنها أمته.

والثاني: أنها أم ولد . .

وتعلق بها في الولد حكمان:

<sup>(</sup>١) في أ: " منه " .

<sup>(</sup>٢) في أ: "ابنه " ، وهي ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في ك،ع: "لحريتها".

<sup>(</sup>٤) في ع: "معرفة".

<sup>(</sup>٥) في ع: "معرف".

<sup>(</sup>٦) في ك : "للمدعي " .

<sup>(</sup>Y) في ك : "أسة " .

<sup>(</sup> A ) في أ: " وتعلق بها" .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>١٠) في أ: " في الولد"، وفي ع: " الاقرار " وفي ك : " في أم الولد ".

<sup>.</sup> ۳ مکمین ۳ . محکمین ۳ .

<sup>(</sup>١٢) في أنك ،ع: "ولد ".

أحد هما: أنه ابنه.

والثاني: أنه حسر.

قلم يختلف مذ هب الشافعي أنه يحكم له بالشاهد واليمين في الأم أنهسا

أحد هما: أن أحكام الرق جارية عليها في استخدامها والاستمتاع بها ، وإجارتها ، وتملك (٦) منافعها ، وأخذ القيمة من قاطها ، والرَّقُ مالُ يحكم فيه بالشا هدواليمين .

والثاني : أنه لما حرم عليه بيعبا ، صار الملك والدعوى مقصورين على منافعها ، والمنافع في حكم الأموال المحكوم بها بالشاهد واليمين .

واختلف أصحابنا لا ختلاف هذا التعليل ، هل صارت أم ولد بالبينة ، أو بإقراره طلى (٩) (٩) (٩) (٩- ١٠٠٠)

أحد هما / : - وهو منصوص الشافعي - أنها صارت أم ولد له بإقراره والشاهد (٢٩/١) (٢٩/١) والشاهد (٢٩/١) والساهد (٢٩/١) واليمين موجب لمك رقبتها .

<sup>(</sup>١) في ك : "قول ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٣) في م: "الإقسرار".

<sup>(</sup>٤) في أ،ك ،ع: "أم ولد ".

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح المحلي : ١٦/٦٣، وروضة الطالبين : ١١/٩٧١٠

<sup>(</sup>٦) فيك،ع: ملكها".

<sup>(</sup>γ) سا قطة من ك ،ع ، وفي أ: "اكتسابها".

<sup>(</sup>人) في ك ،ع: "مقصور".

<sup>(</sup> ٩ ) وأظهرهما في المذهب أنها تصير أم ولده باقراره .

انظر: شرح المحلي مع قليوبي وعميرة : ٣٢٦/٤، ونهاية المحتاج: ٣١٤/٨ وتحفية المحتاج: ١٠/ ٣٥٣٠

<sup>(</sup>١٠) انظرالأم : ٧/ه ٠

<sup>(</sup>١١١) في أَ رك ،ع: ( أَمَّ ولد »

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٣) في ك : "بالشاهد". (١٤) في أ،م : "رقها".

# والوجه الثاني: أنها صارت بالشاهد واليبين أمته وأم ولده قضاء بالشهادة.

#### \_ فصـــل \_

فأما الولد ففيه قولان:

أحد هما: - وهو المشهور من مذ هب الشافعي ، والمنصوص عليه في كتبه - أنسسه لا يثبت له بالشاهد واليمين ما الدعاه من نسبه ، وحريته ، ويكون في يد صاحب اليسسه على ما يذكره أو عبده أو ولده مع يمينه ، كما لو تجردت الدعوى عن بُيّنكة ، إلا أن يشهد بها شاهد ان فيحكم له بالنسب والحرية ولأن الدعوى  $\binom{7}{1}$  انفردت بنسبه وبحريته لم يحكم فيها بالشاهد واليمين ، كذلك إذا اقترنا  $\binom{7}{1}$  بادعام أمه .

والقول الثاني: - وحكاه المزني عنه ، ولم يوجد في كتبه -: أنه يصير بالشاهد واليسين تبعا لأمه في ثبوت نسبه وحريته ، لأنها في الدعوى أصل متبوع، وهو فيهـــا فرع تابع ، فأوجب ثبوت الأصل ثبوت فرعه.

واستشهد له العزني بما حكاه عن الشافعي في رجل ادعى عبدا في يد رجسل سرقه أنه كان عبده ، وأنه أعتقه ، وغصبه صاحبُ اليد بعد حريته ، وأقام بما ادعاه من الملك والعنق شاهدا ويمينا ، قضي له بالشاهد واليمين وإن كان مقصود الدعوى

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) وأظهرهما :عدم ثبوته باليمين مع الشاهد.

انظر: شرح المحلى مع حاشية قليوبي : ٤ / ٣٢٦، والروضة : ١ ١ / ٩٧١.

<sup>(</sup>٣) في ك : "نذكره " .

<sup>(</sup>٤) في أ: "عبدا ".

<sup>(</sup>ه) في أ: " ولد ".

<sup>(</sup>٦) "لو" ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> Y ) في م: " اقر" ·

<sup>(</sup> A ) في ك : "وادعي " .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (٩).

<sup>(</sup>١٠) في م : " فلم " .

<sup>(</sup>١١) انظر: المختصر: ٥/١٥٠

استحقاق الولاء بالأنه تابع لدعوى رق وعتى ،كذلك دعوى الولد بالأنه تابع لرق أسه.

فاختلف أصحابنا في حكم مااستشهد به العزني من/دعوى العبدالمعتق . (٢٩/ب)

فكان أبو العباس بن سريج يسوي بينهما ، ولا يفرق ويمنع من ثبوت نسب الولسد

( وَإِن خُرِّج في نسب الولد قولُ ثان خُرِّج في عتق العبد .

وذهب جمهور أصحابنا إلى تصحيح ماقاله المزني في عتق العبد ، وفرقوا بينه وبين نسب الولد ، بأن العبد قد جرى عليه رق يثبت بالشاهد واليمين ، فاستصحب حكمه فيه ، فتجردت دعواه فيه وان عتق بإقرار مالكه ، والولد لم يجر عليه رق يستصحب حكمه فيه ، فتجردت دعواه بإثبات النسب الذي لا يحكم فيه ، بالشاهد واليمين .

فأما التعليل بأن الولد تابع لأمه ، فهو وإن كان تابعا لها في البنوة ، فهي تابعة له في الحرمة عربته .

## ـ ۸ ـ مســـالــة

قال الشافعي : ( وَلُو أَقَامُ شَاهِدًا أَنْ أَبَاهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِذِهِ الدَّارِ صَدَّقَةُ مُحْرِمَةً مُورُونَةً وَعَلَى أَخُودُ وَعَلَى أَوْلَا بِهِمْ أَوْعَلَى الْمُسَاكِينَ ، فَمَنْ كَلَفُ مِنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمُ مُنَامُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنَامُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنُونُ مُنْ مُنْ مُنُونُ مُنْ مُنْم

<sup>(</sup>١) في ك ،ع: "برق " .

 <sup>(</sup>٢) في أ: "واختلف".

<sup>(</sup>٣) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>٤) في أ: " ثبت " .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup> Y ) في م : " أنه " .

<sup>(</sup>٨) في م: "يعتق " ٠

<sup>(</sup>٩) انظر السألة في المختصر: ٥/١٥٠٠

ومقدمة هذه المسمألة هل يثبت الوقيف بالشاهد واليمين.

وهو مبني على اختلاف قولي الشافعي في انتقال ملك الوقف بعد زوال مسلك

فأحد قوليه: سن عليه في هذا الموضع - أنه ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ؛ المنافعه ، فاقتضى أن يكون مالكا لرقبته.

والمنتق لا يجري عليه حكم الملك ، فلا يضن بالتلف ، ولا تغرم قيمته بالإتلاف . والمنتق الإيجري عليه حكم الملك ، فلا يضن بالتلف ، ولا تغرم قيمته بالإتلاف .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك،م).

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "تثبت".

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "الوقوف".

<sup>( )</sup> سبق أن بينا أن المسألة خلافيه بين الأصحاب ، إلا أن المذ هب ثبوتُه بهما . انظر: المهذب: ٢ / ٥ ٣ ٣ ، وهاشيتي قليوبي وعبيره : ٤ / ٥ ٣ ٣ ، وأسنى المطالب : ٤ / ٥ ٣ ٧ ، وأسنى المطالب : ٤ / ٥ ٣ ٧ ، وأسنى المطالب : ٤ / ٣ ٢٦ .

<sup>(</sup>ه) في ع: "قوله ".

<sup>(</sup>٦) في أ: "ونص".

<sup>(</sup>٧) في م : "الموقف " .

<sup>(</sup>٨) انظر: روضة الطالبين : ٢٨٤/١١٠

<sup>(</sup> ٩ ) عكست العبارة في (ك) فقدم قوله: "أنه ينتقل الى الله " وآخر قوله: " ونص عليه في كتاب الوقف ".

<sup>(</sup>۱۰) انظرالاً م: ٤/ ٣٥، وما بعدها تحت عنوان: "الا حباس"، وانظركذلك: الروضة للنووى: ١١/ ٢٨٤٠

<sup>(</sup>١١) في م: "ولمن " . (١١) في أك : " المعنق " .

<sup>(</sup>١٣) في ع: "لضم باليد". (١٤) في م: "الموقف".

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (ك) . (١٦) في ك : " فهو على حكم اثباته.

وإن قبل بالثاني - إن الملك زائل والى غير مالك - ففي إثباته بالشاهد واليمين لأصحابنا وجهان:

أحدهما: - وهو قول أبي إسحاق المووزي - لا يثبت بالشاهد واليمين ، كالعتسق ؛ لزوال الملك بهما إلى غير مالك .

والوجه الثاني: - وهو قول أبي العباس بن سريج - يثبت بالشاهد واليمين، بخلاف العبق وإن زال الملك بهما إلى غير مالك ، لوقوع الفرق بينهما من وجهين:

أحد هما: أن أحكام الملك باقية على الوقف في ضمانه باليد وغُرمه بالقيسة، وزائلة عن المعتق الأنسه لا يضمن باليد ، ولا يغرم بالقيمة.

والثاني: أن المقصود بالوقف تملك منافعه التي هي أموال ، والمقصصود بالعتى على المالي عنها والمقصصود بالعتى كمال أحكامه في ميراثه وشهادته وولايته .

ولهذين الفرقين ثبت الوقف بالشاهد واليمين ، ولم يثبت بهما العنق .

<sup>(</sup>١) في ك ،ع: "زائل عنه ".

<sup>(</sup>٢) قال النووى في الروضة : ٢٨٤/١١: "والعراقيون يميلون إلى ترجيح الأول ، وينسبونه الى عامة الأصحاب ،لكن الثاني أقوى في المعنى ، وهو المنصـوص ، وصححه البغوي وغيره ، وجزم به الغزالي .

<sup>(</sup>٣) في ك : " جارية " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) ، وفي م: "زائل" .

<sup>(</sup>ه) في ك: "والمعتق".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) في ك : "ولا تفرم " .

<sup>(</sup>٨) في ك : "قيمته بالاتلاف".

<sup>(</sup>٩) في م: "ملك ".

<sup>(</sup>١٠) في أن وان لم م .

#### \_ فص\_\_\_ل \_

فإذا تقرر ماوصفنا ( المناف المحابنا في صورة هذه المسألة على وجه سين :

المحد هما : - وهو قول البي العباس بن سُريج وأبي إسحاق المروزي وأبي حاسب الإسفرائيني ( ٢ ) - أنها مصورة في رجل مات ، وخلَف دارا على ورثة من بنين وبنسات ( ٣٠/ب) وزوجات ، فادعى أحد بنيه أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه الهذين دون باقي الورثة ، وصد قه الأخوان على الدعوى ، فتكون دعوى الإخوة على أبيهم ،

والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - : أنها مصورة في رجل المنبي خلف دارا على ولده ، فادعى أجنبي منه: أن صاحبها وقفها عليه وعلى إخوته . وتصويرها على الوجه الأول أشبه بكلام الشافعي من الوجه الثاني وإن كلام الثاني في الاحتال (٢) وجه ضعيف .

وليس هذا الاختلاف في صورة المسألة موجبا لاختلاف في حكمها على كل واحد من (٨) (١١) (١١) (١٢) (١٢) (١١) (١٢) الوجهيس ، وإن اختلفت الأحكام باختلاف الصور، ونحن نذكرهما معا.

<sup>( )</sup> في **أ: "** ذكرنا " .

<sup>(</sup>٢) في أنم : "المروردي " ، وفي ع : " الاسفراعيني المروردي " .

<sup>(</sup>٣) في ع: " اخوته ".

<sup>( } )</sup> في ع: "مقصورة ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك)·

<sup>(</sup>٦) انظركلام الشافعي في المختصر: ه/ ١ه ٢، والأم: ٧/ه٠

<sup>(</sup>٧) في ك، ع: "الأحوال".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>١٠) في ع: "الكلام "، وهي ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة سن(۱).

فأما تصويرها على الوجه الأول ، وهو أن يقول المدعي : إن أبي وقف داره هسنده على أولادنا مابقوا ، على أولادنا مابقوا ، على أولادنا مابقوا ، فارخوا في الميراث ، فارخوا انقرضنا فهي على أولادنا مابقوا ، ثم على المساكين إنا القرضوا .

فإن صَدَّقه الباقون من الورثة ،كانت الدار وقفا عليهم ، ثم على أولا دهم ،ثم على المساكين بإقرار الورثة من غير يمين عزم المستحقين ؛ لوقفها على البطن الأول ومسسن بعد هم من البطون .

وان أنكر الباقون من الورثة أن تكون وقفا ، وأقام مدعوها شاهدين ، صـــارت وقفا ، بأقرار الميت عند الشاهدين .

وإن أقاموا شاهدا / واحدا ، وقيل : بأن الوقف يثبت بالشاهد واليمين - وهي  $(7)^{1}$ ) مسألة الكتاب لم يخلُ حال الإخوة الثلاثة ، من ثلاثة أحوال :

أحد ها: أن يحلفوا مع شاهد هم.

الثاني: أن ينكلوا.

الثالث: أن يحلف بعضُهم وينكل بعضهم .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٢) في ك : "فاذا " .

<sup>(</sup>٣) في أ، م،ع: "من ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) في أ: "بدعواها".

<sup>(</sup>٦) في أ،ك : "ان ".

<sup>(</sup>Y) في ع: " حالة " .

 <sup>(</sup>٨) في ك : "الأوجه"

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من (<sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ع: "متصورة " .

وإن مات الإخوة الثلاثة ،لم يخل انقراضهم من أن يكون معا في حالة واحسدة ، أو ينقرضوا واحدا بعد واحد .

فإن انقرضوا معا انتقل الوقف إلى أولا دهم ، واختلف في استحقاقهم له، هل يكون اليمانهم أو ٢) بأيمان آبائهم على وجهين:

 $\frac{1}{1}$  وهو قول أبي العباس بن سريج - أنهم لا يستحقونه  $\frac{Y}{Y}$  بأيمانهم معشاهد آبائهم ولأنهم يستحقونه عن الواقف لاعن آبائهم وفلما استحقه الآبط بأيمانهم وجب أن يستحقه الأبناء بأيمانهم.

والوجه الثاني: \_ وهو الظاهر من مذهب الشافعي \_ أنهم يستحقونه بأيمسان والوجه الثاني: \_ وهو الظاهر من مذهب الشافعي \_ أنهم يستحقونه بأيمسان آبائهم ولأنه قد صار بأيمانهم وقفا مؤبدا ، فلم يجز \_ إن نكل الأبناء \_ أنيصير ملك ( ١٠١ ) مطلقاً .

فإن انقرض الأبناء ، وأفضى الوقف إلى المساكين فلاأيمان عليهم ، لأنهم غيـــــر (ه ١) متعينين ، واستحقاقهم له معتبر الأبناء .

<sup>(</sup>١) في أ،م : "حال".

<sup>(</sup>٢) في ك : "وأيمان ".

<sup>(</sup>٣) الوجه الثاني هو الأشيه والأصح . انظر: أسنى المطالب: ٢٨٥/١، والروضة: ١١/٥/١٠

<sup>(</sup>٤) في ع: "استحقوا"، وفي ك: "استحقه الأبناء".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٦) في **أ**: "على " .

<sup>(</sup>٧) في ع: "الوقف".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ك) ٠

<sup>(</sup> p ) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>۱۰) في م: "يكمل"، وهي ساقطة من (١٠)

<sup>(</sup>١١) في م: "للابناء"، وهي ساقطة سن (١) ، ك).

<sup>(</sup>١٢) في ك: " وقفا ".

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (ك) . (١٤) في ع: "وأن" .

<sup>(</sup>١٥) في أ: "معينين ". (١٦) في ك : "معين".

وإن قيل بالظاهر من مذهبالشافعي: أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم ، استحقه المساكين بتلك الأيمان.

وإن قيل/ بعد هب أبي العباس بن سريج: أنه لا يستحقه الآبنا، إلا بأيبانهم، (٣١/ب) فلم في استحقاق المساكين وجهان:

أحد هما: أنهم يستحقونه عن الأبناء بغير يمين ؛ للضرورة في عدم التعسيين . والوجه الثاني: أنه لا حق لهم فيه ، ويعود ملكا مطلقا .

وفي مذهب أبي العباس: أن الوقف العقد ربعدة يصح وإن كان على مذهسب وفي مذهب أبي العباس: أن الوقف العقد ربعدة يصح وإن كان على مذهسب الشافعي لايصح، حتى يكون مؤبدا، وإن مات الإخوة الثلاثة واحدا بعد واحسد، فإن مات واحد منهم ، عاد نصيبه إلى أخويه، وصارت منفعة الوقف بينهما نصفين ، وإن مات ثان عاد نصيبه إلى الباقي ، فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقسف وإن مات ثان عاد نصيبه إلى الباقي ، فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقسط، المرتب أن يعود سهم أن (٢) (إلى من هو في درجته ، فإن أطلق الشرط، في من مات (٢) جميعهم وجهان:

أحدهما: يستحقم من في درجته ، كما لو كان ذلك شروطا .

والوجه الثاني: يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم ، فيستحقه البطن الثاني .

<sup>(</sup>١) ساقطة سن (م،ك ،ع) ·

<sup>(</sup>٢) في ع: "وهو"، وفي أ،ك : " سن " .

<sup>(</sup>٣) في ع: "فان ".

ع) انظر: المهذب: ١/٨٤٤، وأسنى المطالب: ٤ / ٦٤، وروضة الطالبين:

<sup>(</sup>ه) في ع: "أخوته".

<sup>(</sup>٦) في م : "بينهم " .

<sup>(</sup> Y ) في ك : " مال " .

<sup>(</sup> ٨ ) في م : " يستحقه " .

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع: "في ".

<sup>(</sup>۱۰) في م : "انقراضهم " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (١١) .

<sup>(</sup>۱۲) في ك : "كحال " .

وإنا الوجب عود هذا الوقف إلى الباقي من الثلاثة كان في استحقاقه باليمين معتبرا باستحقاق البطن الثاني ، فإن جُعل لهم بغيريسين كان ماعاد إلى الباقي على الخويم مستحقا له بغيريسين ، وإن الم يَجعل للبطن الثاني إلا بأيمانهم فغيما عاد إلى الباقي عن إخوته وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحقم إلا بيمين ؛ لأنه صار إليه عن غيره كالبطن الثانـــي .

والوجه الثاني: أنه يستحقه بفيريبين؛ لأنه قد حلف عليه مرة ، فلم يحتج إلى والوجه الثاني: أنه يستحقه بفيريبين؛ لأنه قد حلف عليه مرة ، فلم يحتج إلى يبين ثانية، أر وفي هذا الوجم خالف البطن الثاني ، ثم حكم البطن الثاني بعد الأول.

# \_ فصـــل \_

وأما ( ( ) الحال الثانية: وهو أن ينكل الإخوة الثلاثة عن اليمين مع شاهد هم، فتكون الدار بعد إحلاف بقية الورثة تركة في الظاهر .

فإن كان على الميت ديون يستوعبها ، قضيت من ثمنها وبطل وقفها ، وإن لم تكن ديون ، وكانت وصايا أمضى من وصاياه ما احتمله الثلث،

<sup>(</sup>١) في م: "فاذا".

<sup>(</sup>٢) في **أ: " فا**ن " .

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "أيانهم ".

<sup>(</sup>١) في ك : "أخويه".

<sup>(</sup>ه) في ك،ع: "يستحق".

<sup>(</sup>٦) في ع: "بالله تعالى ".

<sup>(</sup> Y ) في أ، م: " سن" .

<sup>(</sup> ٨ ) في أ: " الأول "، وفي ك: " حكم البطن الثاني حكم البطن الأول " .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>۱۰) في ك : " فأما " .

<sup>(</sup>١١) في ك : "الثالث".

<sup>(</sup>١٢) في ك : "وصايا فكمل".

الا) ساقطة سن (ك).

وإن لم تكن ديون ولا وصايا ، كانت سيراثا بين جسيع الورثة ، يملك هؤلاً الإخوة الثلاثة ميراثهم منها ، وتصير وقفا بإقرارهم ولان ما ادعوه من وقفها مقبول في حقهم ، وغير مقبول في حق غيرهم .

فإذا انقرض الإخوة الثلاثة ، انتقل الوقف إلى البطن الثاني بغير يبين ولأنسسم صار وقفا على البطن الأول بغيريين ، فصار البطن الثاني بمثابته ، وكذلك من بعد هم من البطون ، وكانت بقية الدار ملكا طلقا لبقية الورثة .

فإن مات الباقون من الورثة عن نصيبهم منها ، وعاد ميراثهم إلى الإخوة الثلاث منها منها ، وعاد ميراثهم المراجوة الثلاث منها .

وان ورثهم غيرهم، وعاد الإخوة فادعوا وقف بقيتها عليهم بعد انبرام الحكم مع من تقدمهم، فإن ادعوا علمهم بوقفها صحت الدعوى عليهم ولأنهم لو اعترفوا بوقفها صارحقهم وقفا، وإن لم يدعوا علمهم فلم المراهم المراهم المراهم وقفا، وإن لم يدعوا علمهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم وقفا المراهم والمراهم والمراهم

فلو بذل البطن الثاني /اليمين مع الشاهد عند نكول البطن الأول عنها ، فف ر ٣٢ / ب) إحلافهم قولان:

<sup>(</sup>١) في ك، ع: "الورثة الثلاثة ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في ك : " منهم " .

<sup>(</sup>٤) في ك : "حقوقهم " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "حقوق ".

<sup>(</sup>٦) في أ: "التوقف".

<sup>(</sup>٧) في ك ،ع: "كان ".

<sup>(</sup>٨) انظر أسنى المطالب: ٢٧٧/٥، وروضة الطالبين: ٢٨٦/١١٠

<sup>(</sup>٩) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>۱۱) في ك،ع: "العيا".

<sup>(</sup>١٢) في ك : "علمها" ، وفي ع : "علمهما".

<sup>(</sup>١٣) في ك : " النوام " .

<sup>(</sup> ۱۲) والقول الثاني هو الأظهر في العد هب . انظر: روضة الطالبين : ۱۱ / ۲۸٦٠

احد هما: لا يحلفون ولا نهم فرع لأصل صاروا له تبعا ، فإذ ا بطل حكم الأصلل المتبوع بطلحكم الفرع التابع .

والقول الثاني: - وهو أظهر - لهم أن يحلفوا ؛ الأمرين:

أحد هما: أن الوقف يصير إليهم عن الواقف لاعن البطن الأول ، فصاروا فــــى إفضائه إليهم في حكم البطن الأول.

والثاني: أنه لو منع البطن الثاني من الأيمان ؛ لامتناع البطن الأول منه المراح (٣) (٤) البطن الأول إبطال (٣) الوقف الملك البطن الثاني ، وهذا ستنع ، فكان الملك البطن الثاني من الأيمان غير مستنع .

واختلف الصحابنا في أصل هذين القولين على وجهين:

أحد هما: أنهما مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الوقف ، إذا كان على أصل معد وم وفرع موجود ، هل يبطل الغرع ، لبطلانه في الأصل على قولين .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> ٢ ) في م: " امتنع " ، وفي ك : " لا يمنع " ، وفي ع: " كان سع " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "يملك " .

<sup>(</sup>٤) في م : " منها " .

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع: "ان طال ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "الوقت".

<sup>(</sup>٧) في ع: "وأحدث ".

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (<sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup> ٩ ) في ك: " يبطلانه " ، وهي ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١).

قلت: ذكر الشيرازي فى المهذب نحو مسألة الباب من حيث انقطاع ابتسداء الوقف ، واتصال انتهائه ، فحكى فيها طريقان للأصحاب ، منهم من قال ببطسلان الوقف قولا واحدا ، لأن الأول باطل ، والثاني فرع لأصل باطل ، فكان باطسلا . ومنهم من قال فيه قولان:

<sup>&</sup>quot;أحدهما: أنه باطل لما ذكرناه.

والثاني: أنه يصح ؛ لأنه لما بطل الأول صاركان لم يكن ، وصارالثاني أصلا. " = = =

أحدهما: يبطل في الغرع ، لبطلانه في الأصل ؛ لا متزاجهما في الصحة والفساد .
فعلى هذا لا يجوز أن يحلف البطن الثاني مع نكول البطن الأول ، لبطلانه فسسسى حقوقهم ، فيبطل في حق من بعدهم .

والقول الثاني: لا يبطل في الفرع وإن بطل في الأصل ؛ لأن حق كل واحسد منهما لا يتعد ا(٢)

فعلى هذا يجوز للبطن الثاني أن يحلف مع نكول البطن الأول.

والوجه الثاني: أن المسألة أصل في نفسها ، والقولان منصوصان فيها .

فإذا استقر القولان فيها ، إما بنا وإما أصلا ، فقد اختلف أصحابنا في موضحه فإذا استقر القولان في موضحه القولين على وجهين :

المدها: - وهو قول أبي اسحاق المروزي - إن كان البطن الأول باقين لم يكسن البطن/ الثاني أن يحلفوا قولا واحدا.

وإن انقرضوا فإحلاف البطن الثاني على القولين .

<sup>===</sup> والثاني هو الأصح في المذهب بالأن الفرع يتلقى الوقف من الواقف دون الأصسل في أصح الوجهين كما قال النووي في الروضة .

هذا ، ولم أجد نصقولي الإمام الشافعي في كتاب العطايا والأحباس مسن الأم والدختصر. والله أعلم .

انظر: شرح المسألة في المهذب: ١/ ٩ ٤ ٤ ، والروضة : ٥ / ١ ٤٣ ، وما قبله ..... ا

<sup>(</sup>١) في م : "كبطلانه".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "يتعدا ".

<sup>(</sup>٣) لأن البطن الثاني يتلقى الوقف من الواقف دون البطن الأول فى أصح الوجهدين كما تقدم آنفا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>ه) في ع: "في بقيتها".

<sup>(</sup>٦) أصحهما الوجه الأول ؛ لأن استحقاق البطن الثاني شرطُه انقراض الأول كسا سيشير إلى ذلك المؤلف .

انظر الروضة: ٢٨٦/١١.

والوجه الثاني : - وهو قول أبي على بن أبي هريرة - بعكس الأول إن انقرض البطن الأول ، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولا واحدا ، وإن كانوا باقين ، فإحلاف البطسن الثاني على القولين .

وقول أبي إسحاق أشبه بالصواب بالأن ترتيب البطون يمنع من استحقاق الثاني مع بقاء الأول .

#### \_ فص\_\_ل \_

وأما الحال الثالثة: وهو أن يحلف بعضهم ، وينكل بعضهم ، شل أن يحلف سن الإخوة الثلاثة واحد ، وينكل اثنان ، فيكون ثلثها وقفا على الحالف بيمينه ، وثلثا ها ملكا موروثا بين الأخوين وبقية الورثة ، ولا يوث الحالف منه شيئا ؛ لأنه مقر بأن الهاقي من الدار (مقف على أخويه ، ويصير ما ورثه الأخوان منها وقفا عليهما بإقرارهما ، وسهام باقي الورثة ملكا لهم طلقا .

فإن أراد البطن الثاني أن يطغوا عليه كان على ماذكرناه من القولين في البنساء (١٠) البنساء (١١) (١١) والمحل.

 <sup>(</sup>١) في أ: "البطن ".

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب: ١/١٥)، ومفني المحتاج: ٣٨٧/٢، والروضة: ١١/١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) في أ: "البعض".

<sup>(</sup>٤) في ك : "الثلاثة الاخوة " .

<sup>(</sup>ه) في ك : " ثلثيها ".

<sup>(</sup>٦) في ك : "أن " .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> A ) ارتبكت العبارة في (ك) وتكرر قولم : " موروثا بين الأخوين وبقية الورثة من الدار ولغا على أخويه " ، وقوله : " أخويه " في ع: " اخوته .

<sup>(</sup>٩) في ك: مضي ..

<sup>(</sup>۱۰) في أيُّ سن م

<sup>(</sup> ١١) والقولان - أصالة أو بناء - هما: ١- لا يحلفون ۽ لأنهم فرع لأصل. ٢- لهم أن يحلفوا ۽ لأن الوقف يصير إليهم أصالة عن الواقف د ون البطن الأول. واللمأطم،

فإن مات الإخوة الثلاثة انتقلت حقوقهم إلى البطن الثاني ، وكان نصيب من ورث ولم يحلف منتقلا إلى البطن الثاني بفيريسين ، لأنه صار وقفا عليه بإقراره بغيريسين ، وكان نصيب من حلف متنقلا إلى البطن الثاني ( ؟ بيسين أو غيريسين ؟ على ماقد مناه مسسن الوجهين في يعين البطن الثاني ، بعد يعين البطن الأول ، ويستوي فيه ورثة الحالسف ( ؟ ) من البطن الثاني .

ولو مات من الإخوة اللذان لم يحلفا انتقل / نصيبهم إلى الأخ الحالـــف (٣٣/ب) بغير يمين، ولو مات الأخ الحالف، وبقى أخواه،

فإن قيل: إن أيمان البطن الأول تُسقط الأيمان عن البطن الثاني ، انتقل نصيب الحالف إلى أخويه الناكلين ، ولم ينتقل إلى البطن الثاني الاستحقاق الترتيب بسين البطون . ( ) المطون . ( )

وإن قيل: إن أيمان البطن الأول لا تسقط الأيمان عن البطن الثاني ، لم ينتقسل نصيب الحالف إلى أخويه ؛ لنكولهما عن اليمين .
(١١)
وفي انتقاله إلى البطن الثاني إن حلفوا وجهان:

<sup>(</sup>١) في أ: "سن ورث ولم يحلف ".

<sup>(</sup>٢) في أ : "أو بعد يسين " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك،ع) . وانظر في ذلك الروضة للنووي :١١/ ٢٨٦٠

<sup>(</sup>ه) في ع: "كان ".

<sup>(</sup>٦) في ك : "الذين " .

<sup>(</sup>٧) في ك،ع: "الإخوة ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة سن (ع).

<sup>(</sup>٩) في ع:"إخوته" .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>١١) الواوساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٢) والأصح عند الجمهور صرفه إلى البطن الثاني . وانظر ذلك في روضة الطالبين : ٢٨٢/١١٠

أحد هما: ينتقل إليهم وإن كان الترتيب مستحقا ؛ للضرورة الداعية إلى حفسط الوقف على البطون الآتية .

والوجه الثاني: لا ينتقل إلى البطن الثاني ماكان الأخوان الناكلان باقيين ؛ اعتبارا ( ١ ) بشرط الوقف ( ١ ) في ترتيب البطون .

فعلى هذا في مصرفه (٢) إلى انقراض البطن الأول وجهان:

أحدهما: إلى الفقراء والمساكين ، حتى ينقرض البطن الأول فيرد على البطن الثانبي بعد أيمانهم .

والوجه الثاني: يصرف إلى أقرب الناس بالواقف ، ويكون الأخوان الناكلان - وهسا من أقرب الناس به - ومن في درجتهما من الأقارب فيه سوا .

فإذا مات الاخوان انتقل جميع هذا النصيب إلى البطن الثاني بعد أيمانهم ؛ لا فضاء الوقف إليهم بعد انقراض البطن الأول .

#### \_ فصــــل \_ سسسس

ولو كان الاخوة الثلاثة عند ادعام الوقف عليهم هم ورثة الواقف ولا يشركهم غيرهم، صارت الدار وقفا عليهم بإقرارهم لابالشاهد واليمين /وانتقل الوقف عنهم إلى البطين (١/٣٤) الثاني وما يليه بغيريين، كما صار اللاول بغيريين.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) في ك : "انصرافه " .

<sup>(</sup>٣) سلاقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أسنى المطالب: ٣٧٧/٥.

<sup>(</sup>ه) في ك،ع: "بعد".

<sup>(</sup>٦) في ك: "ادعائهم " ، وفي ع: "أيمانهم " .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٨) انظر: روضة الطالبين : ٢٨٦/١١٠

<sup>(</sup>٩) في ك : "يصدر " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "الأول " .

فإن كان على الواقف دين يحيط بالوقف ، فإن قضوه من أموالهم خلص الوقد فلم ، وإن لم يقضوه ، لم يكن لهم إسقاط الديون بفير بينة ، ونظر ، فإن كان الوقد في المرض بطل ، لأنه وصية تبطل باستفراق الديون ، ولا يكون لبينتهم تأثير ، وإن كان في الصحة سمعت بينتهم ، وثبت الوقف بالشاهد واليمين على قول مسسن (٢) لأنها عطية في الصحة ، فلم ترد بالديون .

وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون على إبطال الوقف ، وكان مصروفا فيسسي ديونهم ، فإن كلوا عن الأيمان ، رد تعلى الورثة ، فإن حلفوا ثبت الوقف، وإن نكلوا صرفه في أرباب الديون .

ولو كانت الدار التي أقروا بوقفها مفصوبة في يد أجنبي ، قضي لهم طــــى ولو كانت الدار التي أقروا بوقفها مفصوبة في يد أجنبي ، قضي لهم طــــى المفاصب بالشاهد واليمين قولا واحدا ؛ لأن الفصب يستحق بالشاهد واليمين والفصوب يتوجه إلى الملك المطلق ، فإذا أزيلت يدالفاصــب عنه ، كان على ماذ كرناه لولم يكن مفصوبا . ( ( ( ) )

<sup>(</sup>١) في ع: " قصــوره " .

<sup>(</sup>٢) أي أن وقف المريض مرض الموت في حكم وصيته.

<sup>(</sup>٣) الواوساقطة سن (ع) .

<sup>(</sup>٤) لأن المقصود منه استحقاق المنافع فأشبه استئجار بدن الحر، وليس كالعتــق ؛ لأن المقصود منه تكميل الأحكام واثبات الولايات ، ولأن الوقف لا ينفك عن أحكام الملكبدليل أنه اذا تلف وجبت قيمته بخلاف العتق .

انظر: أسنى المطالب: ٤/ ٣٧٦، والروضة للنووي: ١١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>ه) في ك : "وان ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "يدى ".

<sup>(</sup> Y ) في ك : " له " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (٤) .

<sup>(</sup>٩) انظر: أسنى المطالب: ٤/ ٣٧٦، وروضة الطالبين: ١١/ ٥٢٨٥،

<sup>(</sup>١٠) في أ: "الطلق " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (ك).

#### \_ فصـــل \_

وأما تصويرُ المسألة على الوجه الثاني في ادعا الوقف على أجنبي بعد موته ، فسإن صدّ قَهم وارثه ، فالدار وقف عليهم ، وينتقل عنهم إلى من بعد هم من البطون بغير يسين ، المصيرها (الله البطن الأول بغير يمين .

وإن أكذبهم الوارث ، وأقاموا شا هدا اليحلفوا معم ، كان / حكمهم فيها كحكمهم واله ٢٠٠٠) لو الدعوها وقفا من أبيهم إلا في حكم واحد ، وهو : أنهم إذا نكلوا عن اليبين سمسع شاهد هم ، صار جميعها ملكا طلقا للوارث ، ولوكانت من أبيهم ، لكان قدر مواريثهم منها منها وقفا عليهم ، بإقرارهم ، وماعدا هذا الحكم فهو في السألتين على سوا .

### - ۹ - سالة

قال الشافعي: ﴿ وَلُو قَالَ: وَعَلَى أَوْلًا بِهِمْ وَأُولًا بِ أَوْلًا بِهِمْ مَا تَنَا سُلُوا.

قَالَ: فَإِذَا حَدَثُ وَلَدُ نَقَى مَنْ لَهُ حَقَّ فِي الْحَبْسِ، وَيُوقِفُ حَتَّى الْمُولُودِ حَتَّى بِيلْغَ فَيُحْلِفُ ، فَيَأْخُذُ أَوْ يَدُعَ، فَيَبْطُلُ حَقّه ، ويُرَدُ كُرا الْمُوقِفُ لَهُ مِنْ حَقِّه عَلَى الَّذِينَ انتقصوا مِنْ أَجْلِه حَقَوقَهُمْ سُوا أَبِينَهُمْ ) .

وهذه السألة موافقة لما تقدمها من وجه ، ومخالفة لها من وجه .

وصورتُهَا: أن يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وَقَفَ هذه الدار عليهم وعلى أولا وهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا ، فعلى الفقراء، فجعل البطن الثاني في هذه السألة مشاركا للبطن الأول.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٣) انظر السالة في المختصر: ٥/ ١ ه ٢ ، والأم : ٦/ ٢ .

<sup>(</sup>ع) ساقطة من (ك)·

وبي المسألة الأولى جعل البطن الثاني مترتبا بعد البطن الأول ، وهما فيما عسدا ذلك على سواء .

فإدا أقام بهذه الدعوى شاهدا ؛ ليحلفوا معه ،لم يخل حال الإخوة الثلاث المن أن يكون معهم من أولاد هم أحد أولا يكون ، فإن كان معهم من أولاد هم واحد والماروا به في استحقاق أربعة ؛ لأنه أنه يشاركهم فيه ، فلا يستحق نصيبه من الوقف إلا بيينه ، أولا تغنيه يمين أبيه ، كما لا يستحقه أحد /الثلاثة إلا بيينه ، ولا تغنيه أيمان (١/٣) إلا بيينه ، أولا تغنيه أيمان (١/٣٥) إخوت أخوت م .

وإن حلف معهم ، قُسم الوقف بينهم على أربعة أسهم ، وإن نكل سقط حقه ، وكسان حكم أحد الثلاثة إذا نكل مع يمين إخوته على ماقد مناه .

وإن لم يكن مع الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف أحد من البطن الثاني ، وحلفوا مسع ما هذه ما استحقوا الوقف بينهم أثلاثا ، لأنه لامشارك لهم فيه عند استحقاقه .

ولد لهم ولد ، صار شاركا لهم في الوقف ، فصار معهم رابعاً ، فوجـــب أن يوقف له نصيبًه ولد ، صار شاركا لهم الهم ولا نه وهو الربع والأنه واحد من أربعة ، ويكون موقوفا على يدينه بعد بلوغه ، وإن كان في الوقف المرتب يأخذه في أصح الوجهين المغير يدين .

<sup>(</sup>١) في ك : " لا " .

<sup>(</sup>٢) في ع: "الاشراكم، ".

<sup>(</sup>٣) في ك: " ولا " .

ر <sub>؟ )</sub> ساقطة سن (أ،ع) .

<sup>(</sup>٥) انظر: روضة الطالبين: ١١ / ٢٨٨٠

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup> Y ) في أ: "لَهم فيه عند استحقاقهم " .

<sup>(</sup> ٨ ) في ك : " به يمينه " .

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع:"الأربعة".

<sup>(</sup>١٠) انظر : روضة الطالبين : ١١ / ٥٨٦ و ٢٨٨ ، وأسنى المطالب : ٢٨٨٦٠٠

والغرق بين الأمرين: أنهم في الوقف المرتب بينهم وبين الواقف واسطة مسسن البطن الأول قد ثبت الوقف بهم والبطن الثاني بدل منهم، فانتقل إليهم من الوقف ماكان لهم .

وإذا كان الوقف مشتركا فكل بطن فيه أصل بأنفسهم من غير وسيط بينهم وبسين الواقف ، فكان حكم كل بطن فيه كحكم البطن الأول ، لا يسقط بأيمان بعضهم أيما نُغيرهم ، فإن قيل : فقد اعترف له شركاؤه بحقه فيه ، فلم يحلف عليه مع اعتراف مستحقيد ،

كما لو اعترف ثلاثة شركاء في دار برابع أنه شريكهم فيها ،استحق سهمه فيها بغيريسين .

قيل: قد اختلف أصحابنا مع نص الشافعي: (على أنّ نصيب الحادثِ موقوفُ علــــى يسيند بعد بلوغه) على ثلاثة أوجه:

را مدها: \_ وهو قول أبي الغياض البصري \_ أن الجواب محمول على أن الواقف ( $^{(7)}$ ) البصري \_ أن الجواب محمول على أن الواقف ( $^{(7)}$ ) شرط في وقفم ، أن من لم يقبله عاد نصيبُه على شركائه .

(٩٠) (١٠) فلذلك طف الحادث إن صدّقه الشركاء ؛ لأنه يصير من أهله بقبوله ، وقبولُ سم

<sup>(</sup>١) في ك : " وسط " .

<sup>(</sup>٢) في ك : " شرط " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "لحقه".

<sup>(</sup>٤) في ك : "نكوله " . وأنظر قول الشافعي في الأم : ٦/٧، والمختصر: ٥/١٥٠.

<sup>(</sup>ه) الوجه الثالث والأخير هو الراجع في المذهب . انظر: أسنى المطالب: ٣٧٧/٤، وروضة الطالبين: ٢٨٨/١١.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن حسن بن منتصر البصري ، تفقه على القاضي أبي حامد المرورزي ، وعنم أخذ فقها والبصرة ، وصنف اللاحق على الجامع ، ومات في حدود سنة ه ٣٨٥ هـ ، كما في هد ية العارفين : ٢/٤٥ .

انظر ترجمته في : طبقات الفقها • للشيرازي : صه ه ، وطبقات الشافعية للأسنوي : (/ ۲ ه ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله : ص ٣ ٨ ، المطبوع مع طبقات الفقها • للشيرازي ، وتهذيب الأسما • واللفات : ٢ / ٣٣ .

<sup>(</sup> y ) ساقطة من (أ) ، وفي ك ، ع: " يشترط " .

<sup>(</sup> A ) في م : **" كان ".** 

<sup>(</sup>٩) في ك : " فكذ لك "، هذا " .

يكون بيسينه ؛ لأن سهمه إذا لم يقبل عائد عليهم .

ولولم يشترط الواقف هذا ،استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين كالدار الملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها .

والوجه الثاني به وهو قبل بعض البصريين - أيضا أنه محمول على إطلاق الوقف ، إذا قبل إن سهم من لم يقبل ، أو مات بعد قبوله ولم يكن له ولد راجع على الشركاء ، فيستحلف الحادث ، ويرجع على الشركاء إن لم يحلف .

فأما أإذا قيل إن سهم راجع على الفقرا والساكين ، لم يستحلف الحسادث ، وأما كان أدا قيل إن سهم راجع على الفقرا والساكين ، لم يحلف ولأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذ هبسم ولم يرجع على الشركا وإن لم يحلف ولأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذ هبسم في الوقف إذا لم يقبله أحد أربابه ، هل يكون نصيه مساطلاق شرط الوقف عائسه المي وجهين .

والوجه الثالث: - وهو قبل أبي حامد الإسغرائيني - أنه محمول على الأحسوال كلها في أن الحا دث لا يستحق نصيبه وإن اعترف له الشركا و إلا بيمينه ، وفرق بين الوقف وبين الدار المعلوكة بين الشركا و بغريقين :

<sup>(</sup>١) في أنه الأنه م.

<sup>(</sup>٢) في ك : "رابع".

<sup>(</sup>٣) في ك : "ويستحلف "

<sup>(</sup>١) في ك ،ع: وأما . .

<sup>(</sup>ه) في ك : "أن "،وفي ع : " فان ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "قبل ".

<sup>(</sup>Y) في أ: " الوقف إذ ا قيل : إن سهمه بشرط الوقف " .

<sup>(</sup> A ) والصحيح المنصوص منهما : أن الموقوف من نصيب الحادث الذي نكل يصرف إلى شركائه الثلاثة ، وجعل كأنه لم يولد ، وبه قال الجمهور.

انظر: روضة الطالبين : ١١ / ٢٨٨ ، وأسنى المطالب : ١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٩) انظر: أسنى المطالب: ٢ / ٣٧٧٠

احدهما: أنهم في الوقف مُقرَّون على الواقف ، وفي غير الوقف مُقرَّون على أنفسهم .
والغرق /الثاني: أن في الوقف حقا للبطن الثاني ، فلم ينفذ اقرارهم عيههم، (٢٦) وليس في الملك حق لفيرهم.

#### \_ فصـــل \_

فإذا بلغ الحادثان لم يخل حالكهما بعد بلوغهما من ثلاثة أحوال:

إما أن يحلفا ، أو ينكلا ، أو يحلف أحدُ هما وينكل الآخر.

فإن حلفا استحق الرابع الربع قبل حدوث الخامس والخُس بعد حدوثه ، واستحق الخامس الخُس بعد المربع واستحق الخامس الخُس لا غير.

وإن نكلا جبيعا رد ما وقف من ربع الرابع وخس الخامس على الإخوة الثلاث وإن نكلا جبيعا رد ما ونكل الآخر، سقط حتى الناكل وصار الوقف بين أربع الرابع فيكل للرابع وقت يبينه ، ويرد ما زاد عليه علسسى الإخوة الثلاثة ، وبالله التوفيق .

١) في ك : "خطا ".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "عليه".

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "البلوغ " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع:"إحلاف".

<sup>(</sup>٦) ماقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ع: "الرابع".

<sup>(</sup>٨) انظر: أسنى المطالب: ٤ / ٣٧٧ ، وروضة الطالبين : ١١/٩/١١ .

#### -، ۱- ســـالــة

قال الشافعي : ( فَإِنْ مَاتَ مِنَ ٱلمُنْتَقِّمِ حَقُوتَهُمْ أَحُدُ فِي نِصْفِ عُمْرِ الَّذِي وَقِسِفَ لَهُ النَّ الْمُنْتَقِمِ حَقُوتَهُمْ أَحُدُ فِي نِصْفِ عُمْرِ الَّذِي وَقِسِفَ لَهُ النَّيْ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ ٱلْمَيْتِ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ ٱلْمَيْتِ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ ٱلْمَيْتِ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ الْمَيْتِ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ الْمَيْتِ مِنْهُ مَنْ مُعُمْ فِي الْحَبْسِ ، وَأُعْطِي وَرُثُةَ الْمَيْتِ مِنْهُ مِنْ مُعُمْ وَيُولِ مَقْوِرِ مَا يَعْدُو مُعَلِّي وَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُعُمْ وَيُولُولُوا اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قال العزني: أصل قول الشافعي أن المحبس . . . . . إلى آخر الفصل .)
والسألةُ مصورة في الوقف المشترك إذا رُقِّفَ سُهُم من حدث على يعينه بعد الشاهد ، فعات بعض أهله ، فهي / على ضربين:

المدها: أن يبوت بعض من طف ، كأنه وُقف سَهمُ رابع حادث فمات أحد الأخوة الثلاثة الذين طغوا بعد أن مضى للصبي الحادث الموقون سهمه نصف عبر الصغر ، (٢) وهو سبع سنين ونصف ، لأن مدة الصغر أسن وقت الولادة إلى زمان البلسوغ ، وذلك خس عشرة سنة أنوقف للحادث العادث العد موت أحد الثلاثة ابعد أنكان

<sup>(</sup>۱) انظر السألة في المختصر: ١/٥٥، والأم: ٢/٥٠ وتنامها: "قال المزني: أصل قول الشافعي أن المحبس أزال ملك رقبته لله عز وجل، وإنما يُملك المحبس عليه منفعته لا رقبته كما أزال المعتق ملكه عن رقبة عبسيه، وأنما يملك المُعتق منفعة نفسه لا رقبته، وهو لا يُجيز اليمين مع الشاهد إلا فيمسا يملكه الحالف فكيف يخرج رقبة ملك رجل بيمين من لا يملك تلك الرقبة . الخ".

<sup>(</sup>٢) في ع: " مقصور ".

 <sup>(</sup>٣)
 في أنم : "وهو" .

<sup>(</sup>٤) في أ: "على الصبي "، وفي ك: "الصبي ".

<sup>(</sup>ه) في أ ، ٢٠٠٠ الموقف .

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع: "الصفير".

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٨) في ك : "كانت " ، وهي ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (م)·

وانظر ذلك في : المهذب: ٢/٢، ٩٣٩، وأسنى المطالب: ٢/٢، ٢، ونهاية المحتاج: ١٠٢) في ع: "الثلاث".

الموقف لم الربع ولأنه كان قبل موت أحد الثلاثة واحداً من أربعة ، فكان نصيبه الربع وصار بعد موت الثالث واحدا من ثلاثة ، فصار نصيبه الثلث .

فإن بلغ الحادث ، وحلف استحق جسيع ما وقف له من الربسع في النصف الأول مسن عرصفره ، (٦) عسر صفره ، والثلث في النصف الثاني من عمر صفره .

وإن نكل عن اليمين سقط حُقّه من الوقف ، وُرد الربع الموقوف في الأول على الأخوين الباقيين ، وعلى الأخوين ، ورد الثلث الموقوف في الآخر على الأخويست الباقيين ، وعلى أن الميت الثالث ، ورد الثلث الموقوف في الآخر على الأخويست خاصة دون ورثة الثالث ؛ لأن الميت يستحق أسترجاع ما وقف في حياته ، ولا يستحق استرجاع ما وقف بعد موته . (١١)

#### <u>ـ فصــــل ـ</u>

والضرب الثاني: أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغه ، فيقوم ورثته فيه مقامه ، لا نتقال حقه إليهم بالموت .

وهكذا لوكان الموقف سهمه مجنونا حتى يفيق ، فمات بعد بلوغه وقبل إفاقته ، قام ورثته مقامه

<sup>(</sup>١) في ع: "الموقوف".

<sup>(</sup>٢) في أ: "الثلاث".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ)، وفي ك : " واحد ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة سن (أ).

<sup>(</sup>٥) في ك : "صفير عمره " ، وفي (ع) : " عمره صفير " .

<sup>(</sup>٦) في ك : "عميره صفيرا "، وفي ع : "عمره صفيره ".

<sup>(</sup>Y) في ك : "للاخوة " ، وفي ع : "للأخوين " .

<sup>(</sup> A ) في ك : " وهم " ، وفي ع : " وهن " .

<sup>(</sup> p ) ساقطة من (ك) ، وفي ع: " لا يستحق " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> ۱۱ ) وحكم الوقف اللزوم في الحال ، فلايصح الرجوع عنه مطلقا كالعنق . انظر: أسنى المطالب: ٢ ٨ / ٩ ٢ ٩ ، وروضة الطالبين : ٥ / ٣ ٢ ٩ - ٩ ٣٠٠

<sup>(</sup>١٢) في ك: "الموروث".

<sup>(</sup>١٣) في ع: "ويقوم " .

<sup>(</sup>١٤) في م،ك: "أو وقف سهم مجنون "، وفي ع: " لو وقف لهم مجنون ".

<sup>(</sup>١٥) ساقطة من (م).

في حلفون، ويستحقونه ، أو ينكلون ، فيرد على أهل الوقف .

وإذا كان هكذا لم يخل حال وارث هذا الميت من ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يرثه عنوسته الثلاثة الذين حلفوا / فهل يلزمهم في ميراث سهمه (١٩٨٨) أن يحلفوا على استحقاقه لم (٦) أم لا؟.

على وجهين قدمنا هما في الوقف المرتب:

أحدهما: لا يلزمهم أن يحلفوا ولأنهم قد حلفوا.

والوجه الثاني: يلزمهم أن يحلفوا ؛ لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم وهذه يسيسن في حق غيرهم ، فإن نكلوا عن هذه اليبين لم يستحقوا سهم البيت وإن استحقوا سِهمام أنفسهم.

والضرب الثاني: أن يكون ورثة الميت من لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة والأم والجدة والإخوة والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم ، فلاحق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد أيمانهم ، لأنه لمسالم الميت عد المينة ، لم تستحقه ورثته إلا بأيمانهم .

فإن طفوا جبيعا استحقوا جبيع الموقوف.

وان حلف بعضُهم ، ونكل بعضهم استحق الحالفُ منهم قدر نصيبه ، ورد نصيب من لم يحلف على الإخوة الثلاثة .

<sup>(</sup>١) في أ: " ويحلفوا "، وفي رئر: " فيحلفو ( "، وهي ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٢) في أ: "فيستحقوا"، وهي ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في أ : "فيردوا، وفي ك : "فترد ".

<sup>(</sup>ه) في **أ:** \*غيربينة \* .

<sup>(</sup>٦) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>٧) في ك ،ع: "قررناها" . راجع إلى ص: ٣٠٣٠

<sup>(</sup>٨) في ك : "أبيهم " .

<sup>(</sup> ٩ ) في أ: "سهم " ، وفي ك : "سهامهم "، وفيع: "سهومهم " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "الموقوفة " .

<sup>(</sup>۱۱) في ك ، ع: "لم يستحق ".

والضرب الثالث: أن يكون وارثه سن له مدخل في الوقف كموت المجنون عسن (٢) (١) (١) (١) والضرب الثالث: أن يكون وارثه سن (٦) سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه ، ويستأنف حمل وله في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغه ، فيصير الموقسوف لم سهمين : سهم أبيه وسهم نفسه .

فَإِذَا بِلَغَ فَغِي يَسِينُهُ وَجِهَانَ :

أحدهما: يحلف يمينا واحدة على استحقاقه لسهم نفسه ، فيستحق بها سهمهم أحدهما: يحلف يمينا واحدة على استحقاقه لسهم نفسه إذ قيل إن عمومته لو ورثوه لم يحلفوا.

فإن حلف على استحقاقه سهم أبيه استحقه ولم يستحق سهم نفسه ، /لأنه قــــد (٣٧/ب) استحق سهم أبيه من ليس من أهل الوقف .

والوجه الثاني: يطف يمينين، ويستحق بإحداهما سهم أبيه، ويستحق بالأحرى سهم نفسه إذا قيل إن عمومته لو ورثوه حلفوا.

وإذا كان كذلك ظه أربعة أحوال:

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "لم يدخل".

<sup>(</sup>٤) في ع: "حمل ذلك ".

<sup>(</sup>ه) في ك : "ولده " .

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع: "في " .

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> ٨ ) في ك: "سهم أبيه ولايستحقه " .

<sup>(</sup> ٩ ) ان سياق استعراض المسألة في كتب المد هب يلمح إلى أن الوجم الثاني هــــو المعتمد . واللم أعلم .

انظر: أسنى المطالب: ١ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>١٠) الواوساقطة من (١،١) ع ) .

<sup>(</sup>١١) في ع: "أحد هما".

<sup>(</sup>١٢) ساقطة سن (ع).

<sup>(</sup>١٣) في ع: " وبالثانية " .

أحدها: أن يحلف اليمينين ، فيستحق بهما السهمين .

والحال الثانية: أن ينكل عن اليمينين ، فلايستحق السهمين.

والحال الثالثة: أن يحلف على حق أبيه ، ولا يحلف على حق نفسه فيستحق سهم والحال الثالثة: أن يحون من أهل الوقف .

والحالة الرابعة: أن يحلف على حق نفسه ، ولا يحلف على حق أبيه ، فيستحسق سهم نفسه ، ويمير من أهل الوقف ، ولا يستحق سهم أبيه ، ويرد على الإخوة الثلاثة .

### \_ فصـــل \_

فأما المزني فكلامه يشستمل على فصلين قد تقدم الكلام عليهما:

أحدهما: أن الوقف كالعنق الذي يزول بده الملك إلى غير مالك، فلايجـــوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين ، كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فعلـــق على هذا الفصل حكمين:

أحد هما: أن جُعل الوقف غير ملوك الرقبة ، وهو أحد القولين .

والقول الثاني: هو سلوك الرقية.

وقد ذكرنا توجيه القولين.

والحكم الثانى: أنه الايثبت بالشاهد واليمين ، وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا والحكم الثانى: أنه الميثبت بالشاهد واليمين المالم قول المين موافق موافق موافق المروري

<sup>(</sup>١) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup> ٢ ) في أ: " مشتمل" ، وفي م : " يشمل " .

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "فيه" .

<sup>(</sup>٤) في ك ،ع: "فعلي".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ،ك).

<sup>(</sup>٦) انظر:ص ٢٨٨٠

<sup>(</sup>Y) في أ: "أن " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (أ). وقد ذكرنا ذلك في ص: ٢٨٩٠

<sup>(</sup>٩) في ٢٠ : "أبي اسحاق المروزي " وهي ساقطة سن (أ).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (١).

للنزني فيه / وطى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين بخلاف العتق وإن لم يملكا (١/٣٨) مخالفة للنزني ؛ لما ذكرناه من الفرقين بين الوقف والعتق .

أحدهما : أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه . وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعاد ته .

والحكم الثاني: أنه لا يُرد سهم الناكل على المالف، وقد ذكرنا وجوه أصحابنا في والحكم الثاني: أنه لا يُرد سهم الناكل على المالف، وقد ذكرنا وجوه أصحابنا في موضع السألة ، وليس بستنم أن يرد عليهم وان اعترفوا له اللحق بلأن استناعه من التبول ، وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على الموجودين من أهله .

<sup>(</sup>١) في ك : " المنزني " ·

<sup>(</sup>٢) في ك : "الفرق " .

<sup>(</sup>٣) انظر في الغرق بين العنق والوقف الأشباء والنظائر للسيوطي : ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) في ك : "صاروا " .

<sup>(</sup> ه ) في ك : " واعترافهم " ، وفي ع : "كاعترافهم " .

<sup>(</sup>٦) في ك : " فعلى " .

<sup>(</sup> ۲ ) في ع : " في الوقت " .

<sup>(</sup>٨) في ك : "أبيه " .

<sup>(</sup>٩) راجع الى : ص ٢٠٠٤

<sup>(</sup>١٠) " لا " النافية ساقطة سن (أ).

<sup>(</sup>۱۱) انظر:ص:۲۹۸

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱۳) في ك ،ع: " ستناعا " .

<sup>(</sup>١٤) في ك : "أجله".

#### ۔ ہ ۔ بـــاب

#### \* الخطلاف في اليسين مع الشساهد \*

- ١- قال الشافعي : ( قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : وَقَدْ أَقَمْتُمُ ٱلْيَسِينَ مَقَامَ شَاهِدٍ ، فَأَغْطِ بِهَا كَمَا تُعْطِئي بِشَاهِدَيْنَ ) .

يريد الشافعي بمن حكى عنه من بعض الناس إما محملاً بن الحسن ، أو غيره الشافعي بمن حكى الأمسوال من فقها العراق ، أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين في الأمسوال

(١) ساقطة من المختصر. وانظر المسألة في المختصر: ٥/٢٥٦، والأم: ٧/٧٠

(٢) في ك : "بما " .

(٣) في أ: محكاه م .

(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، الغقيه الحنفي صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان ، أصله من قرية قُرب دمشق ، وقدم أبوه إلى العبراق ، بواسط ، فُولد له محمد ، ونشأ بالكوفة ، وطلب الحديث ، وتفقه على أبي حنيفة ثم على أبي يوسف ، وألف كتبا كثيرة ونشر علم أبي حنيفة ، وكان من أفصح الناس، وجرى بينه وبين الشافعي مجالس ومسائل حضرها هارون الرشيد ، قال الشافعي : حملت من علم محمد بن الحسن وقر بعير . وكان وفاته بالريَّ سنة ١٨٧ ه ، وقيل ٩٨١ ه رحمه الله رحمة واسعة .

انظر ترجمته في : طبقات الغقها الشيرازي: ص ١ ١، ووفيات الأعيان لابسن خلكان : ٢ / ١٨٤ ، والفوائد البهية في تراجم الحنفية : ص ١٦٣ .

(ه) الذين ينكرون الحكم بالشاهد واليمين ، كبقية أئمة المذهب الحنفي وابن شُبرمة القاضي وغيرهم .

انظر: المبسوط: ١١/٩ م، والاختيار لتعليل المختار: ١١١/١، والبنايسة شرح المهداية: ٧/٧، م، وأحكام القرآن للجصاص: ٢/٧٤ م، وشرح معانسي الآثار: ٤/٨٤ ، وبدائع الصنائع: ٨/٣٢ م، وشرح السنة للبغوى: ١٠٤/١٠.

(٦) في أ: "على قول الشافعي ".

دون غيرها \_بأنه لوقام مقام الشاهدين في الأموال ، لقام مقامهما في غير الأموال . ؟

فأجاب الشافعي عن هذا \_ وإن كنا قد قدمنا من دلائل إثباته ونفيه ما أوضح به الشافعي حجاجه ، وأبطل به قول مَنْ عارضه ، فنحن نوضحه وإن تقدم ما أغنسي عنه \_فقال الشافعي لمن عارضه بهذا الرد : " قلت : وإن أعطيت بها ( يعسني عنه \_فقال الشافعي لمن عارضه بهذا الرد : " قلت : وإن أعطيت بها ( يعسني ( إلا ) الشافعي لمن عارضه بهذا الرد : " قلت : فإن أعطيت بها ( يعسني المناهدين مع الشاهدين مع الشاهدين أول الموضع معنى شاهدين المناهدين وإن كان معناها في هذا الموضع معنى شاهدين يعنى فليس معناها في هذا الموضع معنى شاهدين يعنى فليس معناها في هذا الموضع معنى شاهدين

<sup>(</sup>١) في ك : " لأنه " .

<sup>(</sup>٢) في ك : " مقامه " ، وفي ع : " مقاسها " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "في غيرها" ، وانظر: آيات الأحكام للجصاص: ٢/ ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة سن (١)،

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع: "بينا ".

<sup>(</sup>٦) سا قطة من (ك) .

 <sup>(</sup> Y ) في ك : " ما أغنى وأوضح " ، وفي م : " ما أقنع ما أوضح " .

<sup>(</sup> A ) في م : " رد عليه " .

<sup>(</sup>٩) في ص: ٩٢٩ ومابعدها.

<sup>(</sup>۱۰) في ك : "قال " .

<sup>(</sup>١١) في كلنسخ المخطوط: "أنا " وماأثبته فهو من المختصر.

<sup>(</sup>١٢) في ك : "بالشاهد واليمين".

<sup>(</sup>١٣) في نسخ كلها: "ماأعطى" والثابت من المختصر".

<sup>(</sup>١٤) في المختصر بالشاهد .

<sup>(</sup>١٥) في المختصر، وأ ،م ،ع: "شاهد ". وانظر: المختصر: ٥/٢٥٢، والأم: ١١/٧٠

<sup>(</sup>١٦) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>١٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٨) ساقطة من (ك)، وفي أ،م ،ع: "شاهد " وما أثبته فهو مقتضى السياق .

<sup>(</sup>١٩) في نسخ كلها : "شاهد "، وماأثبت فهو مقتضى السياق .

ثم بَيْنَ له الشافعي فساد اعتراضه ، فقال : "وانت تبرئ المدّ عليه بشاهدين ، وبينينه إن لم تكن لم ابينة ، وتُعطي المدعي حقد بنكول صاحبه كما تُعطيه بشاهدين ، ونعطي المدعي حقد بنكول صاحبه كما تعطيه بشاهدين وإن افسعنى ذلك معنى شاهدين أن المدّ على عليه يبرأ بيبينه كما يبرأ بشاهدين وإن لم تكن اليبين في كل موضع كالشاهدين ، وأنه يحكم للمدعي بنكول صاحبه كما يحكل لم تكن اليبين في كل موضع كالشاهدين ، وإن الحكل الم بشاهدين ، وإن الحكل الم بالشاهد والمرأتين في موضع لا يوجب الحكم بهم في كل موضع .

وهذا جواب مقنع.

<sup>(</sup>١) في م ،ك ،ع: " ويسينه ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ،ك ،ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٤) في أ،ع: "يعطي "، وفي م ،ك: "تعطي "، وما أُثْبَتَ فِهو من المختصــــر .

<sup>(</sup>ه) في أ: "ومعنى "، وفي ك : "فمعنى ".

<sup>(</sup>٦) انظر: المختصر: ٥/٢٥٢، والأم: ٧ / ١١٠ وانظركذلك: شرح أدب القاضى للخصاف: ص ١٠٨، وبد ائع الصنائــــع: ٨/٣٣٩٣، والبحر الرائق: ٧/ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) في ك : "بها".

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٩) في أ" بالشاهد واليمين " ، وهي ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>١١) في أ: "أن يحكم به "، وهي ساقطة سن (ك،ع).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ك،ع).

وانظر في ذلك : المهذب : ٢/ ٣٣٥ ، ومغني المحتاج : ٤ / ٣٤٥ ، وشرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة : ٤ / ٣٢٥ .

#### \_ فص\_\_\_ل \_

( أم حكى الشافعي عن المعترض / عليه اعتراضا ثانيا ، فقال في الرد على الحكسم (٢٩ / أ) بالشاهد واليمين : ( وكيف يحلف معشاهده على وصية أوصى بها ميت ، أو أن لأبيم حقا على رجل آخر، وهو صغير، وهو إن حلف حلف على مالم يعلم )

يريد المعترض بهذا الغصل: أن اليمين تكون فيما يقطع الحالف بصحتم، وأنتم تحلفونه مع شاهده فيما لا يقطع بصحته من وصية ميت له ، وفي دين أبيمه إذا مات عنه وهو صفير، وهو لا يقطع بصحة الوصية ولا باستحقاق الدين .

فأجاب الشافعي عن هذا الاعتراض برده من وجهين:

احدهما: أن قال للمعترض: "وأنت تجيز أن يشهد أن فلانا بن فلان، وأبوه فائب لم يرياه قط " يعنى في الشاهد يشهد له بالنسب، أو في الولد يحلحف على نسبه وإن لم ير أباه، ولاسبيل لهما إلى القطع بصحة النسب.

فلم يمتنع مثل ذلك في اليمين مع الشاهد ؛ لأن للحالف طريقا إلى العلم بمسمه (٩ م ٩ ٩) من وجه يقع في نفسه صدقه ، إما من أخبار تواتر القطع المعلم بها ، وإما أخبسار آحاد يقع في النفس صدقه ، أما .

<sup>(</sup>١) في أنم ،ع: "و".

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر: ٥/٢٥٦، والأم: ٨/٧٠

<sup>(</sup>٣) في ك: " بصحته ".

<sup>(</sup>٤) في ك : "الحالف".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المختصر: ٥/٢٥٦، والأم: ٧/٨٠

<sup>(</sup> Y ) في ك ، ع : " نفيه " .

<sup>(</sup>٨) في ك ،ع: "لم يرياه ".

<sup>(</sup>٩) في ك : " ووجها " ، وفي ع : " ووجهه ".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك،ع)، وفي م: " انقطع بها ".

والثاني: أن قال للمعترض: " وأنتَ تُطف ابن خسعشرة سنة شرقيا استرى عبدا ابن مائة سنة مغربيا ، وكد قبل جده ، فباعه فأبق ، إنك تُطفه : «لقد باعسه بريئا من الإباق على البت ".

فأجابه المخالف بأن قال: " ما يجد الناس بدا من هذا ".

وهذا اعتدار من يضيق عليه الانفصال ، وليس بجواب ، وطرق / العلم فسي (٣/ب) وهذا اعتدار من يضيق عليه الانفصال ، وليس بجواب ، وطرق / العلم فسي (٣/ب) هذا منتعمة ، ولا يمنع من اليمين فيم على البت ، فكيف يمنع منها مع الشاهد فيما تكثر طرق العلم بصحته .

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر: ٥/٢٥٦، والأم: ٧/٩٠

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "الاعتراض".

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "الانتقال".
أي يضيق عليه الانفصال في الحوار العلمي فيبحث عن الانفصال من المناقشة والحوار بأية وسيلة أمكن ولو خرجت عن طرق العلم.

<sup>(</sup>٤) في ك: "بجواب الانفصال ".

<sup>(</sup>ه) في ك : " في طرق " •

<sup>(</sup>٦) أى غير ممكنة ، حيث أنه لا يصح أن يحلف على البت بعدم إباق العبد ؛ لأنسه جاهل بحاله لغارق الزمن والمكان بينهما .

<sup>(</sup> Y ) في ك ، ع: " فلا " .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع : " يمتنع " .

<sup>(</sup> ٩ ) ساقطة سن (ك ، ع ) .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١١) أصحهما حلفه على البتّ ؛ لانها تشبه سألة أوردها النووي في المنهسساج قائلا: "ولوقال اَجنى عبدُك عليّ بما يوجب كذا ، فالأصح حلفه على البتّ . . "وقال الخطيب الشربيني في مفني المحتاج : ٢ / ٢٤ ) : "وهو الأصح ؛ لأن عبده ماله ، وفعله كفعله ، ولذلك سُمعتُ الدعوى عليه " .

أحدهما: أن يبينه على البت والقطع كقول العراقيين ، وإنما أورد الشافعي على وجه المعارضة دون الإنكار.

## \_ فصـــل \_

وحكى الشافعي عنم اعتراضا ثالثا: -قَدَحَ به في خبر اليمين مع الشاهد - " أن الزهري أنكرها . " فجعل إنكار الزهري قد حا في الخبر، ومانعاً من العمل به .

وأجاب الشافعي عنه بجوابين ، وأجاب أصحابه عنه بجوابين :

أحد جوابي الشافعي: مارواه أن الزهري قضى باليمين مع الشاهد حين ولي ، ولا يثبت إنكارها مع العمل بها.

والثانيي: أن عليساً رضي الله عنه قد أنكر عليسي

<sup>(</sup>١) في م: "ما تقدم علمه ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "والاسكار".

<sup>(</sup>٣) في ك: "على البت والقطع".

 <sup>(</sup>٤) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>ه) في أ: "أصحاب ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "أحدهما ".

<sup>(</sup>٧) في أ،م ،ك : " روى " .

<sup>(</sup> A ) في ع: "ولي القضاء " .

وانظر: الأم : ٧/ ٩ ، والسنن الكبرى : ١ / ٥ / ١ .

<sup>(</sup>٩) في أن العلم ".

<sup>(</sup>١٠) في ك : "قال".

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك)، وفي النسخ الأخرى: "عليه السلام " وما أثبته فهو المتعارف عليه بين علماء أهل السنة والجماعة .

<sup>(</sup>۱۲) في ك : "أنكر على على ".

معقل بن سِنان مارواه من حديث بِروع بنت واشق: أن زوجها مات عنها قبـــل الله خول ، \_ وقد نكحها على غير صداق \_ أن النّبي صلى الله عيه وسلم جعللها المهرر والميراث .

ووافق علياً في إنكاره على معقل من جلسة الصحابة زيدُ بن ثابت وعبدُ الله ابن عبر.

انظر: أسد الغابة: ٥/ ٣٠٠، والإصابة: ٣/٣) ، وتهذيب الأسما واللغات:

(٢) في جميع النسخ "يسار" والصحيح ما أثبته من متون ترجمته .

(٣) هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية ، وقيل: الأشجعية زوج هلال بن مسرة . روي عنها: "أنها نكحت رجلا ، وفَوَّضَتْ إليه ، فتوفي قبل أن يجامعها ، فقضي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها "أخرجه النسائي في كتاب الطلاق من سننه : ٢ / ٩٨ / ١ .

وانظر ترجمتها في : أسد الغابة : ٣٧/٧ ، والإصابة : ١ / ٢٥١.

(٤) في م: "وأن " •

(ه) رواه الترمذي في سننه: ٣/١٤ ، كتاب النكاح ، باب ماجا و في الرجل يتزوج المرأة في موت عنها عن ابن مسعود ، وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وأيضا رواه أبود اود في سننه: ٣/٨٥ ، النكاح باب فيمن تزوج ولم يُسم صداقا حتى مات ، والنسائي كذلك في سننه : ٣/٨٩ ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ، وابن ماجه في سننه : ١/٨٤ ٣ ، النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك .

وانظر أيضا تحفة الأحوذي : ٤/ ٩ ٩ ٢

(٦) في ك ،ع: "معقل بن يسار" ، وتقدم في ترجمته أنه: معقل بنسنان ، وليس ابن يسار.

(γ) هو: عبد الله بن عبر بن الخطاب القرشي العدوي ، أسلم مع أبيه وهو صفير لـم
 يبلغ الحُكم ، وكانت هجرته قبل هجرة أبيه ، وأنه لم يشهد بدرا لصغره ، قـــال
 الامام مالك : قد أقام ابن عبر بعد النبي ستين سنة يفتي الناس في الموســم ====

<sup>(</sup>۱) هو: معقل بن سنان بن مظهر بن أشجع بن غطفان الأشجعي ، صحابي جليل، شهد فتح مكة ، ثم أتى المدينة فأقام بها ، وكان فاضلا تقيا ، وكان من خلع يزيد ابن معاوية مع أهل المدينة ، فقتله مسلم بن عقبة المُرِيُّ لما ظفر بأهل المدينة يوم المرسَّ سنة ٣٦ه.

فعمل به أبو حنيفة ، ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة .

وَرَدَّ عَينا حديثَ اليمين مع الشاهد / "بإنكار الزهري ، وهو واحد من التابعين . (١/٤) وأردَّ عينا حديثَ اليمين مع الشاهد الإهري للقضاف باليمين مع الشاهد إنما كان وأحد جوابي أصحابه: أن إنكار الزهري للقضاف باليمين مع الشاهد إن الأموال حين بلغم أن معاوية قضى به في الشِراً .

والثاني: أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعله ، فسقطا "بالمعارضة ، ولم يكن في أحد هما حجة.

#### ۔ فصـــل ۔ مسسس

ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الرابع بماتنا قضت فيه مذاهبهـــم،

=== وغيره ، وكان من أعدة المسلمين ، توفي سنة ٣٧هـ بعد قتل وشهادة ابن الزبير بثلاثة أشهر وعمره ٨٦ سنة وقيل غير ذلك .

انظر ترجمته في: أسد الغابة: ٣٤٠/٣، والإصابة: ٣٤٧/٣، وتهذيبب الأسماء واللغات: ٢٧٨/١.

(۱) انظر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في المبسوط ه / ۲۲ والبحر الرائق: ٣ / ١٥٦ ، وما وشرح فتح القدير: ٣ / ٣ ، وحاشية ابن عابدين : ٣ / ٩ ، ١٠٩

(۲) في ع: "كبار".

(٣) ساقطة من (١).

(٤) في ك: "القضاء".

(ه) الشِجاج (بالكسر) جمع شجة ، تقول : شجه يشجه (بضم الشين وكسرها) شجا فهو مشجوج وشجيج ، والشجة : الجراحة ، وانما تسمى بذلك اذا كانت في الوجه والرأس .

انظر: المصباح المنير: ١/٥٠٣، ومختارالصحاح: من ٢٥٩، وترتيب القامسوس المحيط: ٢/ ١٥١، وانظر كذلك أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ١٥١.

(٦) في ك: "عن ".

(Y) في ك ، ع: " فسقط" .

(٨) انظرالأم : ١٩/٧٠

(٩) في أ: "بها".

. " به " . في ك : " به " .

وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين:

أحدها: أنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة ، وهومايراه الرجال .
وهذا إنما أورده عليهم ولأنهم منعوا من اليمين مع الشاهد ولأن الله تعالمى قد استوفى الشهادات في كتابه ولم يذكر اليمين مع الشاهد ، فصار زائدا على النسم المغضى إلى النسخ .

فأورد عليهم شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال عندالتنازع فيه ، وليست المرأة الواحدة ببينة ولالها في النص ذكر ، والشاهد واليبين أقوى منها ، فكيف رددتم الأقدى ، وأجزتم الأضعف ، وجعلتم الأقوى زائدا على النص المغضي إلى النسخ ، ولم تجعلوا ذلك في الأضعف ، هل هو إلا تناقض في القول ، وإبطال لمعنى النص في شهادة النساء بقوله تعالى : \* أَن تَضِلَ إِحدَ نُهما فَتَذَكِّر إِحدَ نُهما الله عنى الناص في شهادة النساء بقوله "تعالى : \* أَن تَضِلَ إِحدَ نُهما فَتَذَكِّر إِحدَ نُهما الله عنى الناص في المناس المعنى الناص في المناس المعنى الناص في المناس المعنى الناص في المناس المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة والمنسلة المنسلة المنسلة المنسلة والمنسلة المنسلة والمنسلة والمنسل

فاقتصروا على المرأة الواحدة وإن لم تذكر إحد هما الأخرى.

والثاني: أن قال لمعتقد مذهب / أبي حنيفة : كيف حكمتَ على أهل محسلة وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلا في مطتهم في ثلاث سنين ، وزعمت أن القرآن يُحَرِّم م أن يجوز أقل من شاهد وامرأتين .

<sup>(</sup>١) في ك : " فيه " .

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "بالاستهلال ".

<sup>(</sup>٤) في أ،ع: "أخذتم ".

<sup>(</sup>ه) في ك ، ع: "لقوله " .

<sup>(</sup>٦) البقرة ، الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) في ك : " لو " .

<sup>( )</sup> ودليل الحنفية على ذلك : لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ ، واذ اكانت هناك على عاقلته في ثلاث سنين فها هنا أولى .

انظر: المبسوط للسرخسي: ١٠٩/ ١٠٩ ، والهداية مع تكملة شرح فتح القديـــر: ٣٧٥/ ١٠ وحاشية ابن عابدين: ٣٧٥/ ١٠

<sup>(</sup>٩) اشارة الى قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُ وَا شَهِيْدُيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رُجَلَيْنِ ===

وزعت أن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن اليمين براءة لمن حلف ، فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة.

وأراد الشافعي بهذا الرد عليهم أمرين:

أحد هما: أنهم أجازوا في القسامة أما تمنع منه الأصول بغير أصل ، وردوا اليسين مع الشاهد - وهو غير مخالف للأصول - ( مع الشاهد - وهو غير مخالف للأصول - ( بغير أصل ، وله فيه أصل .

والثاني: أن السنة تدل على أن اليبين مبرئة ، وهم جعلوها ملزمة ، فعلقوا عليها في الثاني: أن السنة تدل على أن اليبين ضِد في الشاهد واليبين ضِد موجبه.

<sup>===</sup> فَرُجُلُ وَأَمْرا تَانِ \* حيث أنها تغيد جواز شهادة رجل وامراتين عند عدم الرجلين وأيضا تغيد أنها أقل رتب النصاب في الشهادة أي أنها لا تُعَوض بأقل منها.

<sup>(</sup>۱) اشارة إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم - الذي احتج به الحنفية - حين قلل المحضري: - الذى ادعى على الكندى بأنه غصب أرضه الذى ورثه من أبيد - قال له: ( أَلَكَ بَيْنَةٌ ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: لكَ يَمْنِنُه ) رواه سلم في الأيسان: ( الله بيّنَةٌ ؟ قالَ: لا ، قالَ: لك يَمْنِنُه ) رواه سلم في الأيسان: ( ١ ٢ ٢ ١ ، وأبود اود في الأقضية: ٣ ١ ٢ / ٣ ، والترمذي في الأحكام: ٣ / ٢ ٢ ٥ ،

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر: ٥/٢٥٢، والأم: ٧/ ١٢٠

<sup>(</sup>٣) في أ،م ،ع: "في أسرين ".

<sup>(</sup>٤) في ع: "القيمة ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (م،ك،ع).

<sup>(</sup>٦) نعم إن كون اليمين مبرئة وليست بملزمة مسلّم لدى الحنفية ، وقالوا: إن اليمين مبرئة عما وجب له اليمين ، والقسامة ماشرعت لتجب الدية اذا نكلوا ، بلل شرعت ليظهر القصاص بتحررهم عن اليمين الكاذبة ، فيقروا بالقتل ، فلذا حلفوا حصلت البرائة عن القصاص ، ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهلا هرا ؛ لوجود القتل بين أظهرهم ، لا بنكولهم ، أو وجبت بتقصيرهم فسلى المحافظة على من نزل في بلدتهم ، كما في قتل الخطأ .

انظر: الهداية مع شرح فتح القدير: ٣٧٧/١٠، والبسوط للسرخسيي : ٢٢٧/١، وحاشية ابن عابدين : ٢٢٧/١٠

<sup>(</sup> Y ) في ك : " فقد ترتيب طيها " ، وفي ع : " فقد علقوا " .

<sup>(</sup>٨) في أ: " بمقتضاه " .

فأجابوه عن اعتراضه عليهم بهذين الأمرين بأن قالوا : روينا هذا عن عسر (١)

فُرد الشافعي عليهم هذا من ثلاثة أوجه:

أحدها: قال: "لأيجوز على عمر" أن يُخالف الكتاب والسنة ، وقال عمر نفسه: "البينة على المدعى واليمين على المدعى واليمين على المدعى واليمين على المدعى عليه".

(۱) رويهذا الأثر عن عمر بعدة طرق وألفاظ منها : ما رواه الدارقطنى في سينه: 

(۱) ركتاب الحدود والديات ) عن سعيد بن المسيب أنه قال : "لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها ، غُود ر رجلُ من المسلمين قتيلا في بنسي وداعة ، فبعث إليهم عمر وذلك بعد ماقضى النسك و فقال لهم : هل عمتم لهذا القتيل قاتلاً منكم ؟ قال القوم : لا ، فاستخرج منهم خسين شيخا ، فأد خله الحطيم ، فاستطخهم بالله ربّ هذا البيت الحرام ، وربّ هذا البلد الحرام ، وربّ هذا السهر الحرام ، أنكم لم تقتلوه ، ولا علمتم له قاتلاً ، فَكُفُوا بذلك ، فلما حلفوا ، قال : أنّ واديتَه مغلظة في أسنان الإبل ، أو من الدنانير والدراهم ديدة وظثا ، فقال رجل منهم يقال له : سنان : ياأمير المؤمنين ، أما تجزيني يعيسني من مالي ؟ قال : لا ، إنما قضيت عليكم بقضا \* نبيكم صلى الله عليه وسلم ، فأخسذ وا ديتَه دنانير ديةٌ وثلث الدية " قال الدارقطنى : وفي سنده : " عمرو بن صحبيح متروك الحديث .

وروى الطحاوي بسنده عن الحارث بن الأزمع أنه قال لمعَمر: أما تدفع أموالنسا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: \* حَقَنْستُمُ دما عَكم بأيمانِكم ، ولاييطل دم امرئ مسلم \* .

انظر: شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٠١ ، وكذلك مصنف عبد الرزاق: ١٠ / ٣٥ ، والنظر: شرح معاني الآثار: ٣٥ / ٢٠ ، والتلخيص الحبسير: ١/ ٥٤ ، ونيل الأوطار: والسنن الكبرى للبيهقى : ١/ ٢٣ ، والتلخيص الحبسير: ١/ ٥٤ ، ونيل الأوطار: ٣ / ٢ ، ٥ ) .

- (٢) في نسخ كلها" إن عبر لايستجيز" وماأثبته فهو من المختصر.
- (٣) في م، ك، ع: "وقوله في نفسه "، وفي أ: "وقوله في البينة "، وما أثبته فهو مين
  - (٤) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس: في ص ٣٢٣.

وقد جملوه بهذا مخالفا للكتاب والسنة ، وقول نفسه.

ورد دئم اليمين مع الشاهد ، وفيه سنة لا تخالف الكتاب ولا السنة .

والوجه الثاني: أن قال: قد رُوي عن عبر مالم تعملوا به ، وخالفتوه في أربعة أحكام:

الخصم من بلدة إلى بلدة .

والثاني: أنه أطفهم فى الحِجْر/ تغليظا بالمكان ، وهم لا يرون تغليظ الأيسان بالمكان ، وهم لا يرون تغليظ الأيسان بالمكان .

والثالث: أنه اختار من أهل الحِجر خسين رجلا أحلقهم، وهم يجعلون الخيار ( Y ) لولى الدم دون الوالي .

والرابع: أنه الزمهم الدية لما طفوا، فقالوا: "ماوفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا الموالنا أيماننا ، ولا أيماننا الموالنا ، فقال: حقنتم الميانكم دما كم . "

فصرح بأنهم لو لم يطفوا أقيد وا، وهم لا يرون القود، فلا بكسل قبول عسر

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) سنك ،ع: "لسن ".

<sup>(</sup>٣) في أ،م: " يعملوا ".

<sup>(</sup>٤) في ك : " وقد خالفوه " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "و " .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ،ك،ع).

وانظر المبسوط للسرخسي : ١٦ / ١٩ ، وبدائع الصنائع: ٨ / ١٣٠٠ و

<sup>(</sup>γ) وانظر: المبسوط: ۱۱۰/۲٦، والهداية مع تكلة شرح فتح القدير: ۱/۳۷۳، و γ) وحاشية ابن عابدين : ۲/ ۳۲۳.

<sup>(</sup> ٨ ) أي ألم تؤدي أمواكنا أيماً ننا .

<sup>(</sup>٩) في أ: " حصنتم " .

<sup>(</sup>١٠) انظر: الأم : ١٣/٧، وشرح معاني الآثار: ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٢) انظر: البسوط للسرخسي: ١٠٨/٢٦، والهداية مع تكلة شرح فتح القدير: ١٠٨/٢٠.

## المخذوا ، ولا بجميعه ردوا.

فإن كان قولُه حجة فيما أخذ وه ،كان حجة فيما ردوه ، وإن لم يكن حجة فيما ردوه فليم بحجة فيما أخذ وه .

والوجه الثالث: أن قاللهم: علتم بقول عمر في القسامة بما يخالف الأصول، والوجه الثالث: أن قاللهم: علتم بقول عمر في الشاهد واليمين ، وهو غير مخالصف ولم تعملوا بقول الرسول صلى الله عيه وسلم حجة تدفع قول عمر، وليس قول عمر حجة تدفع للأصول، وقول الرسول صلى الله عيه وسلم عبد تدفع قول عمر، وليس قول عمر حجة تدفع قول الرسول صلى الله عيه وسلم، وما خالف الأصول معتنع ، ومالم يخالفها متبع.

وما الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالف الأصول معتنع ، ومالم يخالفها متبع.

وما الرسول الله عليه وسلم، وما خالف الأصول معتنع ، ومالم يخالفها متبع.

#### \_ فصــــل \_\_ شممسمممم

وعارضهم الشافعي بهذا الغصل الخامس فقال: "وقد أجزتم شهادة أهل الذمة، وهم غيرُ الذين شرط الله تعالى أن تجوز شهاد تهم، وردد تم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد ( 1,1)

( ۱۲) (۱۳) (۱۳) الله تعالى شرط من ترضون من الشهداء ، وليس الكفار بمرضيين ،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر: ٥/٥٥٠

<sup>(</sup>٢) فيع: "القسام".

<sup>(</sup>٣) في ع: "تدفعه".

<sup>(</sup>٤) في ع: "تدفعه".

<sup>(</sup>ه) في ع: " فخالف ".

 <sup>(</sup>٦) في ع: "ستنع".
 وانظر: الأم: ٧/ ١٠.

<sup>(</sup>γ) في ك: "بما يخالف أصول الشرع".

 <sup>(</sup> ٨ )
 في ك : "نصا " .

<sup>(</sup> ٩ ) في ك: "الشرع ، وبهذا الفصل الخامس".

<sup>(</sup>١٠) في ع: " وعارضتم " .

<sup>(</sup>١١) انظر: المختصر: ٥/٣٥٦، والأم: ١٦/٧٠

<sup>(</sup>١٢) في ك ،ع: "بمعنى" . (١٣) ساقطة من (١) .

ولا يجعلون مخالفا للنص، ويجعلون القضاء باليمين / معالشا هد وليس بمخالف (3) بالنص مخالف النص ويجعلون القضاء باليمين معالشا هد وليس بمخالف (3) بالنص مخالفا للنص .

فأجابوه بما حكاه عنهم أن قالوا: إنا أجزنا شهادة أهل الذمة بقول الله تعالى : 

﴿ أَوْءَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ \* .

فأبطل جوابهم من أربعة أوجه:

(Y) أن قال: سمعت من أرضى بقوله: "من غير قبلتكم من السلمين ولئن ترد د التأويل بين احتمالين: (من غير أهل دينكم، ومن غير أهل قبلتكم).

فَحْمُلُهُ على غير أهل القبلة - لموافقة النص-أولى من حَمْله على غير أهل الدين ؛ لمخالفة النصمع قوله : \* تحبِسونهما مِن ابعد الصافوة \*.

- (۱) في أيع تجعلوه " وفي م ، ك: « ولا يحعلوه ، و ( لصواب ما الثبت ، (
  - (٢) في ك : " يجعلوا " .
    - (٣) ساقطة من (ك).
      - (٤) ساقطة سن (ع) .
  - (ه) المائدة، الآية (١٠١).

وأولها قوله تعالى: ﴿ يُأْيَّهُا ۗ أَلَّذِينَ الْمَوْالْمَهُ لِلهِ وَبَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَالْمَالُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

وانظر: أحكام القرآن للجصاص: ٤/ ٥ ٥ ، وبدائع الصنائع: ٥/ ٥ ٥ ، والبناية شرح الهداية: ١٨٢/٧، وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٧٢ .

- (٦) ساقطة من (١).
- (٧) انظر أحكام القرآن للشافعي : ٢/ه ؟ ٠
  - (٨) في ع: "وليس".
  - (٩) ساقطة من (١).
  - (١٠) في ع: " فحملوه " .
- (١١) في ع: " دينكم " ، وتكرر بعد ها قوله: ( ومن غير أهل قبلتكم القبلة " .
  - (١٢) في ك : "بمخالفة".
  - (١٣) المائدة، الآية (١٠٦).

والثاني: أنها نزلت في العرب، وكفارهم مشركون ، لا يقبل أبو حنيفة شهاد تهم، وإنا يقبل شهادة أهلِ الذمة والكتاب.

والثالث: أنها نزلت في وصية مسلم ، وأبو حنيفة لا يُجيز شهادة أهيل الكتاب لمسلم ولا عيد، وإنها يُجيزها لبعضهم على بعض.

والرابع: أنه منع منها في العسلم مع مجي القرآن بها ؛ لأنها منسوخة عنـــده والرابع: أنه منع منها ، (١١) في أهل الكتاب لعسلم وعلى مسلم.

فاعترض طيه الشافعي فقال: بماذا نسخت؟ فقال: بقول الله تعالى: \* مِسَّنُ مُنَ الله تعالى: \* مِسَّنُ مُنَ الله تعالى: \* مِسَّنُ مُنَ الله مَنْ الله تعالى: \* مِسَّنَ مُنَ الله مِنْ الله تعالى: \* مِسَّنَ مُنْ الله مِنْ اللهِ ا

فأجابه الشافعي عنه فقال: زعمت بلسانك النك خالفت الكتاب إذ لم يجسز الله إلا مسلما ، وأجزت كافراً.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائي: ٩/٩٥٠٤، وشرح فتح القدير: ١٦/٧)، والبناية: ١٨٢/٧، وحاشية ابن عابدين : ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ك: "و".

<sup>(</sup>١) في ك : "في مسلم " .

<sup>(</sup>ه) انظر: المبسوط: ١ / ٣٣ / ، وأدب القاضي للجصاص: ص ٥ . ه ، وشرح فتــح القدير مع الهداية: ٧ / ٢ ، وهاشية ابن عابدين: ٥ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٧) في م: "فانه".

<sup>(</sup> A ) في م : " ورد " .

<sup>(</sup> p ) الواوساقطة من (1) .

<sup>(</sup>١٠) في ع: "للمسلمين ".

<sup>(</sup>١١) في ع: "على المسلمين ".

<sup>(</sup>١٢) في أ: " بقوله " .

<sup>(</sup>١٣) البقرة ،الآية :٢٨٢، وانظم الحكار القرآر الم

وانظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢٣٦/٢، وشرح فتح القدير: ١٩/٧٠. (١٤) في ع: "با". (١٤) في ك: "الكتاب والسنة ".

<sup>(</sup>١٦) انظر: المختصر: ٥/٣٥٦، والأم :١٦/٢٠

# 

وحكى الشافعي عنهم في هذا الفصل السادس: "أنه إذا نصب الله تعالى حكسا في كتابه ، فلايجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي منه شي ، ولا يجوز لأحد أن يُحْدِ ثَ /فيه (٢ ١/٤) ماليس في القرآن ".

( ° ) مرادهم بهذا أن يمنعوا من اليمين مع الشاهد ؛ ( أن الله تعالى تد بيكن الشهادات فاقتضى أن تكون مقصورة على ما تضمنه الكتاب ، وليس فيم الشاهد واليمين.

وهذا سا يخالفهم فيه الشافعي حكما ووجودا .

فحكى ١٢) من وجوده ما وافقوا عليه ، وهو دليل على جوازه فقال: قد نصـــــب (١٦) المتعالى الوضوء في كتابه ، فأجزت فيه السح على الخفين ، ونصب ما حرم سن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٢) في المختصر: "نص الله ".

<sup>(</sup>٣) في ك : " من " .

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر: ٥/ ٥٥ ، والأم: ١٨/٧٠

<sup>(</sup>ه) الواوساقطة من (أ) .

<sup>(</sup>٦) تكررت في (م)٠

<sup>(</sup> Y ) في أ: " يكون " .

<sup>(</sup> A ) في أ: " مقصورا " .

<sup>(</sup>٩) في ك : " هذا " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "واليمين فيه ".

<sup>(</sup>١١) في أ: "لم يخالفهم " .

<sup>(</sup>١٢) في ك ،ع: " فحكم ".

<sup>(</sup>١٣) في المختصر: "نص".

<sup>(</sup>١٤) في ك ،ع: "فاجزي " .

<sup>(</sup>١٥) في المختصر: "ونص الله ".

<sup>(</sup>١٦) في أ: " حرى " .

من النساء في كتابه ، وأحل ما وراء هُن ، فقلت: لا تنكح المرأة على عنها ولا على خالتها ، ونصب المواريث فقال: لا يرث قاتل ، ولا ملوك ، ولا كافر وإن كانوا ولدا ، أو والدا ، ونصب المواريث للهم وحجب الأم بالإخوة كحجبها المخوين، ونصبيب المطلقة قبل أن تُس نصف المهم ورفع العدة ، وقلت : إن خلابها ولم يس فلها المهر وعليها العدة .

فهذه أحكام منصوصة في القرآن ، فهذا عندك خلاف ظاهر القرآن ، واليسين مع الشاهد ( ( ( المخالف من ظاهر القرآن شيئا ( ( ) )

<sup>(</sup>١) في **أ**: " فقال " .

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب النكاح من صحيحه: ٢ / ٢ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ٢ ، وأبود اود في سننه: ٢ / ٢ ٢ ، وأيضا سلم في النكاح من صحيحه : ٣ / ١ ، ٢ ، وأبود اود في سننه : كتاب النكاح ، والترمذي في سننه : ٣ / ٣ ؟ ، والنسائي كذلك في سيستنه : ٧ / ٩ ٧ ، وأحمد في المسند : ٧ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) في المختصر: "نص".

<sup>(</sup>٤) اعتمادا وأخذا بالأحاديث التي تغيد حِرمان هؤلاء من السيراث.
انظر: نصوصها في صحيح البخاري: ١١/٨، كتاب الفرائض، وصحيح المسلم:
٣/ ٣٣٣، الفرائض، وسنن الترمذي: ٤ / ٢٠٥، كتاب الفرائسسف،
وسنن الداربي: ٢/ ٤٨٣، وبسند أحمد: ٥ / ٢٠١، وموطأ مالك: ٢/٩١٥.
وانظر كذلك شرح فتح القدير: ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>ه) في م: " لحجبتها ".

<sup>(</sup>٦) انظر: تبيين الحقائق: ٦/ ، ٢٤ ، وحاشية ابن عابدين: ٦ / ٢٦٠ ،

<sup>(</sup>٧) في ع: " وخلابها ".

<sup>(</sup> A ) في ع: " ولمس " ·

<sup>(</sup>٩) انظر تبيين الحقائق: ٦ / ٢٣١ ، وحاشية ابن عابدين: ٦/ ٢٧٢٠

<sup>(</sup>١٠) في ع: "خالف".

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (ع).

وانظر: المختصر: ٥/ ٥٥٣، والأم: ١٨/٢٠

(الريش الشافعي وجوده ، وهو دليل على جوازه ، ثم أوضح طريق جوازه ، فقال : في القرآن معاني والقرآن معاني والقرآن عربي ، فيكون عام الظا هر يراد به الخاص ، وكل كلام احتمل في القرآن معاني (٣) فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أحد معانيه موافقة له لامخالغة للقرآن .

( } يريد بذلك أن في القرآن من عام ومجمل ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تخصيص ما أريد بالعموم وتفسير ما أريد / بالمجمل ، قلم يمتنع أن تُبين ( سنة رسول الله (٢ ؟ /ب) صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد ما يكون موافقا للقرآن وغير مخالف لمه .

فهذه ستة فصول أوردها الشافعي بين بثلاثة فصول منها فساد مااعترض بدء فهذه ستة فصول أ ١٠٠ وبيان.

وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ك: "أي ".

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر: ٥/ ٣٥٢، والأم : ١٨/٧٠

 <sup>(</sup>١) ساقطة من (١) .

 <sup>(</sup>ه) في أ،م: "سننه".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع)٠

<sup>(</sup>٧) في م: "أصول ".

<sup>(</sup> ٨ ) في ع : " في ثلاثة " .

<sup>(</sup>٩) في ك : " منها فصول " .

<sup>(</sup>١٠) في ك ،ع: "شرط".

#### -۱۰۰ بــــاب

#### \* موضـــع اليميـــن \*

-١- قال الشافعي: ( مَنِ النَّعَى مَالاً فَأَقَامَ عَلَيْهِ شَا هِداً ، أو النَّعِيَ عِلِيْهِ مَالُ ، أو جَناية خَطَا ، فإنْ بَلَغُ ذَلِكَ عِشْرِينَ دِيناراً ، أو النَّعَى عِدُ عَقاً ، تَبُلغُ قِينَتُهُ عِشْرِينَ دِيناراً ، أو النَّعَى عِدُ عَقاً ، تَبُلغُ قِينَتُهُ عِشْرِينَ دِيناراً ، أو النَّعَى عَدُ خَطَا ، فإنْ كَانَ بَالْهُ فِي دُلِكِ عَلَيْقٍ ، أو لِعَانٍ ، أو حَدِّ ، أوْرُدَّيكِينِ فِي ذُلِك عَرَاحَة عَدْد صَغُرَت أو كَبُرَت ، أو في طلاقٍ ، أو لِعانٍ ، أو حَدٍ ، أوْرُدَّيكِينِ فِي ذُلِك أَنْ كَانَ الْمَدِينَة كَانَتِ الْيَعِينُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ ، وإنْ كَانَ بِالْمُدِينَة كَانَتُ عَلَى مَنْ الله عليه وسلم ، وانْ كَانَ الْبَلْدِ غَيْرِ مُكَةً وَالْمَدِينَة أُخْلِفَ بَهُ مَدَ العَصْرِ فَي سَلْجِد ذَلِكَ البَلْد بِمَا تَوْكَدُ بِهِ الْأَيْمانَ ، ويُتْلَى عِيه ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِ سِد فِي سَلْمِد ذَلِكَ البَلْد بِمَا تَوْكَدُ بِهِ الْأَيْمانَ ، ويُتْلَى عَلِيه ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِ سِد فِي سَلْمِد ذَلِكَ البَلْد بِمَا تَوْكَدُ بِهِ الْأَيْمانَ ، ويُتْلَى عَلِيه ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِ سِد اللهَ الله عَلِيه وسَلْم ، واللّهُ أَنْ أَنْ أَلُونَ اللهُ عَلِيهُ وَسِلْم ، والْ كَانَ اللهُ عَلَيْه ﴿ إِنَّ اللّهُ عِينَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَالْمَدُ يَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَدُينَا عَلِيلًا . . . الآية وَالْمَدُ يَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال: وهذا قول حكمام المكيين ومفتيهم . . . الفصل)

الأيمان موضوعة للزجر حتى لا يتعدى طالب ولا مطلوب ، فجاز تغليظها بما سماغ في الشرع من التغليظ بالمكان والزمان والعدد واللغظ .

( A ) وهو مذ هب الشافعي ومالك وأهل الحرسين بمكة والمدينة، وجمهور الفقهاء.

<sup>(</sup>١) أي فيما تقدم من المسائل التي أقيم الدعوى فيها .

<sup>(</sup>٢) في المختصر: كانت.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية ٧٧ ، وتعامها ٤ . . الوللِك لا خَلَق كَهُمْ فِي الْآخِرَة وَلا يُكِلُّمهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيْلُمَةِ وَلا يُزكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمَ ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر السالة في المختصر: ٥/٥٥، والأم: ٧/ ٩٣٠

<sup>(</sup>ه) في ع: "طلب ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "شاع".

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>人) ساقطة من (ع)، وفي ك: " وهذا " .

<sup>( )</sup> انظر: المهذب: ٢/ ٣٢٣، وأدب القضا الابن أبي الدم: ص٢٢، ونهاية المحتاج ( ) ) انظر: المهذبي المحتاج : ٣/ ٦/٣، وروضة الطالبين: ١/ ١٥ ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر: موا هبالجليل للحطاب: ٢١٧/٦، والخرشي: ٢٣٧/٧، وبلغة السالك لأقرب المسالك: ٣٣٦/٣، وتبصرة الحكام لا بن فرحون: ١/٩١، وبه قــــال قال الحنابلة. كشاف القناع: ٢/٥٤٥٠

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (أ).

ر وَجَوْزَ أبو حنيفة تغليظها بالعدد واللفظ ، ومنع من تغليظها بالمكان (١/٤٣) وأرد واللفظ ، ومنع من تغليظها بالمكان (١/٤٣) والزمان ، واستبدعه من الحكام ؛ احتجاجا برواية ابن عباس أن النّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البُيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) .

فأطلسق اليبين كما أطلق البينة ، فوجب أن تحمل على إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان ، كما حُملت البينة على إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان .

ولأن اليمين حجة المطلوب والبينة حجة الطالب ، فلو جاز التغليظ في حجهة الطالب ، فلو جاز التغليظ في حجهة الطالب الحد هما لجاز في حجتهما ؛ لوجوب التسوية بينهما ، وفي سقوطها من حجة الطالب دليل على سقوطها من حجة المطلوب .

ولأنه لو جاز تغليظها في بعض الحقوق لجاز تغليظها في جميع الحقم و لأن مااستحق في الكثيركان مستحقا في القليل كالبينة واليمين ، فلما لم يعتبر التغليظ في القليل لم يعتبر في الكثير.

ودليلنا: مارواه صفوان بن سليم عن عبد الله بن أبي أماسة عسين

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط للسرخسي : ۱۱۹/۱۱، والبحر الرائق : ۲۱۳/۷، وبد السبع الصنائع: ۳/۳۱۸، وحاشية ابن عابدين: ٥/١٥، ولسان الحكام في معرفة الأحكام : ص ٢٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) في ع: "اسبعده"

<sup>(</sup>٣) في ع: " ولازمان ".

<sup>(</sup>٤) في أنك : "للطالب".

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط للسرخسي:١٦٩/١٦، وتبيين الحقائق: ١ / ٣٠٢٠

<sup>(</sup>٦) هو: صغوان بن سُلَيم ( بضم السين وفتح اللام )أبو عبد الله المدني ، وقيه الله أبو المحارث القرشي الغقيم ، اتفقوا على ثقتم ، وكان من عَبَّاد أهل المدينة وزهاد هم مات سنة ٢٤ هـ وقال أبو عيسى الترمذي: مات سنة ٢٢ هـ .

انظرترجمتم في : تهذيب التهذيب : ٤/٥٢٤ ، وتهذيب الكمال : ٦٠٨/٢ ، والخرج والتعديل : ٤/٣/٤.

 <sup>(</sup> Y ) هو: عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي ، مات أبوه في عهــــد
النبي صلى الله عليه وسلم \_ ذكره الحافظ في القسم الثاني من الصحابة \_ لأن الأشار
كانوا يأتون بأولا دهم اذ ا وكدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيُحنكم ويدعولهم ،
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال : كنيته أبو رَملة .

عن أبياء أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي \_ ( وَرَوِي عَنْدَ مِنْبَرِي \_ ( وَرَوِي عَنْدَ مِنْبَرِي ] عَلَى مِنْبِرِي ] \_ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) .

=== انظر ترجمته في: الاصابة: ٣٠/٨٥، وتهذيب التهذيب: ٥/٩٤، وتهذيب الكال: ٦٦٦/٢، والجرح والتعديل: ٥١٠/٥.

(۱) هو: الصحابي أبوأمامة بن ثعلبة الأنصارى، ثم الحارثي، اسمه عند الأكثسر:

أيّاس، وقيل: اسمه: عبد الله، وبه جزم أحمد بن حنبل، وقيل: ثعلبة بسمن

سهيل، قال أبو عمر بن عبد البر: اسمه: أياس، وقيل: ثعلبه، وقيسل:

سهل، ولا يصح فيه غير أياس بن ثعلبة.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث الباب ، ولم يشهسد بُذُراً للقيام بتعريض أمه ، وحين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت أمه فصلى عليها .

انظر ترجمته في :أسد الغابة : ١/ ١٨١، والاستيعاب : ٤/ ٣، والاصابية : ٤/ ٩، والاصابية : ٤/ ٩، والاصابية : ٤/ ٩،

- (٢) ساقطة من (ك،ع).
  - (٣) في ع: " يتبؤا ".
- (١) وزاد في (أ): " لو قضيت اذ ذاك "، وفي م: " ولو قضيت من أولئسك"، قلت: وهذه الزيادة غير موجودة في الطرق التي أخرجه بها الشافعي في السند: ٢ ٣ ٧ ٢ ٢ ١ ومالك في الموطأ : ٢ ٧ ٢ ٢ ( الأقضية باب ماجا وفي الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم) ، وأبود اود في السنن: ٣ / ٢٢٢ ( الأيمان والنذ ورباب ماجا وفي تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسسلم) ، وابن ماجه أيضا في السنن: ٢ / ١ ( كتاب الأحكام باب اليمين عند مقاطسع وابن ماجه أيضا في السنن: ٣ / ١ ٤ ٣ وفي بعض طُرقه زاد: ( . . . وَلَوُ عَلَى سَوُ الله أَخْصَرُ إِلاَّ تَبُواً مُقْعَدَهُ مِن النَّارِ) ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن أبي أمامه بن تعلق مرفوعا بلغظ: ( مَنْ خَلَفَ عِنْدُ مِنْبُري هَذَا بَيميْن كَاذِبَةٍ يَسْتَحَلِّبُهُا مَالُ الْمِئ مُسْلِم ، فَعَلَيْه لَقْنَهُ الله وَالْمَلاَئِكَة وَالنَّاسِ أَجْعَدُينَ لَا يَقْبَسُلُ اللّهُ مِنْه صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً ) . " انظر: تحفة الأشراف: ١ / ٨ : أياس بن تعليسة الأنصاري) . قال الحافظ في الفتح ه / ٢٨٥ : ورجاله نقات. وانظر أيضا : الفتح الرباني ١٤ / ١٧٤ ، وأوا الفليل ٨ / ٢١٣ . أيضا : الفتح الرباني ١ ١ / ١٧٤ ، وأيضا الفليل ٨ / ٢١٣ .

فدل على أن تغليظ اليبين بالمنبر مشروع ، والحالف عند ، مزجور ، ولأن على الصحابة به شائع ، وإجماعهم عليه منعقد .

وروى السهاجر بن أبي أسة قال: (كتب إليّ أبو بكر الصديق: أن أبعست إليه القيس ابن مُكشوح في وَتَاقٍ ، فبعث به ، فأَخَلَفَهُ في قَتْلٍ عَلَى ٱلمِنْبَرِ خَسْسِينَ يَمِينًا ) .

في ك : " مأزور " .

الواو ساقطة من (م،ع) . ( 7 )

هو: الصحابي الجليل المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عسرو ( ( ) ابن مخزوم القرشي المخزومي ، واسم أبي أمية : حَذيفة ، ويقال : سُهيل ، وكان اسم المهاجر: وليد ، فكرهم النَّبي صلى الله عليه وسلن وسماه: المهاجر، وقد فتح الله على يده مع زياد بن لبيد الأنصاري حصن البُخير بحضرسسوت ، وله في قتال المرتدين باليس آثار كثيرة .

انظر ترجمته في : ( الاستيعاب : ٣ / ٣٥ )، والاصابة في تبييز الصحابـة : ٣/ ٥٢٥، وتهذيب الأسماء واللفات: ٢ / ١١٦).

(ه) في **أ**: " الي ".

هو: قيس إبن مُكْشُوح (بفتح الميم وضم الشين المعجمة ) ومكشوح لقسب ، واسمه : هُبَيرة بن هلال ، وقيل عبد يعوث بن هُبيرة بن هلال ، والأولأشهر وأكثر ، أسلم زمن أبي بكر الصديق ، وكان هو أحد شُجْعًا نِ الإسلام وأبطالهم، من أهل النَّجْدة ، ولم آثار صالحات في الفتوحات الاسلامية في زمن عسسو وعثمان في القادسية وغيرها.

قال الحافظ: وينبغي أن يكتب: ابن مكشوح بالألف فانه لقب لأبيه لا اسمجده. انظر ترجمته في : الاصابة : ٣/ ٤ ٧ م، والاستيعاب : ٣/ ٤ ٦ م، وسير أعسلام النبلا : ٣ . ٧ . ٥ ، وتهذيب الأسما واللغات : ٢ / ٢٠ .

> في ك ،ع: "مكسوح ، بالسين المهملة ". (Y)

> > في ع: " فبعث " . (人)

رواء الشافعي في الأم: ٣٦/٧، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠ / ١٠٠٠ (9)

قلت : دعوى انعقاد اجماع الصحابة على ذلك لا يصح ؛ لما روي عن ابن عسر، (Y) وعلى، وزيد ، وأبي موسى الأشعري: أن الاستحلاف " بالله " فقط حيست كان من مجلس الحاكم . مسكرة الاممال انظر المحلى : ١٠٠ م م أوالمغنى لابن قد امة : ١٠ / ٢٠٥ .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / توجهت عليه اليمين في خصومة كانت (٣)ب) بينه وبين أبني بن كعب في أرض ، فَحَلْفَ على المنبر، شُ وَهَبَ لَه الأرْضُ بعد يَمينه . وأحلفُ على المنبر، شُ وَهَبَ لَه الأرْضُ بعد يَمينه . وأحلفُ عمر أهلَ القسامةِ في الحِبر.

<sup>(</sup>١) في أ: " يمين " .

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: " حكومة ".

<sup>(</sup>٣) في ك: "بعد ذلك بعدينية". وانظر: الأم: ٣٦/٧، والمُحَلَّى: ١٠/١، والمُعني لابن قد امة: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) في ع: " وفأحلفا هل عسر أهل ".

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في الأم: ١٣/٧، والبيه قي في السنن الكبرى: ١٠ / ١٧٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٧) رواه الشافعي في الأم: ٣٦/٧، والبيهة يونى السنن الكبرى : ١٠ / ١٧٧ ، و (٧) وذكره الهيشي في مجمع الزوائد: ٤ / ١٨٢، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح . وانظر كذلك نصب الراية: ٤ / ١٠٣ .

<sup>( )</sup> هو: عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن عوف بنعدي بن كعب بن لسوئ القرشي العد وي المدني ، ذكره ابن حبان وغيره في الصحابة ، وذكره ابن حجر في القسم الثاني ، كان أمير أهل المدينة من قريش وغيرهم في وُقعة الحرّة ، ولما انهزم أهل الحرة من الإصابة ، فَرّعبدُ الله بن مطيع ، فنجا ، وقتل مسمع ابن الزبير في حصار الحجاج له علم ٤٧هه.

انظر ترجمته في: الإصابة: ٣ / ٢٤، وتهذيب الكمال: ٧٤٣/٣، وتهذيب التهذيب: ٦ / ٣٦،

<sup>(</sup>٩) هو: أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبى العاصبن أميه بن عبد شمس بسن عبد مناف القرشي الأموي، أحد الخلفاء الأمويين ، تولى الخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد بن معاوية الذي لم يعهد إلى أحد ، وكانت ولايتُه عشرة أشهر، وتوفسي بالشام سنة ه ٦ه ، وكان عبره عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات وأبوه قد أسلم في عام الفتح ، ولم يجزم الحافظ بصحبته فذكره في القسم الثانبي ====

حق لحق ، فقال مروان : " والله إلا عند مقاطع الحقوق ، فامتنع وجععل مروانُ يعجبُ من ذلك ). قال مالك : كره ضَيْرُ اليمين.

(٥ وروى أن ابن أبر مليكة قال: (كتبت إلى ابن عباس في جاريتين ضربكت إحداها الأُخْرى ، فَكَتَبَ إِليَّ أَن أُحبسَهِما اللُّهُ العصر، ثم أقرأ عليهما: ﴿ إِنَّ المَّالِمُ اللَّهُ الْ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلا ﴿ ١١ ) فاعترفتْ (١٣)

قلت : وهذه الزيادة من قول مالك غير موجودة في الموطأ وفيه : ( وقسال مالك: لاأرى أن يحلف أحد على المنبرعلى أقل من ربع دينار وذلك ثلاثمة دراهم ) . وقال في المدونة : م/ ٩ ٩ : " وقد أتقاها زيد بن ثابست حين حكم عليه باليمين عند المنبر، وجعل يطف مكانه ".

- في م ،ع: "روى ابن أبي . . . باسقاط "الواو " و " أن " . (0)
  - في (ك) : "أبو مليكة ". (٦)
    - ( ٢ ) في ك ،ع: " كتب " .
      - ( <sub>ل</sub> ) في ع: "أحبسها " .
      - (٩) في ك : "واقسرا " .
        - (۱۰) في ع: "عليها ".
    - ( ۱۱ ) سورة آل عسران : ۲۲۰
    - (١٢) في ك ،ع: " ففعل ".
- (١٣) أخرجه الشافعي في المسند: ٢ / ٢٨٠ ، والأم: ٧ / ٣٤ ، والبيهقي فى السنن الكبرى ١٠: ١٧٨ / ١٠٠

من الإصابة . انظر ترجمته في : الإصابة : ٢٧٧/٣ ، وتهذيب الأسساء واللفات: ١٨٧٨، وتهذيب التهذيب: ١١/١٠. في ك ،ع: "مقطع ".

<sup>(1)</sup> 

رواء الشافعي في المسند: ٢/ ٤٧، ومالك في الموطأ: ٢ / ٧٢٨. الأقضية باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر . والبيه في السنن الكبسسرى : ١ / ١ / ١ ، وانظر كذلك فتح الباري : ٥ / ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٤) في م : " أكره حجر اليسين " .

وُرَوِي أَن عبد الرحس بن عوف (أَى قوماً يُخلِغُونَ بَيْنَ البيتِ والمَقَامِ ، فقـــال : (أَعَى دَمِ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : لَقَدُ خَشِـيْتُ ( أَعَلَى عَظِيمٍ مِنَ الْمَالِ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : لَقَدُ خَشِـيْتُ أَلَى النَّاسُ بِهَذَا ٱلْمَقَامُ ( ؟ )

فدل على أنهم يحلفون فيه على الدم وعلى عظيم من المال.

و فهذا ما اتفق عليه من ذكرنا من الصحابة قولا وعملا ، وليس يعرف لهم فيه مخالف، (٦) فثبت أنه إجماع .

فإن قيل: امتناع زيدٍ من اليمين على المنبر دليل على خلافه ، وارتفاع الإجماع ؟ .

<sup>(</sup>۱) هو: الصحابي أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة ابن كلاب بن مرة القرشي الزهري المدني ،كان اسمه فى الجاهلية عبد عبو ، وقيل: عبد الكعبة ، فَسَتَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الرحميين ، ولد بعد الفيل بعشر سنين ، وقد أسلم قدينا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ، وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد الخسمة الذين أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد العشرة الذين شهيد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وأحد الستة الذين هم أهيل الشورى الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب بالخلافة بعده ، وكان مسين المهاجرين الأولين ، وهاجر الهجرتين ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد كلها . توفي سنة ٣٩هـ ، وقيل : ١٩هـ ، وكان عبره ٢٧سنة انظر ترجمته فى : الاستيعاب : ٢ / ٣٩٣ ، والإصابة : ٢ / ٢١٤ ، وسير أعلام النبلا ، ١ / ٢٨ ، وتهذيب الأسما واللفات : ١ / ٢٠٠ ،

<sup>(</sup>۲) في أنه أتى . .

<sup>(</sup>٣) في أنم: "أن يبها الناس، وهي هكذا في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيه قي في السنن الكبرى : ١٠ / ١٧٦٠ وانظرالتلخيص الحبير: ٤ / ٢١١، قال الحافظ: واسناد م منقطع.

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) وتقدم في ص: ٣٤٤ أن قلت: ودعوى اجماع الصحابة منقوض بمخالفة زيد لمروان، ويقول عبد الرحمن بن عوف حين قال: لقد خشيت أن يتها ون الناس بهذا المقام، وبما روي عن عمر وطبي وغيرهما: أن الاستحلاف بالله فقط حيث كان من مجلس الحاكم ، انظر المُحلّي لا بن حزم: ١٠٠/١٠،

<sup>(</sup> Y ) في أ: " الحكم ".

ر قيل: لم يمتنع إلا للتوقي دون الخلاف ، ولولم يره جائزا لأنكره على سروان ،(١) / أ) فقد كان ينكر عليه كثيرا من أفعاله ، فيُطيعه مروان حتى قال له ذات يوم بمشهد الملاء: ( إنَّ لَا الرَّهَ ، فقال مروان: مُعاذَ اللَّهِ ، فقال زيد: إنَّ النَّساسَ يَتَبَايعُونَ الصُكُوكَ قَبْلُ أَنْ يَقْبُضُوا ) توجه مروان مُسرعاً ، فمنعهم من ذلسك طاعةً لذيد .

وقد قال اله التأويل في قول الله تعالى : ﴿ تَخْبِسُونَهُما مِنْ يَعْدِ الصَّاوَةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللّهِ

- (١) في ك ،ع: "يشهد ".
- (٢) في أ: "قد يتبايمون ".
- (٣) في ك : " الأسلاك " ، وفيع : " الصكوك الملوك " .
  - (٤) رواه الشافعي في الأم: ٧ / ٣٧ ،

وأيضا : رواه أحمد في المسند . انظر الفتح الرباني : ١٥ / ٢٧، وانظمر أيضا المدونة الكبرى : ٥ / ٩٩٠.

والصكوك : جسع صك ، وهو الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقاريسر . والصكوك المقصودة هنا كانت عبارة عن الكتب التي كان يكتبها الأسسراء للناس بأرزاقهم ، وأعطيتهم ، فيبيعون مافيها قبل أن يقبضوها تعجبُ لا ، ويعطي المشترى الصك ، ليمضى فيقبضه ، فنهو عن ذلك ، لانه بيع مالم يقبض ، وهذا الهيع منهي عنه لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ابتاع طعامًا فلا يَهِ فَه حتى يَسْتَوفيه ) .

انظر: ترتيب القاموس: ٢ / ٨٣٨ ، والمصباح المنير: ٢ / ٣٤٥ ، والغتج الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ١٥ / ٢٥ ، ونيل الأوطار: ٥ / ١٧٨ ، وسُبل السلام: ٣ / ١٦٠

- (ه) ساقطة من (١).
- (٦) سورة المائدة: ١٠٦٠

وفيها أربعة أقوال :-

١- بعد العصر، قاله شريح والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة.

٧- من يعد الظهر . قاله الحسن .

٣- أية صلاة كانت.

٤- من بعد صلاتهما على أنهما كافران .

انظر أحكام القرآن للشافعي: ٢/٥٥ ، والسنن الكبرى: ٤ / ١٧١ ، وأحكام القرآن لا بن العربي : ٥ / ٢٨٤ ، وتفسير ابن كثير: ٢ / ١١٢ ، وفتح الباري: ٥ / ٤ / ٢٠ .

أنها بعد صلاة العصر في أيمان مَنْ نَزلتُ فيه الآية من تسم الداري وعدي بن بدا. ولأن الأيمان موضوعة للزجر، والتغليظ (أزجر، فكان باستعماله في الأيمان أجدر. ولأنه لما جاز تغليظها بالعدد واللفظ جاز بالزمان والمكان.

(آم الجواب عن خبر ابن عباس فهو: أن المقصود به وجوب اليمين دون صغتها. وأما الجواب عن اعتبارهم بالبينة فمن وجهين:

أحد هما: أن البينة لا تشهد بحق لها ، فارتفعت التهمة عنها فاستغنت عسن (٢ المرع) و (٩ المرع) و (٩ المرع) الزجر ، والحالف يثبت حقا لنفسه ، أو يدفع بها حقا ، فكان متهوما الايستغني عن (٧ ) الزجسر .

والثاني: أن زجر البينة يغضي إلى توقفسها عما لزمها من أدا الشهادة ، وذلك معصية فخالف .

وأما الجواب عن جمعهم بين القليل والكثير فمن وجهين:

أحد هما: أن القليل يكتفي في الزجر عنه باليمين ، والكثير لا يكتفي فيه باليميسن حتى يقترن بها ما يزجر عن الكثير.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٢) في ك : " في " .

<sup>(</sup>٣) في **أ:** وجرا م.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (أ)، وفي ك: " وتغليظ الزمان والمكان ".

<sup>(</sup>ه) في أ: "أحذر".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

 <sup>(</sup> ٨ ) في أ، م : "عنها " .

<sup>(</sup>٩) في ع: "متهما ".

<sup>(</sup>١٠) في أ،ك ،ع: يخالف .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك).

والثاني: أن الشرع لما فَرَقَ بين قليل / المال وكثيره في وجوب الزكاة ، وقطع ( ٢ ٤ /ب) السرقة ، لم يمنع من الفرق بينهما في التغليظ .

#### \_ فصـــل \_

فإذا ثبت جواز التغليظ في الأيمان بالمكان والزمان، فهو مشروع وليس بمستبدع، وهو عند أبي حنيفة مستبدع فعير مشروع وطيم وقع الخلاف .

والكلام في التغليظ يشتمل على فصلين:

أحدهما: جنس ما تفلظ فيه الأيمان من الحقوق .

والثاني: صغة التغليظ بمكانه وزمانه .

فأما الفصل الأول فيما تُعَلَّظُ فيه الأيمان من الحقوق ، ففيه للفقها علائسسة فاما الفعل الماليمان من الحقوق ، ففيه للفقها علائسسة فاما الماليمان من الحقوق ، ففيه الأول فيما تعلَّظُ فيه الأيمان من الحقوق ، ففيه الماليمان على الماليمان من الحقوق ، ففيه الماليمان على الماليمان من الماليمان على الما

العراق - أنها تغلظ في كل قليل وكثير؛ لأنه صغة لليمين كالهينة التي يستوي حكم الحراق (١٠) كالهينة التي يستوي حكم العراق - أنها تغلظ في كل قليل وكثير؛ لأنه صغة لليمين كالهينة التي يستوي حكمها أني كل قليل وكثير.

<sup>(</sup>۱) في أ: " لم يمتنع".

<sup>(</sup>٢) في ك : " بمبتدع ".

<sup>(</sup>٣) في ك: "بدعــة".

<sup>(</sup>٤) في ك : "والتعليل ".

<sup>(</sup>ه) في أ،ع: "مشتمل".

<sup>(</sup>٦) في أ: " وفيه " .

<sup>(</sup>γ) وأيضا حكى عنه ذلك ابن قدامة فى المغني: ١٠٥/١٠.
وقد راجعت فى ذلك ، للتوثيق من رأى ابن جرير إلى تفسيره ( جامع الهيان )
وإلى كتاب من اختلاف الفقها اللطبري، فلم أجده فيهما.

<sup>(</sup> A ) في ك : " فانه " .

<sup>(</sup> ٩ ) في **أ**: " اليسين " .

<sup>(</sup>١٠) في ع: "يستري " .

<sup>(</sup>١١) في ك : "في حكمها ".

والثانبي: وهو مذهب مالك أو أنها تُغلظ فيما تقطع فيه اليد، ولا تعلم ط فيما لا تقطع فيه ؛ لقول عائشة رضى الله عنها: (لَمْ تَكُن الْيَكُ لِنَقْطُعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الشَّيِّ الْتَافِعِ (٢).

فدل على أن ما تقطع فيه ليس بتافه ، فكان كثيرا .

والثالث: - وهو مذهب الشافعي - أن ما خرج عن الأموال ولم يثبت إلا بشاهدين والثالث: - وهو مذهب الشافعي المراه من ما خرج عن الأموال ولم يثبت إلا بشاهدين كالحدود والقصاص ، والنكاح والطلاق ، فالأيمان فيه مغلطة فيما قل منه (أو كثر ، وما ثبت بالشاهد والمراتين من الأموال ، فتُغلظ الأيمان في كثيره دون قليله ، وكثيره

(١) ساقطة من (أ).

وانظر مذهب مالك في : مواهب الجليل للحطاب : ٢١٢/٦، والخرشي علـــى مختصر خليل : ٣٣٢/٧، وبلغة السالك الأقرب المسالك : ٣٧٦/٢، وتبصــرة الحـكام : ١ / ٩٠١٠

وأما ماروي عن عائشة فى الحديث الصحيح فهو بلفظ : ( أنها قالت قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد فى ربع دينار فصاعداً). رواه البخارى فى الصحيح : ١٦/٨ ( الحدود باب قول الله تعالى : والسارق والسارقسة )، وأيضا مسلم فى صحيحه: ٣/٣/٨ (الحدود باب حد السرقة ونصا بها ربسع دينار)، ومالك فى الموطأ : ١٣/٢/٨ (الحدود باب ما يجب فيه القطسسع ).

- (٣) انظر: المهذب: ٣٢٣/٢، وأدب القضاء لابن أبى الدم: ص ٣٢٣، ومغني المحتاج: ٣٢/١٢، ونهاية المحتاج: ١١٧/٢، وروضة الطالبين: ٣٢/١٢. ومذ هب الشافعي وسط؛ لأنه حدد للتغليظ في الأموال نصابا وهو نصلاً الزكاة، وأنه يقول باستحبابه في القول الأظهر دون الوجوب.
  - (٤) ساقطة من (ك).
  - (ه) فانها خطيرة لا تثبت إلابشا هدين.
    - (٦) في ك : "وكثيره " .
    - (γ) في ع: "من الأيمان الأموال ".

عشرون دينارا بالحديث عدالرحمن بن عوف حين مر بقوم يحلفون / بين البيست (ه ) / أ) والمقام ، فقال: (أُعْلَى كُم على عظيم مِن المال؟ قالوا: لا ، فقال: ( أَعْلَى كُم عَلَيم مِن المال؟ قالوا: لا ، فقال: ( نَقَلَ خَشِيتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ ) ، فعقل السامعون لقوله مسن أهل العلم أنه أراد بالعظيم من المال عشرين مثقالاً ، فصار هذا المقدار أصلل في تفليظ الأيمان.

(٤) انظر: المهذب: ٣٢٣/٢، وأسنى المطالب: ٤/ ٩ ٩ ٣، وروضة الطالبين: ٣٢/١٢، ومفني المحتاج: ٣٢/١٤،

والمثقال: اسم لِمالَه ثُقلٌ سواءٌ صَفُر أم كُبرَ، ومن هذا المعنى اشتق استعمالُه كاسم آلة في الوزن ، فأُطُلق على صَنْجة يوزنُ بها ، غير أنه أصبح عكسساً على صُنَج صفيرة مختلفة المقادير، استعملت في أوزان النقد والسوزن المجرد: (أوزان الحاجيات والكيل).

وقيل: إنه كان كذلك في لغة الرومان ،ثم أصبح اسما لوحدات وزن مختلفة المقادير، وضربَتُ عُنْلَةً ذَهَبِيَّةً على وزن ذلك وكانت تعادل ٢٥، عفراما من الذهب الخالص، واستسرطى ذلك حتى عُرف عند العرب في الجزيرة العربية خاصة في مكة المكرمة هذه العملة بنفس الوزن القديم السندي هو وزن المثقال: ( ٢٥، عفراما) باسم دينار فقط، وأحيانا مثقالا. وعندما قامت الدولة الاسلامية قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسون أوزان النقد والوزن المجرد المتداولة في مكة المكرمة أساسا للأوزان الاسلامية، فاستقرت في الشريعة.

انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة البكيال والبيزان لابن رِفعة بتحقيق وتعليق د. محمد اسماعيل الخاروف: ص ٤٦، وانظر المصباح المنسير: ٨٣/١، وترتيب القاموس: ١ / ٢١٢٠

<sup>(</sup>١) فيك: "أنه".

<sup>(</sup>٢) في أن أنعلى دم ".

<sup>(</sup>٣) في أ،م: "بيها الناس".

فإن قيل: فإذا المجملة هذا قدرا في التغليظ، فهُلًا جعلتموه قدرا فسسى الإقرار إذا أقر بمال عظيم أن الايقبل منه أقل من عشرين دينارا، وأنتم تقبلون منه ماقل وكثر ؟ .

قيل: لأنه في الإقرار متردد الاحتمال بين إرادة القدر وإرادة الصحفة ، وفي التغليظ لا يحتمل إلا إرادة القدر، فلذلك جعلناه قدرا في التغليظ الأنسسه لا يحتمل غيره ، ( أم نجعله قدرا في الإقرار؛ لأنه يحتمل غيره ، ( أم نجعله قدرا في الإقرار؛ لأنه يحتمل غيره .

وإدا كان هكذا فقد اختلف أصحابنا في تقديره بالعشرين على وجهين:

أحدهما: لأنها نصاب في الزكاة بليكون المقدار معتبرا بأصل مسروع .

فعلى هذا إن وجبت اليمين في الدراهم الططت في مائتي درهم فصاعدا،
وإن وجبت في الفنم عَظت في أربعين شاة فصاعدا، وإن وجبت في البقر عُظلال في ثلاثين بقرة فصاعدا، وإن وجبت في الإبل عُظت في خسومن الإبل فصاعدا، وأن وجبت في الدول فصاعدا، وأن وجبت في الإبل عُظت في خسومن الإبل فصاعدا، وأن وجبت في الأبل فصاعدا، وأن وجبت في المعرب والشار عُظت في خسة أوسَقِ فصاعداً، سواء بلغالم المعرب والشار عُظت في خسة أوسَقِ فصاعداً، سواء بلغالم المعرب والشار عُلِي المناخ الله عشرين ديناراً الولم تبلغ .

<sup>(</sup>١) في ك : " فقد " ، وفي ع : " فان " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) .

 <sup>(</sup>٤)
 في ع: "العدد".

<sup>(</sup>ه) في ع:"السعدد".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م،ك،ع) .

<sup>(</sup> ٧ ) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم : ص ٢٣١٠.

<sup>(</sup> A ) ساقطة سن ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) في أ: "الأصل المشروع".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١١) في ع: "أغلظ".

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>١٣) في م،ك، ع: "بلغ".

<sup>(</sup>١٤) في ك: "مثقال " . (١٥) في م ،ك ،ع: "يبلغ " .

(إن وجبت في أقل من هذه أنصب الزكاة ، لم تُعلظ ، سوا الله دلسك عشرين دينارا أولم يبلغ أ.

والوجهالثاني: أنه تُدَّرَ بالعشرين ، لأنه أصل عن توقيف / أو اجتهساد ، (ه ) /ب) لا يعتبر بغيره ، فعلى هذا لا تُغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيد (٦٠) عشرين دينارا ، فتغلظ وإن لم تبلغ نصابا .

وإن نقصت قيمتها عن العشرين لم تغلظ وإن بلغت نصابا .

وأُما الأموال التي لا زكام في جنسها في عتبر في تغليظ اليمين فيها أن تبلسغ قيمها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش.

### \_ فصـــل \_

فإن كانت اليسين في جناية لا يجب فيها القود أمن الخطأ وشبه العمد ، ومالا قود فيه من العمد ،

والدنانير الخالصة: أي الذهب الخالص الغير المفشوش الذي لم يخلط معم غير الذهب. انظر معنى الغش في ترتيب القاموس: ٣/٥ ٩ ٣، والمصباح المنير: ٢/٢٤ ٤٠

قلت: وهذا كقتل الوالد ولدم، فانم لاقصاص فيم، لما روى البيه قي في السنن ===

<sup>(</sup>١) من قوله الاوإن وهبت ٥٠ إلى قوله : ( أولم يبلع ) سافطة من ك ،

<sup>(</sup>٢) "هذه" ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) فيم ،ع: "النصب".

<sup>(</sup>١) في ع: " سوى " .

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع: "و".

<sup>(</sup>٦) في ك : " ثمنها " .

<sup>(</sup>٧) في أنك نع: "لم يغلظها ".

<sup>(</sup>٨) في ك ،ع: "فيها جميعا ".

<sup>(</sup>٩) في ك : " الأيمان " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "بها ".

<sup>(</sup>١١) في ك : "الخالص" .

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ع).

غلظت إذا بلغ إرشُها عشرين دينارا، ولم تُغلظ إن نقص إرشُها عن العشرين . وإن كانت جناية عند توجب القود غُلُظت في قليلها وكثيرها .

وإن وجبت اليمين في العنق ، فإن توجهت على السيد ؛ لا نكاره ، لم تغلسظ اليمين إلا أن تبلغ قيمتُه عشرين دينارا .

وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه عناطشرين ؛ وإن نقصت قيمته عنالعشرين ؛ لأنها في حق السيد على مال ، وفي حق العبد على عتق .

وهكذا المكاتب في نَفْي عقد الكتابة (إن توجهت اليسن فيه علــــى

وانظر تغصيل هذه المسألة في : التلخيص الحبير: ١٦ / ١٦، ونصب الراية :

وكذلك انظر: المهذب : ٢/٥٧١، ومفني المحتاج : ١٨/٤٠

- (١) في ع: "غلظ".
- (٢) في أ: " وجبت " .
- (٣) في ك : "عليه بأن رد تعليه اليسين "، وقوله : " لرد اليسين عليه "ساقطسة سر (ع) .
  - (٤) ساقطة من (ك).
- (ه) لأن العنق كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق ، لا يثبت إلا بشاهدين ه انظر:مفني المحتاج: ٤/٣٦٤ ، والمهذب: ٢/٤٣٣، وأسنى المطالسب : ١/ ٣٦١٠
  - (٦) ساقطة من (أ،م).
- (γ) في أ: "ان توجهت على السيداعتبر في تغليظها العشرين دينارا "وعكست العبارة فانقلبت في (ع) وزاد في آخرها: "عن العشرين ".
  - (٨) ساقطة سن (ك) .

<sup>===</sup> الكبرى: ٨/٨ ( الجنايات ، باب الرجليقتل ابنه ) بسنده عن عمر بن الخطاب دفذكر القصة ـقال: "لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول: ( لا يَقَادُ الا بُ مِن ابْنَهِ ) لقتلتك ، هَلُمْ دِيَّتَهُ ، فأتاه بها ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه . " قال البيهقى : وهذا اسناد صحيح . وأيضا رواه فى المعرفة ـكما قال الحافظ فى التلخيص ـ ورواه الدارقطنسي فى سننه : ٣/ . ١٢ ( الحدود حديث ١٧٩) .

السيد للم تُفلظ إن قلت فيمتُه ، وإن توجهت على المكاتب غلظت وإن قلست (٢) و (٤) و (٤) و السيد للمال (٣) و (٤) و السيد للمال ، و في حق المكاتب للعنق .

وان وجبت اليسين في وقف غُلظت وان نَقَصَّت قيمتُه عن العشرين؛ إذا قيسل (٥) إنه لايثبت والا بشاهدين، ولم يغلظ إذا قيل إنه يثبت بشاهد ويسين.

( ٥ ) قلت : ومسألة إثبات الوقف بالشاهد واليمين خلافية في المذهب.

قال فقها المذهب: إن الوقف ينبني على قولين:

فان قلنا: إن الملك فيه للموقوف عليه، قضي فيه بالشاهد واليسين ولأنسسه نقل الملك كالبيع ، فقضي فيه بالشاهد واليسين .

وهذ االقول هو المعتبد في المذهب.

قالوا: وأن قلنا: إن المك فيه ينقل إلى الله عز وجل ففيه قسولان: أو وجهان ، كما قال النووي في الروضة: -

أحدهما: لا ، أي لا يقضى فيه بالشاهد واليسن، ولا بالرجل والمرأتين ؛ لأنسه ازالة ملك إلى غير الآدمي ، فلم يقضى فيه بالشاهد واليسين كالعنى ، وبسه قال المزني ، وأبو اسحاق .

والثاني: نعم يقضى فيه بالشاهد واليمين ؛ لأن المقصود منه استحسسقاق المنافع فأشبه استخبار بدن الحر، وليس كالعتق ؛ لأن المقصود منسسه تكميل الأحكام وإثبات الولايات.

ولأن الوقف لا ينفك عن أحكام الملك كما تبين فى القول الأولى وبهذا قسال أبو العباس بنسريج ، وابن سلمة . قال النووي : والعراقيون يميلسون إلى ترجيح الأول ، وينسبونه إلى عامة الأصحاب ، قال : ولكن الثاني أقوى فى المعنى ، وهو المنصوص ، وصححه الإمام والبغوي وفيرهما .

انظر: المهذب: ٢/ ٣٣٥، وأسنى المطالب: ٤/ ٣٧٦، والغاية القصوى: ٢ / ١٥٦، والغاية القصوى: ٢ / ١٥١ وحاشية الشرواني على التحفة: ١ / ١٥١ والنهاية : ١ / ١٨٠٠ والنهاية : ١ / ١٨٠٠

<sup>(</sup>١) من قوله: « لم تغلظ » إلى قوله: « العسرين » سا قطة من رق .

<sup>(</sup>٢) في ع: "نقصت ".

<sup>(</sup>٣) في أ،ع: "على المال".

<sup>(</sup>٤) في أ،ع: "على المتق ".

#### \_ فصــل \_

وأما الفصل الثاني في صغة التفليظ بمكانه وزمانه :

أما المكان فيعتبر المشرف البقاع من البلد ، فإن كان بمكة ، فبين البيت والمقام وتُصانُ الكعبة عنه .

وأما الحِجر فقد أحلف عمر أهل القسامة فيه ، ولوصَّيِّن عنه كان أولى ، لأنسسه في حكم البيت .

وإن كان بالمدينة ، فغي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منسبره ، كما أحلف المتلاعنين عليه .

وقال أبو على بن أبي هريرة يطف عند المنبر لا عليه ، لأن علو المنبر شريف

 <sup>(</sup>۱) في أ: " في صية " .

<sup>(</sup>٢) في ع: " تغلظ ".

<sup>(</sup>٣) لأن الوصاية كالحدود لا تثبت إلا بالشاهدين ، وأما الوصية فتثبت بالشاهد والبين ، والشاهد والمرأتين .

<sup>(</sup>٤) في أ: " مكانه وزمانه " .

<sup>(</sup>ه) في **أ**: " فمعتبر " .

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم: ٧/ ١٣، والسنن الكبرى: ١٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) في ع: "رغب".

<sup>(</sup> A ) في م ، ع : " اوطني " ·

<sup>(</sup> ٩ ) انظر: السنن الكبرى: ٧ / ٨ ٩ ٣ ، وشرح السنة للبغوي: ٩ / ٥ ٥ ٠ .

<sup>(</sup>١٠) انظر: المهذب: ١٢٧/٢٠

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>۱۲) فيي أنه،ك: "تشريف".

يصان عن مأثم الأيمان ،لكن يرقى طيه الحاكسم المستحلف ؛ لأنه من أهل الولايات، ولا يرقى طيه الحالسم (٣) ولا يرقى طيه الحالف ؛ لوجوب التسوية بين الخصصين .

وإن كان ببيت المقدس فغي مسجد ها عند الصخرة والأنها أشرف بقعة .

ويستحلف قائما ، لا سيما إن كان على المنبر؛ لأن المنابر مقامات الوقوف فـــــى الولاية ، فكان في الا ستحلاف أولى .

ولا بأس أن يكون الطالب المستحلف جالسا عند قيام الحالف ؛ لأنه هــــو (٩) المنجور (٩) دون الستحلف .

فأما اليهود والنصارى، إذا تغلظت عليهم الأيمان فغي كنائسهم/ وبِيَعِهــــم؛ (٦) /ب) لأنها وإن لم تكن (١٠) أشرف البقاع عند نا فهي أشرفها عندهم ، وهم العزجــورون بها ، ناعتبرنا ما هو أشرف في معتقد هم لا في معتقد نا .

وأما التغليظ بالزمان : فبعد صلاة العصر، لِما ذهب إليه أهل التأويسل

<sup>(</sup>١) في ع: "الحكام".

<sup>(</sup>٢) في ع: "المستحلفين ".

<sup>(</sup>٣) في ك : "الحاكم " .

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: ٣٠٠/٢، ومفني المحتاج: ١٦١/١١، والروضة: ١٦١/١١، ومفني المحتاج والروضة الروضة المرام ١٦١/١١،

<sup>(</sup>٥) في أ،ك : "سجده".

<sup>(</sup>٦) في أنم : "الولاة".

<sup>(</sup>Y) في أ: " الاستحقاق " .

<sup>(</sup> A ) في م : " الحاكم " ، وفي ك ، ع : " الحكام " .

<sup>(</sup>٩) في أ: " الموقوف " .

<sup>(</sup>١٠) في أ: "لم يكن " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>١٢) في ع: "فعند ".

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (م).

وأهل التأويل هم: المفسرون من الصحابة والتابعين.

ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال ، وتجاب فيه الدعوات.

فأما اليهودوالنصارى ، فبعد صلاتهم التي يرونها أعظم صلواتهم.

وأما التفليط بالعدد: ففي الحقوق التي شُرع فيها العدد، وهي في الدساء تُغلظ بخسين يمينا، وفي اللعان بخسة أيمان.

وأما التغليظ باللغظ فهو: أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجية عن العرف ( ( ( ( ( ( ( ( الله على الل

(٧) في أ: " صلاتهم " .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م) ٠

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١،م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م) .

<sup>(</sup>٤) سا قطة من (م،ك).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ١٠٦٠

 <sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).
 وانظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٤٢٧، وأحكام القرآن للقرطبي: ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup> A ) في أ: " فهي " ، وفي ك : " في " .

<sup>(</sup>٩) وهو واجب فيهما.

راجع في ذلك إلى الأم : ٧/ ٦ ٣ ، والروضة: ١٢ / ٣١ ، ومفني المحتاج: ٣/ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "صفة من صفات الله ".

<sup>(</sup>١١) في أنك ع: "في لغو اليمين المألوف ".

<sup>(</sup>۱۲) فی ص:۲۰۳۰

<sup>(</sup>۱۳) سورة آل عمران : ۲۷۰

وبقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَاجِرَةٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا سَالَ الْمَرْ مُسْلِم ، لَقِيَ اللَّه - يَوْمٌ يَلْقَاه - وُهُو طَيْه غَضْبَانُ ( ) .

قالما الإحلاف بالمصحف تغليظا: فقد كان ابن النبير يغفله، وقد حكساه الشافعي عن بعض قضاتهم استحسانا، وليس بمستحب عند و وان اجمازه و الشافعي عن بعض قضاتهم استحسانا، وليس بمستحب عند و وان اجمازه و الشافعي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ فَلْيَصْمَت ) .

(۱) رواه البخارى فى الصحيح: ۲/ ۲۲ (الأيمان والنذور ،باب عهد الله عزوجل)
وأبود اود فى السنن: ۳/ ۲۰ (الأيمان والنذور باب فيمن حلف يمينا ليقتطم
بها مالا لأحد )، والترمذي فى السنن: ۳/ ۲۰ (البيوع باب ماجاء فى اليمين
الفاجرة) ، وابن ماجة كذلك فى السنس: ۲/ ۲۰ (الأحكام باب سن
حلف على يمين فاجرة، ومالك فى الموطأ: ۲/۲۲/ (الأقضية باب ماجاء
فى الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم).

وانظر أيضا فتح الباري : ٥ / ٢٨٦٠

- (٢) وهو عبد الله بن الزبير وقد تقدمت ترجمته في : ص ٢٠٥٠.
- (٣) رواه الشافعي في الأم: ٧ / ٣٥، والبيهقي في السنن الكبرى: ١٠ / ١٧٨.
  - (٤) قضاة اليمن .
  - انظر ذلك في الأم: ٧/٥٣، والسنن الكبرى : ١٠ / ١٠٨٠
  - (ه) قال الشافعي في : ٢ / ٩ ه ٢ : " وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف علسي المصحف ، وذلك عندي حسن ".
  - (٦) وهل يكنيُ التحليف بالمصحف ؟ فهو على وجهين -كماسيبينه المصنف قريبا وعلى التحليف به أفتى أبو القاموس الدولعي خطيب دمشق ، واليه مال النسووي في الروضة.

وأما تغليظ اليمين بالمصحف في المذهب فهو: أنه يوضع المصحف في حجر الحالف ولا يحلف عليه؛ ليكون أزجر له ؛ لأن المقصود تخويغه بحلفه بحضرة المصحف . المصحف . المراز الروضة : ١ / / ٣ ، وأسنى المطالب: ٤ / . . . ، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص: ٢ ٢ ، ونهاية المحتاج : ٨ / ٢ ه ٣ ، وحاشية الشرواني على التحفة : ٠ / / ٣ ، ٣ ، وحاشية الجمل : ٥ / ٢ ٢ ، وحاشية الجمل : ٥ / ٢ ٢ . . . .

γ) رواه البخارى في صحيحه: ٢ / ٢ ٢ م (كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم) وسلم أيضا في الصحيح: ٢٦ ٦ / ١ (الأيمان، باب النهي عن الحلف بغيرالله) ==

وهل يُجزئ الحلف به عن الحلف بالله أم لا ؟ على وجهين:

الحدها: يُجزئ ، ويسقط به وجوبُ اليمين ؛ لاشتراكهما في الحنث بهـــا
ووجوب التكفير فيهما.

### \_ فصـــل \_

فإن ترك التغليظ بما وصغنا انقسم ما تركه "ثلاثة أقسام :

أحدها: لا يُجزئ اليمين بتركه، وهو العدد فيما يستحق فيه العدد من القسامة واللعان.

وكذلك رواء مالك في الموطأ : ٢ / ٠ / ٢ وكتاب النذور والأيمان ، بـــاب جامع الأيمان ) .

رانظر أيضا: نصب الراية: ٣/٥٥ ، والتلخيص الحبير: ١٦٨/٤ ، وإروا الغليل ١٦٨/٨ .

انظر: الروضة: ١١ / ١٣ ، وأدب القضا الابن أبي الدم: ص٥ ٢٢ ، ومفني المحتاج: ٤ /٢٢ ٣٠

انظر: الأم: ٧ ٧ ٣، والروضة: ١٦ / ٣، ومفني المحتاج: ٣ / ٥٧٥٠

<sup>===</sup> وأبوداود في السنن : ٣ / ٢٢٢ ( الأيمان والنذور، بَابُ في كراهية الحلف بالآباء) ، والترمذي في السنن : ١١٠/٤، ( النذور والأيمان ، بــــاب ماجاء في كراهية الحلف بغير الله ) ولغظم : " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تُحْلِفُوا بِاللَّهِ ، أَوْلِيسُكُتْ .

<sup>(</sup>١) فيك: "اليمين " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م، أ،ع).

<sup>(</sup>٣) انظر في ذاك: المهذب: ٢/ ٣٢٣، والنهاية: ٨/ ٢٥٣، وأسنى المطالب: ٤/٠٠٠ و " وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٤ ٢٢، ومغني المحتاج: ٤/ ٧٣)، والروضة: ١٢ /١ ٣٠

<sup>(</sup>٤) هــذا اذا كان الحلف بما في المصحف من سَوَادٍ وَبَياضٍ ، كما قالم الشيخ أبوزيد ، وأما اذا حلف بالمصحف على أنه كتاب اللم وكلامه ، فتنعقد اليمين ويعلق عليه الحنثُ . . . الخ .

<sup>(</sup> o ) فيم : " تركه " بسقوط " ما".

<sup>(</sup>٦) لأن العدد فيهما واجب. انظ بالأن بريس والموت

والقسم الثاني: ما تُجزئ اليمين بتركه، وهو الألفاظ المضافة إلى اسم الله تعالى، وما سوى المكان والزمان.

والقسم الثالث: ما ختلف في إجزا اليمين بتركم ، وهو التغليظ بالمكسمان والقسم الثالث: (٢) والزمان ، وفي إجزائها للشافعي قولان:

أحدها: يُجزئ كترك التغليظ باللغظ.

والثاني: لا تُجزئ كترك التغليظ بالعدد.

وفرق أبو حامد الإسغرائيني بين التغليظ بالمكان والزمان، وجعل اليمين بتسرك وفرق أبو حامد الإسغرائيني بين التغليظ بالمكان والزمان، وجعل اليمين الأمرين. وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين. ويستوي في تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنكر، أويستحلف بها المدعي إذا رُنَّ تعليه، أو إذا أقام شاهدا بليجلف معه.

فإن كانت على الحالف يبين متقدمة أن لا يحلف فسي مكان التفليظ من مكة والمدينة والله المكسان لا يحلف في زمان التفليظ بعد العصر، ففيه قولان الناء على التغليط بالمكسان

<sup>(</sup>١) الواو ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) أظهرهما الأول؛ لأن التغليظ مستحب في المذهب على الأظهر وليسسس بواجب إلا التغليظ بالعدد في القسا مة واللعان ، فانه واجب بالنسس . انظر: المهذب: ٢ / ٣٣٣ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص: ٢٢٢ ، وتخفة المحتاج: ١ / ٢١١ ، ونهاية المحتاج: ١ / ٣٣٠ ، والروضة:

<sup>(</sup>٣) في ك : " مع ترك " .

<sup>(</sup>٤) انظرالمهذب ۲: / ١٢٦٦ و ٣٢٣٠

<sup>(</sup>ه) في ك ،ع: "الفقهاء ".

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب: ٢ / ١٢٦ و ٣٢٣ ، وشرح المُكلِّي : ٤ / ٣٦٠

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>( )</sup> في أ: "أولا يحلف " ، وفي ك : " أو في زمان التفليظ " ، وقوله : " أن لا يحلف " ساقطة منها .

<sup>(</sup> ٩ ) أظهرهما - والله أعلم - القول الأول ؛ لأن التغليظ بالزمان والمكان مستحب في المذهب على الأظهر ، فاليمين مجزئة بترك التغليظ .

انظر: المهذب: ٢/٣٣، وأدب القضا الابن أبي الدم: ص ٢٢٢، والتحفة: ١/١٠، والنهاية : ١/ ٢٢، والروضة : ١٢ / ٣١٠

والزمان ، هل همو شرط في إجزاء اليمين أم لا ؟ .

أحد هما: يُعنى من التغليظ بالمكان والزمان ولئلا يحمل طى الحنث فسي اليمين المتقدمة ، وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مُجزئة .

والقول/الثاني: لا يُعفى ويؤخذ بالتغليظ وإن أفضى إلى حنثه ، وهذا طى القول (٢١/ب) الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة .

### - ۲ - مسالة

قَالَ الشَّافِعِي: ﴿ وَالْمُسْلِمُونَ الْهَالِغُونَ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، وَأَحْرَارُهُمْ وَعَبِيدُ هُمُ ، ( ( 3 ) الشَّافِي : ﴿ وَالْمُسْلِمُونَ الْهَالِغُونَ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ ، وَأَحْرَارُهُمْ وَعَبِيدُ هُمُ ، ( ( 6 ) السَّوَاءُ فِي الأَيمَانِ ، يَخْلِغُونَ كَمَا وَصَغْنَا . )

إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين ، فإن كان رجلا حرا تغلظت على المسلمين ، فإن كان رجلا حرا تغلظت على الموصفنا ) بالمكان والزمان وماعدا هما .

فإن كان زَمِنًا لا يقدر على المشي إلى مكان التفليظ إلاً بأجرة مركوب ، كان أجرة مركوب ، كان أجرة مركوبة إلى مكان التفليظ على المستحلف له ؛ لأنه ليس بحق على الحالسف،

<sup>(</sup>١) في **أ**نم : "وهل " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) في أ: "يشترط".

<sup>(</sup>٤) في المختصر: " وعبيد هم وساليكهم " ولا وجد لهذه الزيادة .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المختصر، فأثبتها من الأم ونسخ المخطوط.

<sup>(</sup>٦) انظرالمسألة في : المختصر: ه / ٤ ه ٢ ، والأم : ٧ / ه ٣ .

 <sup>(</sup> Y )
 في ك: "عليه بما وصفناه " ، وفي ع: "عليه ما وصفنا " .

<sup>(</sup> A ) الزمن : من الزمانة ، وهى : آفة ، فيقال : رجل زَمِنُ أَى مُبْتَلَى ، بَيِّنُ الزمانة ، وهو مرض يطول زمنا طويلا ، وجمعه : زَمنى .

انظر: المصباح المنير: ١/٦٥٦، والصحاح: ٥/١٣١، كتاب النون بــاب الزاء، ومختار الصحاح: ص ٥٧٥٠

<sup>(</sup>٩) في ك : "ويحتاج الى أجرة ".

<sup>(</sup>١٠) في ك : " زمان ".

<sup>(</sup>۱۱) في ك : "مستحقه على ". .

وإنها هو حق للستطف، وكانت أجرة عود ته على الحالف ؛ لأنه يعود في حق نفسه .
وإن كانت الحالف امرأة لم يخل حالُها من أن تكون برزة أو خفرة ، فإن كانت برزة عَلَظت يمينُها بالمكان والزمان كالرجل ، لكن تخالفه في أمرين :

أحد هما: أنها تحلف عند المنبرلاعليه.

والثاني: أنها تحلف جالسة لاقائمة ، سِترا لها ؛ لأنها عورة .

وإن كانت خفرة لا تبرز ، استحلف الحاكم من يحلفها في منزلها ، وسقط تغليسط يمينها بالمكان ؛ لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلها ، وغُلظت يمينها بالزمان كفيرها ، وغُلظت يمينها بالزمان كفيرها وإن كان الحالف عبدا غُلظت يمينه بالمكان والزمان كالحر، فإن كان مقيما علمي حفظ مال لسيده ، نظر، فإن فارقه إلى مكان التغليظ (الا يتخطف ، نظر، فإن كان كان كان التغليظ المناه ، نظر، فإن كان التعليظ المناه ، نظر، فإن كان التعليظ المناه ، المناه المناه المناه ، المناه المنا

<sup>(</sup>١) في ك : " المستحلف " .

<sup>(</sup>٢) برزة : من برز برازة مثل ضخم ضخامة فهو ضخم وضخمة . أى خرج ، والبسرزة : فغلة ، وهي كناية عن المرأة التي تكون غير مخدرة لا تحتجب عن النساس ، وتبرز للرجال وتتحدث معهم ، وتخرج في حوائجها ، وهي المرأة التسسي أسنت وخرجت عن حد المحجوبات .

انظر: المصباح المنير: ١/٤٤، وتهذيب الأسماء واللغات: ٣/ ٢٥، ومختارالصحاح: ٠٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) خَفَرة ( بغتمتين ): شدة الحيا، يقال: جارية خفرة ( بكسر الغساء ) وهي المرأة التي لا تخرج لحوائجها وإن خرجت إلى الأعزيه والمآتم . انظر: المصباح المنير: ١/٥/١، ومختار الصحاح: ص١٨٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم : ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في الروضة: ٣٣/١٢: ان اقتضى الحال تحليف المحدرة ، فهل يفلظ طيها بالمكان، وتكلف حضور الجامع أم لا ؟ وجهان، أصحهما: نعم، وبه أجماب الشيخ أبو حامد ومتابعوه، والفزالي .

وانظر كذلك التحفة: ١ / ٢١٢، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) في أ: "سيده".

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ك) وفي (م): أن تخطف ، وفي ع: "أن يختطف". وأصل المادة: خطف يخطف خطفاً من باب تعب.

سيده حاضرا تولى حفظ ماله ، وحمل العبد إلى مكان/ التغليظ وإن كان سيده (١/٤٨) غائبا ، أمر العبد على حفظه ، وقيل للمستحلف : أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضرر يد خلطى سيده ، أو تعجل إحلافه في مكانه.

### \_ فصـــل \_

ولا يجوز أن ينقل مستحلف من بلده لتغليظ يمينه بمكة أو بالمدينة.

فإن قيل: فقد نقل أبو بكر رضي الله عنه قيس ابن مكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة ، حتى أحلفه بها ونقل عبر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلىسى مكة حتى أحلفهم في الحجر ؟ .

قيل: إنما فعلا فلا في حق السياسة المعتبرة بالراك والمصلحة، ولم ينقسلا في المستحلف .

فإن لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف ، جاز نقله لليسين

<sup>===</sup> فقوله: خطفه أي استلبه بسرعة ، واختطف وتخطف مثله. انظر: المصباح المنير: ١٨١ ، ومختارالصحاح: ص١٨١ ،

<sup>(</sup>١) في ك : "حفظه " .

<sup>(</sup>٢) الواوساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٣) في أ: " للطالب " .

<sup>(</sup>٤) في ع: " أنه ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم: ٣٦/٦، والسنن الكبرى: ١٧٦/١٠.

 <sup>(</sup>γ) في أ: "أحلفهم بها في الحجر ".

<sup>(</sup>٨) انظر: الأم: ١٣/٧، والسنن الكبرى: ١٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع: "فعل ".

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>١١) في ك : "احلاف".

وتغليظها إلى (بلد يُقصر عن مسافة يوم وليلة ، ولم يجز نقله إلى مازاد ؛ لئسلا يبلغ سغر القصر ، واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفه، ويغلظ يمينه مسسن اهل بلده ،إذا كان من بلاد عله .

## - ۳ - ســـالـة

قال الشافعي : ( وَيَحْلِفُ الْمُشْرِكُونَ أَهْلُ النِّدَّةِ وَالْمُسْتَأْمِنُونَ ، كُلُّ وَاحْدِ مِنْهُ السَّمْ مِنَ الْكَالِمِ مَنَ الْكُواضِعِ مِثَّا يَغُرُفُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَمَا يُعَظِّمُ الْحَالِمِ فَ مَنْ الْكُواضِعِ مِثَّا يَغُرُفُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَمَا يُعَظِّمُ الْحَالِمِ فَ مِنْ الْكَالِمِ فَي مُوسَى ، وَاللّهِ الذِي أَنْزُلُ الإِنْجِيلُ مِنْهُمْ ، مِثْلُ قُولِهِ : وَاللّهِ الذِي أَنْزُلُ الإِنْجِيلُ عَلَى مُوسَى ، وَاللّهِ الذِي أَنْزُلُ الإِنْجِيلُ عَلَى عَالَمُ اللّهِ الذِي أَنْزُلُ الإِنْجِيلُ عَلَى عَالَمُ اللّهُ اللّهِ الذِي الْمُنْلِمُونَ ) .

وهذا صحيح ، / يحلف الكفار في الحقوق بالله تعالى -كما يحلف المسلمون (A) بن اذا جَرَّت عليهم أحكام الاسلام بذمة ، أو عهد ، وهم ضربان:

رور مَقِرُّ بالله تعالى ، وجاحد لـم.

فأما المقربه ، فضربان : أهل كتاب ، وغير أهل كتاب .

<sup>(</sup>١) في ك،ع: "والتفليظ ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "مسافة لايقصر فيها الصلاة ".

<sup>(</sup>٣) وسفر القصر عند الشافعية يومان، أي سير يومين بلاليلة ، معتدلين .
وفي قول للشافعي رحمه الله : (أحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيـــام،
قال أبو اسحاق الشيرازي: انما استحب ذلك ، ليخرج من الخلاف، فــان
أبا حنيفة (جريه لا يبيح القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام .

المهذب: ١/٩/١، ومفني المحتاج: ١١/ ٢٦٦، والروضة: ١/٥٨٥٠

<sup>(</sup>١) في ع: "للبعيد ".

<sup>(</sup>ه) في ك : "في " .

<sup>(</sup>٦) في المختصر: " والله " .

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٤٥٢، والأم: ٧/٥٣٠

<sup>(</sup>٨) في ك ،ع: "في حقوق الله ".

<sup>(</sup>٩) في م : "بجزية ".

( فأما أهل الكتاب فاليهود والنصارى ، وقد أجري المجوس مجراهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سَنَّوا بهمُ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ ) .

ويستظهر عليهم في اليمين بالله بما ينفي عنه احتمال التأويل ، وتفلظ الأيمان عليهم بالمكان والزمان ، كما تُفلظ على المسلمين .

وأيضا رواه البزار في مسنده ، والدارقطني في غرائب مالك ، وقال البسزار:
هدا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ،لم يقولوا: عن جسده ،
وجده علي بن الحسين ، وهو مرسل ، ولا نعلم أحدا قال فيه: عن جده إلا أبوعلي
الحنفي عن مالك ، وقال الدارقطني: لم يقل فيه: عن جده ممن رواه عسن
مالك غير أبي علي الحنفي ، وكان ثقة . وقال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع،
فان محمد بن علي لم يلق عمر ، ولا عبد الرحمن بن عوف ، وقد رواه أبو علسسي
الحنفي وكان ثقة ، واسمه عبد الله بن عبد المجيد ، فقال فيه : عن جسده ،
ومع ذلك فهو منقطع ؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ، ولا عبد الرحمن بن عسوف ،
ولكن معناه يتصل من وجوه حسان .

هذا، وقد روى البخاري في صحيحه : ٢ / ٦٦ كتاب الجزية ، باب الجزيسة والموادعة مع أهل الذمة والحرب عن مجالد بن عبدة المكي ـ مايد عم معنسى هذا الحديث ـ قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : " فَرقُوا بَيْنَ كُلِّ نِي مُحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمْرُ أَخَذَ الْجِزْيةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ كَبُدُ الرحمن بَن عوف أَنَّ رُسُولِ الله عليه وسلم أَخَذَ هَا مِنْ مَجُسوسِ هُجُورٍ) .

انظر : (الموطأ: ٢٧٨/١، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، ونصب الراية: ٣٨٨) ؟ ، وشرح السنقللبغوى: ٢١/٩٦، وانظر أيضا مجمع الزوائسد للهيشي : ٢/٣١، والتلخيص الحبير: ٤/ ٢٢) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: " وقد أجرى المسلمون المجوس".

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه ،أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ماأدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بسن عوف: أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سَنُّوا بِهِمَمُ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ).

<sup>(</sup>٤) أَى يُوضَّ اليمينُ عليهم في صيغ لا يبقى معها احتمال التأويل .

<sup>(</sup>٥) في ك : " فتغلظ " .

فإن كان الحالف يهوديا أحلفه الحاكم بالله الذي أنزل التوراة على موسسلى . وإن رأى أن يزيد على هذا ، فيقول: الذي نجى موسى وقومُ من اليّم ، وأغرق فيه عن اسم من يحلف به .

ولبخرج عن المألوف من لغو أيانهم ،كما يطف السلم بالله الطالب الغالب فيما يجب تفليظم وفيما لا يجب.

فإن كانت يمين اليهود يجب تفليظها بالمكان والزمان ، كان مكـــان تفليظها كنائس اليهود ؛ لأنهم يرونها أشرف بقاعهم وإن لم يرها المسلمون كذلسك . وأما تفليظها بالزمان ففي وقت أشرف صلواتهم عند هم.

ولا يحلفهم بما لا يعرفه المسلمون من أيمانهم ، كقولهم: ( لا هيا ، شرا هيلسا ) ولا بالعشر الآيات التي يدعونها ، ولا يعرفها السلمون ، ولا باللسان العبراني اذا ٠٠٠ (١٤) لم يتكلموا إلا به ، ولم يعرفوا غيره أحلفهم به إذا كان في المسلمين من يعرفه

- هو: نبى الله ورسوله موسى بنعمران بن يصهر بن قاهت بن لا وى بن يعقوب بن اسحاق بن ابرا هيم عيهم الصلوة والسلام. تهذيب الأسماء واللغات: ١١٨/٢.
  - في أ: " هذا القول ". . (7)
- نيه اشارة إلى قول الله تعالى : \* فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرُقَنَاهُمْ فِي الْيُمّ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ ( 7 ) بِمَا يَلْتِنَا كُنَانُوا عَنْهُا غُلْلِينَ ) سورة الأعراف : ١٣٦.
- واليم: هو البحر الذي فرقه لموسى عليه السلام فجاوره وبنوا اسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنود ه على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم ، ففرقوا عن آخرهم،

تفسير أبن كثير: ٢/٢، وفتح القدير للشوكاني: ٢/٨٠٠. هو: عد والله فرعون موسى ، عُمِّر أربع مائة سنة، وكان اسمه: وليد بن مصعب، وقيل غير ذلك، وليس في الفراعنة أعتى منه. تهذيب الأسما واللفات: ٢/٩٥٠. في م: "فعل وهذا"، وفي ك ،ع: "فعل وهكذا ' ( )

10)

- فى ك ، ع : " من " . (1)
- في ك : " أحق " . (Y)
  - في أ: "كان " . (人)
  - ساقطة من (ك). (9)
  - ساقطة من (<sup>1</sup>) . (1.)
- في ك ،ع: "أهيا " (n)
- انظر أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٢٣٧، وفيم: العشر كلمات. (11)
  - في أ: " فاذا " . ( ١٤ ) في ك : "بغيره " .

- / فصــــل -- مسسسل

وإن كان الحالف نصرانيا ، أحلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن رأى أن يزيد على هذا فيقول: الذي أبرأ له الأكمه والأبرص ، وأحيا له المسوتى بإذ سم (٥٠)

فإن تَفَلَّظُتُ يمينُه بالمكان والزمان كان مكان تفليظها بِيَع النصارى؛ الأنهـــم يرونها أشرف بقاعهم ، وكان زمان (٢) تغليظها في وقت أشرف صلواتهم عند هم .

(1·) \_ io\_\_\_\_ io\_\_

فإن كان الحالف مجوسيا ، أحلفه : بالله الذي خلقني ورزقني . واختلف أصحابنا هل يحلفه بالله الذي خلق النار والنور؟ فقال بعضهم : يحلفه بذلك ؛ لا ختصاصهم التعظيم النار والنور .

<sup>(</sup>١) هو: نبي الله عيسى بن مريم عيه السلام. تهذيب الأسماء واللغات: ٢/١].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٤) في ع: "باذن الله".

<sup>(</sup>ه) اشارة إلى قوله تعالى \* وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَا عِلَ أَنِي قَدْ حِنْتُكُم بِاليَّةِ سِن رَبِّكُمُ أَنِي اللَّهِ وَأَشْرِعُ اللَّهِ وَأَبْرِعُ اللَّهِ وَأَبْرِعُ اللَّهِ وَأَبْرِعُ اللَّهِ وَأَبْرِعُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِإِذْ نِ اللَّهِ وَأَبْرِعُ اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِإِذْ نِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِإِذْ نِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِانَ نِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِانَ فِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِانَ فِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِانَ فِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهِ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ طَيْراً أَبُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ طَيْرا أَبُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ طَيْرًا أَبُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

انظر: المصباح المنير: ١/٩٦، ومختار الصحاح : ص ٧١٠.

<sup>(</sup>٦) في ك: "النصاري الكنائس.

<sup>(</sup>Y) في ع: "وزمانها ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٩) وهو يوم الأحد الذي خصصوه للعبادة وإقامة الصلوات في الهيع .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>١١) راجع في ذلك إلى المهذب: ٢/٣٢٣، ومفني المحتاج: ٤/٢٢٤، وحاشية المارواني على التحفة: ١ / ٢٣٨، وأدب القضاء لا بن أبي الدم : ص ٢٣٨٠.

<sup>(</sup>١٢) في أ: "الاختصاصه".

وقال آخرون: لا يحلفهم بذلك ؛ لا نهم يعتقد ون قِدم النار والنور. فأما تغليظ يبينه بالمكان والزمان ، فأجل الأمكنة عند هم بيت النار. (٣) المحالنا في تفليظ أيمانهم فيه .

فقال بعضهم : لا تُفلظ فيه ولأنهم يرون تعظيم النار دون البيت الذي فيه النار. فخالفوا اليهود والنصارى في قصد الكنائس والبِيع لصلواتهم، وعباداتهم، وقسد قال الله تعالى : \* لَهُدِّ مَنْ صُوامِعُ وَبِيعٌ وَصُواتٌ وَسُلْجِدُ يَذَكُرُ فِيهَا أَسُمُ اللَّهِ كَثِيرًا \* وقال آخرون من أصحابنا: بل يُحلفون في بيت النار؛ لأنهم يرونه أشرف البقاع عند هم (أن شرفوه لتعظيم النار عند هم.

وأما الزمان : فليس لهم صلوات مؤقتات يحلفون فيهاء وإنما لهم زمزمـــــة يرونها قُربة.

<sup>(</sup>١) في أ : ه لا يعتقرون ، وهو خطأ

انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم : ص ٢٣٨٠ (T)

في ع : " فاختلف " . ( T )

والأصح أنهم يحلفون في بيت النار ؛ لأنهم يعظمونه . ( ( ) انظر: المهذب: ١٢٧/٢، والروضة: ٨/٤٥٣، ومفني المحتاج: ٣٧٧/٣، وأسنى المطالب: ٣٨٥/٣، وشرح المُحلي: ٣٦/٤، وأدب القضاء لابن أبسى الدم : ص ۲۳۸٠

فى ك : " فضل " .

في في به مص . أول الآية : ﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَفْضَهُمْ بِبَغْنِ لَهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَمِيعٌ وَصَلَوا عُ وَسَلْجِدُ مِنْذَكُرُ فِيهِا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَينْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ مُ إِنَّ اللَّهَ لَقَسُونَ وَ عَزِيزٌ \* سورة الحج . . ؟ .

في ك : " تفلظ أيمانهم " . (Y)

ساقطة من (ك). (人)

في م: "مذمة " .

والزمزمة : الصوت البعيد . وتتابع صوت الرعد . وهي أيضا كلام المجوس عنمه أكلهم . قال الغيروز آبادي في القاموس: وتراطن العلوج (جمع العليج: كفارالعجم على أكلهم وهم صموت ، لا يستعلمون لسانا ولاشقة ، لكنه صـــوت ===

فإن كانت مؤقتة عند هم أُحلفوا في أعظم أوقاتها / عند هم . ( ٩ ) /ب)
وإن لم تكن مؤقتة سقط تفليظ أيمانهم بالزمان إلا أنهم يرون النهار أسمرف
من الليل ؛ لأن النور عند هم أشرف من الظلمة ، فيحلفون في النهار دون الليل .

#### ــ فصــــل ــ مسمسمسس

فإن كان الحالف وثنياً لم يحلف بما يُعظَّمُه من الأوثان والأصنام، وحلَّفه بالله، وحلَّفه بالله ولم يقل: الذي خلق الأوثان ، والأصنام ؛ لأن الله تعالى ظق أجسامها كما خلسق أحسام غيرها ، وهم أحريوا ما أحد ثوه من المعاصى بعبادتها .

واكن يحلفه: بالله الذي خلقني ورزقني وأحياني .

فأما تفليظها بالمكان فساقط في حقوقهم ؛ لأنهم لا يعظمون بيوت أصنامهم وهي مخالفة لكنائس اليهود والنصارى ؛ لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية ، ودخولكهم كنائس اليهود والنصارى أله غير معصية ، لأن بيوت الأصنام لم توضع في الابتداء والانتهاء إلا على معصية ، وقد كانت الكنائس والهيع موضوعه في الابتداء على طاعة نسخت ، فصارت معصية .

<sup>===</sup> تديره في خياشيمها وحلوقها ، فيفهم بعضها عن بعض .
انظر: الصحاح : ه /ه ؟ ٩ ٢ ، مادة : الميم مع الزاء ، وترتيب القاسوس :
٣/ ٣/ ٤ ٤ ، ومختار الصحاح : ص ه ٣٧٠٠

<sup>(</sup>١) في م: "الانهم "، بسقوط الهمزة من: "أنهم ".

<sup>(</sup>٢) لأنه لا حرمة لهم ، واعتقادهم فيها غير شرعي .
انظر: مفني المحتاج : ٣٧٧/٣، وأدب القضاء لابن أبى الدم : ص ٢٣٨ .
(٣) عي ٢٠١ع: " ( مُتلفوا " .

<sup>(</sup>٤) " لا " النافية ساقطة من (م،ك) ، وفي (ع): " يصمون " .

<sup>(</sup>ه) في ع: "لكتاب ".

<sup>(</sup>٦) في ك: "بيوت".

<sup>(</sup>٧) في ك : "كنائسهم " .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع: "لأجل،

وكذلك تفليظ الزمان يسقط عنهم إلا أن يكون في الأيام عند همم يوم والأيام عند همم يوم والأيام .

فإن بعد ذلك اليوم وتأخر لم تؤخر اليمين إليه؛ لاستحقاق تقدمها.

وإن قَرُب وتَعَجَّل احتىل أن تَغلظ أيمانهم فيه، كما تَغلظ بأوقات العبسادات، واحتىل أن لا تغلظ فيه ؛ لأن عبادات اليهود والنصارى قد كانت طاعة وإن صارت بعد النسخ معصية ، ويوم هؤلاء لم يختص بعبادة تكون طاعة ، فساوى غيره مسن الأيسام .

\_/ فصـــل \_

وإن كان الحالف د هريا لا يعتقد خالقا ولا معبودا ، اقتصر الحاكم على إحلاف ما بالله الخالق الرازق وإن لم يعتقد إلها خالقا رازقا .

فإن قيل: فليست يمينه زاجرة له ، فما الفائدة فيها ؟

قيل: أمران:

أَحدهما: إجراء حكمنا العليهم ولقول الله تعالى : \* وَأَنِ الْحَكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْسَوْلُ اللهُ عَالَى : \* وَأَنِ الْحَكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْسَوْلُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى الل

والثاني: ليزد اد بها إثماً ، ربما يعجل به انتقاما . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في أ،ك : "سقط".

<sup>(</sup>٢) في ك : "عند هم " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) في ك ،ع: "فان أسرف بعد ذلك ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٦) في ع: "طاعة تكون ".

<sup>(</sup> Y ) في ك : " سائر " .

<sup>(</sup>人) في ع: "تحليفه ".

<sup>(</sup>٩) في أ: "لها ".

<sup>(</sup>۱۰) في م ،ك ،ع: "حكسها".

<sup>(</sup>١٢) في ع: "أيمان " .

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة: ٩٥٠

<sup>(</sup>١٣) في ك: "وربما تعجل بها".

## - ۽ - سيالية

قال الشافعي: ( وَيُحْلِفُ الرَّجُلُ فِي حَقَّ نَفْسِهِ وَفِيمَا عَلَيْهِ بِعَنْيَنِهِ عَلَى الْبَسَتِ، مِثْلُ: أَنْ يُدَّعَى عَلِيهِ بَرَا فَهُ مِن حَقِّ لَهُ ، فَيُحْلِفُ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ - وَيُسَتِيهِ - لَثَابِتُ عَلَيْسُهِ مِثْلُ: أَنْ يُدَّعَى عَلِيهِ بَرَا فَهُ مِن حَقِّ لَهُ ، فَيُحْلِفُ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ - وَيُسَتِيهِ - لَثَابِتُ عَلَيْسُهِ مَا الْحَقَّ اللهِ مَا وَلاَ بَهُ مَا وَلاَ بَنْهُ مَا وَلاَ بَنْهُ مَا وَلاَ بَنْهُ مَا وَلاَ مِنْ الوَجُوهِ مِن الوَجُوهِ مَ وَانَّهُ لَثَابِتُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ حَلَفَ بِهَذَا الْيَسِينِ ).

وهذا صحيح ،إذا أرادالحاكم استيفاء يسين توجهت على خصم في إثبات أو نفي ، اشتل شرطُها المعتبر في إجزائها وانبرام الحكم بها على فصلين :

أحدهما: شرطها في العلم والبسِّ .

والثاني: شرطها في الإثبات والنفي.

فأما الفصل الأول ـ وهو شرطها في الحلف بها على العلم والبتِّ - فاليمين على

### ضربین :

أحد هما: أن تكون على إثبات.

والثاني : أن تكون على نغي .

فإن كانت على إثبات ، فهي على البتِّ والقطع ، سواء أثبت بها الحالف مأحدث من (٦) من المدث من (٦) من أو ما حدث عن فعل غيره .

والحادث عن فعلم أن يقول قطعا باتا: واللم لقد بعتك داري ، أو اشتريت

<sup>(</sup>١) انظر السألة في: المختصر: ٥/١٥، والأم: ٧/٥٥،

<sup>(</sup>٢) في ع: " شرط العلم " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٤) في : ك ،ع : " أثبتها ".

<sup>(</sup>٥) في ك : "عما حلف طيه من فعله " .

<sup>(</sup>٦) في ك : " من " .

<sup>(</sup> Y ) في أ: " من " .

<sup>(</sup> A ) "أو " ساقطة من (أ) ، وفي ك ، ع: " واشتريت " .

داري، أو أجرتك عدي، أو استأجرت عدي، أو أقرضتك / ألفا، أو اقترضت منسي (٠٥/ب) ألفا، سواء أضاف ذلك إلى نفسه ، أو إلى خصمه بالأنسم بهما تم ، فصار حادثا عسن فعلمه .

وأما الحادث عن فعل غيره: فهو أن يقول: والله لقد اشترى منك أبي دارك، أو اشتريت من أبي دارك، أو استأجرت من أبي عبدك ، أو استأجرت من أبي عبدك ، أو لقد أقرضك أبي ألغا، أو لقد أقترضت من أبي ألغا.

فيكون يبين الإثبات لفعلم وفعل غيره على البتِّ والقطع في الحالتين معسا ؛ لأنه على إحاطة علم بفعلم ، وما ادعى فعل غيره إلا بعد إحاطته بفعله .

### \_ فص\_\_\_ل \_

وإن كانت اليسين على نفي لبيع الو إجارة ، او قرض ، فقد اختلف الفقها افيها ، هل تكون على البتِّ أو على العلم ، على ثلاثة مذاهب :

أحد هما: - وهو مذ هب ابن أبي ليلى - أنها على البت كالإثبات سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره.

<sup>(</sup>١) في ك ،ع: "دارك ".

<sup>(</sup>٢) في م: " لابهما ".

<sup>(</sup>٣) في ك : "يتم " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك) ، وفي أ: " دارك " .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في أ،م: "الحالين ".

<sup>(</sup> Y ) في ك : " من علمه بفعله " .

<sup>(</sup>٨) في ك : "وكذلك . . "

<sup>(</sup>٩) في ك : "احاطته علما ".

<sup>(</sup>١٠) في أ: "البيع".

<sup>(</sup>١١) في أ: "الإجارة ".

<sup>(</sup>١٢) في أ: "القرض".

١٣) انظر: المغني لابن قد امة : ١٠٧/١٠.

والثاني: - وهو مذهب الشعبي والنخعي - أنها على العلم ، سواء كانت على نفي فعل نفسه أو فعل غيره .

والثالث: - وهو مذهب الشافعي واكثر الفقها أ- أنها إن كانت علي النفي فعل نفسه فهي على البت ، فيقول: والله مافعلت ، ولا بعث ، ولا أجَّرت ، ولا نكمت ، ولا طلقت .

وإن كانت على نفي فعل غيره ، فهي على العلم دون البت ، فيقول : والله لاأعسلم أن أبي باعك ، ولا أعلم أنه أجرك ، ولا أعلم أنه اقترض منك ، ولا أعلم أنه وَصَّى لـــك ؛ لأنه على احاطة على بما نفاه أنه عن نفسه، فكانت يعينه فيه قطعا على البـــت ، وليس على إحاطة علم / بما نفاه عن غيره ؛ لتعذر التواتر فيه ، واستعمال المظنيون (١٥١) من أخبار الآحاد ، فكانت اليعين فيهما بحسب ما أداه إلى العلم بهما ، وهو يعلم نفي فعله قطعا ، ونفي فعل غيره ظنا ، فحلف فيما قطع به على البتّ ، وفيما استعمل فيه ظبة الظن على العلم .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم: ٧ / ٣٥، والمهذب: ٢ / ٣٢٣ ، ومفنى المحتاج: ٢ / ٢٣٠)، وروضة الطالبين: ١٢ / ٣٤، ونهاية المحتاج: ٨ / ٣٣١، وتحفة المحتاج: ١ / ٣٤١، وأسنى المطالب: ٤ / ٤٠٠، وشرح المحلي: ٤ / ٣٤١، وأدب القضاء لابن أبى الدم: ص ٢٠٦، والأشباء والنظائر للسيوطي: ص٥٠٥٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٥) في ع: "علم ".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك) ، وفي ع: "احاطة مانفاه " .

<sup>(</sup> Y ) في ك : " من " .

<sup>(</sup> A ) في ك : " الظنون " .

<sup>(</sup>۹) في ع: "على ".

فعلى هذا لو وجب إحلافه على البتِّ فأحلفه الحاكم على العلم كانت يسينه غسير مجزئة ، وهو في الحكم بها بمثابة من لم يحلف ، ويجوز للخصم أن يستأنف الدعسوى عليه عند ذلك الحاكم ( أو عند غيره .

ولو وجب إحلافه على العلم فأحلفه الحاكم على البت أجزأت يمينه وثبت به الحكم فيما حلف عليه ؛ لأن يمين البت أغلظ ، ويمين العلم أخف ، فجاز أن يستقط الأخف .

وإن حلف على البتِّ في موضع العلم ، فإنها تؤول به إلى العلم ، لا متنساع القطع فيه . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في ع: "و".

<sup>(</sup>٢) في م ،ع: " وليس".

<sup>(</sup>٣) في ك : " ولا ن من حلف على البت في موضع العلم ، فإنما يسينه آلت .

# 

والفصل الثاني: \_ وهو ماتضنته اليمين من شسروط النفي والإثبات فهو على ضربين : يمين على النفي تختص بالمدّعي عليه، ويمين على الإثبات تختص بالمدّعي فربين : يمين على النفي فتجب على المدعى عليه (إذا احكم الدعوى ، وهي على المعمة

أضرب:

أحدها: أن يُدَّعَى طيه دين الله في ذمته.

والثاني: أن يدعى عليه عين في يد . .

والثالث: أن يدعى طيه دين في ذمة أبيه.

والرابع: أن يدَّعَى عليه عين في يد أبيه.

فأما الضرب الأول: وهو أن يدعي عليه دين في ذمته و فهو على ضربيسن:

المحد هما: أن تكون / الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: "لي (١٥/ب)
عليه ألف درهم " ولا يذكر سبب استحقاقها ، فهي دعوى صحيحة ، ولا يلزم سؤاله عن سببها
فإن سأله الحاكم ، كان مخطئا ولم تلزمه إبانة السبب، لأن تنوع الأسباب لا يوجب اختسلاف

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م،ع) .

<sup>(</sup>٣) في ع: "وأما ".

 <sup>(</sup>١) في ك : "على حكم " .

<sup>(</sup>ه) في ك : " ريون " .

<sup>(</sup>٦) في **أ:** \*دار \* .

<sup>(</sup>٢) انقلبت هاتين الفقرتين في (١) فقدمت الرابعة على الثالثة.

<sup>(</sup>٨) في ك: "الدعوى بها".

<sup>(</sup>٩) في ك : " شم " .

<sup>(</sup>۱۰) في ك : " هذه ".

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ك : " يجب " ، وفي أ : " توجب " .

الحقوق ، فتكون يسين المدعى عليه إذا أنكرها على البت ، فيقول: " والله مالمه علي هذه الألف ، ولاشي منها بوجه ولاسبب " .

( أوقوله : "ولاشئ منها" "شرط مستحق في يمينه ؛ لأنه ربما كان عليه بعضها ، فهمو أوقوله : "ولاشئ منها " شرط مستحق في يمينه " وإن وجب عليه باقيها .

وقوله : " بوجه ولا سبب " تأكيد ا ، فإن أغفله جاز.

ولو قال: " والله إنهلا يستحق عليَّ شيئًا " كان جوابا مجزئًا، ولم يلزمه أن يزيسد عليه في يمينه .

والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره ، فإن قال في الإنكار: " ليس له علي ما ادعاه من هذه الألف ، ولاشي منها "كان جوابا مقابلا للدعوى ، وطف علي مثل جوابه : "لايستحق علي مثل جوابه : "لايستحق علي شي الله علي هذا الألف ، ولاشي منه " وإن قال : "لايستحق علي شيئا "كان جوابا كافيا ، وحلف على مثل جوابه " والله مايستحق علي شه ميئا " والله مايستحق علي شه ميئا " والله ماله علي شهيئ "كانت يمينه معلولة " غير مقنعة " ، لا حتمال الإراد)

<sup>(</sup>١) لأنه يحلف عن نفسه .

انظر: الأم: ٧/ ه ٣ ، والمهذب: ٢/ ٣٢٣ ، ومفني المحتاج: ٤/ ٣٢٣ ، وروضه الطالبين: ٢ / ٤ ، ٣ ، وأسنى المطالب: ٤ / . . ٤ ، وشرح المحلي: ٤ / . . ٤ ، والأشباء والنظائر للسيوطى: ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في أنم : "كان مجزئام وفي ع : " جوابا " .

<sup>(</sup>٥) في ك: "على حسب".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (٩) .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م،ك).

<sup>(</sup>٩) في ك : " معلوما " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : " مقنع " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (م).

ماله على حسيدي شيء ، فإذا قال: " لايستحق على شيئا "انتفى هييدا الاحتيال.

والضرب الثاني: أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب ، فيقول " لي عليه" الف من قرض أو غصب أو ثمن مبيع ، أو قيمة متلف ، أو إرش جناية " فيكون في الجواب علي الكاره (٢) ونكارها مخيرا بين أن يعم بإنكاره / فيقول " لا يستحق علي شيئا " فيكون جوابه أوفي وتكون يبينه ( أي المحسب جوابه : " والله لا يستحق على شيئا ".

فإن أراد الحاكم أن يحلفه: " مااقترض منه ألفا (ولا غصبه الفا )لم يجز " بالأنسه قد يجوز أن يكون القترضها ،ثم وقاها المناه في يعينه (وإن لم يجب عليه . فهذا أحد خياريه في الإنكار.

والخيار الثاني: أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب فيقول: " مااقترضت ، ولاغصبت منه شيئا " فيقنع منه بهذا الجواب.

<sup>(</sup>١) في ك ،ع: "جدّى ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>٤) في ك ،ع: "من " .

<sup>(</sup>ه) في ع: "يعسر".

<sup>(</sup>٦) في آ: "انكاره " .

<sup>(</sup>Y) في ك : " عاما ".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۱۱) ساقطة من (أ،ع).

<sup>(</sup>١٢) في أنم: "قضًا ها".

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٤) في ع: " سن " .

<sup>(</sup>١٥) في ك ،ع: "من " .

<sup>(</sup>١٦) في ك ،ع ، هذا " .

ولو قال: " ما اقترضت منه ألفا ، ولا غصبته الفا " لم يقنع بذلك حتى يقسول: " ولا شيئا منها "بلجواز أن يكون قد اقترض أو غصب بعضها.

فإذا اقتصر على ذكر السبب ، فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين ؛ الحدها : " والله إنه لا يستحق علي العموم ، فيقول : " والله إنه لا يستحق علي شي العموم ، فيقول : " والله إنه لا يستحق علي شيئا " احترازا من أن يكون قد غصب ، أواقترض ، ثم قضى . ( ؟ )

والوجه الثاني: يحلفه عنها بالله أنه: "مااقترضها ، ولاغصبها ولاشيئا منها " والوجه الثاني: يحلفه الله الله أنها " مااقترضت ولاغصبت " . لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها القوله: "مااقترضت ولاغصبت " .

### ــ فصــــل ــ

وأما الضرب الثاني: \_ وهو أن يُدَّعَىٰ عليه عينٌ في يديه ، كدار أو عبد أو تـــوب \_ فلايستقل بهذه الدعوى ، إلا أن أيصلها بما يوجب انتزاعها من يده ، فيقول وقد فلايستقل بهذه الدعوى ، إلا أن أيصلها بما يوجب انتزاعها من يده ، فيقول وقد فصبني عليها والمنابع منها أي فيرحق والأنها قد تكون له ، ولايستحق انتزاعها

<sup>(</sup>١) في ك : " ولا غصبت منه " ، وفي ع : " غصبته منه " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة سن (١،م،ع).

<sup>(</sup>٣) وأصحبهما هو الوجه الأول.

انظر: مفني المحتاج : ؟ / ٢٦٩ ، وأسنى المطالب : ؟ / ٣٥ ، وأدب القضاء لابن أبى الدم الحبوي : ص ١٧٦ ، وحاشيتى قليوبي وعبيرة : ٤ / ٣٣٨ ، ونهاية المحتاج : ٨ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) في أ: "قضاه".

<sup>(</sup>ه) في ك : "أنه".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ع: "الاحتمال ".

<sup>(</sup>٨) في ك : "فيها ".

<sup>(</sup>٩) في أ: "هذه".

<sup>(</sup>١٠) في أ: مبأن م.

<sup>(</sup>١١) في أ: \* عنها \* .

(١) منيد، ؛ لأنها مسلَّجرة ،أو مرهونة .

فَإِذَا كُلُتُ الدَّعُوى بِقُولَ المَدِّعِي : " هذه الدَّارِ لَيْ " وقد غصبني عليها "/ فللمدعى (٥٦ /ب) عليه في إنكاره أربعة أحوال :

أحدها: أن يقول: "لاحقٌ له في هذه الدار " فهذا جواب مقنع، ولا يتضمن أنها ملك المنكر، ولا أنه لاحقٌ له فيها الحاكم على البت: " بالله أنه لاحقٌ له فيها الماكم، ولا أنه لاحقٌ له فيها الماكم على البت: " بالله أنه لاحقٌ له فيها الماكم ولا يحتاج أن يقول: " ولا في شيّ منها " ؟ لأن قوله: " ولا حق له فيها المستوعب لجميع أجزائها.

والحال الثانية: أن يقول: "لايستحق هذه الدار" فيحتاج أن يقول: "ولاشسيئا منها" ، لأن قوله: "لايستحقها "لاينع أن يستحق بعضها ، فيحلفه الحاكم بالله: "أنه لا يستحق هذه الدار ولاشيئا منها".

والحال الثالثة: أن يقول: "هذه الدارلي دونه " فيكون هذا جوابا كافيسا، فإن قال: "هذه الدارلي " ولم يقل: "دونه " أقنع بالأنها إذا كانت له فلا شسيي (١٠) فيها لفيره ، فيحلفه الحاكم على البتّعلى نفي ملك المدعي ، ولا يحلفه على إثبات ملكه بالأنها يمين عليه ، وليست بيمين له ، فيقول: " والله إنه لا يملك هذه الدار، ولا شسيئا منها ، أو لا ملك له في هذه الدار، أو لا حق له في هذه الدار " فإن زاد في يمينسه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "فصلت".

٣١) فيأ: "ملكي ".

<sup>(</sup>٤) في م : " بتحلفه " .

<sup>(</sup>ه) ساقطة سن (١٩ك).

<sup>(</sup>٦) في أ: " فيستوعب " .

<sup>(</sup>Y) في أ: "الدار ولاشئ منها".

<sup>(</sup>٨) ساقطة سن ع

<sup>(</sup>٩) في م ، أ : " فلايسم " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطهمنع

موانها له دونه م جاز ، وكانت ملكا له في الظاهر بيده لابيمينه .

والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدار " فلا يقنع هذا الجسواب و والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدار " فلا يقنع هذا الدار (؟) وغصبها ، فأنكر الغصب ولم ينكر الملك ، فلا يمتع إذا لمم يفصبها منه أن تكون ملكا له ، فإذا قال: " ما غصبته إياها ، وهي لي ( دونه " كسل جواب الإنكار، وكان في إحلاف الحاكم له وجهان: على ما مضى -:

أحد هما: يحلفه على ما أجاب به: " والله / ما غصبته هذه الدار ، وأنهــــا (١٥٣) لى دونه ".

والوجه الثاني: يحلفه أنه لاحق له في هذه الدار، ولابسببها ؛ لأن الفصب موجب المراجة ، فصار بادعا ، فصبها وطكها مدعيا لها ولا جرتها ، فاحتاجت يمينه أن تتضمن نغي الأمرين: الملك والأجرة ، فلذلك قال في يمينه: "لاحق له فيها ولابسببها الأنه لا يمتنع أن يزول طكه عنها بعد استحقاق أجرتها بالفصب .

#### ــ فصـــــل ــ مسمسسس

(وأما الضرب الثالث: - وهو أن يدعى عليه دارا في يد أبيه - فسماع هذه الدعوى معتبر الثلاثة شروط:

<sup>. (</sup>۱) في**أ**: \* لي \* ب

<sup>(</sup>٢) في ع: "بهذا".

<sup>(</sup>٣) فيع: "للدار".

<sup>(</sup>٤) في م ،ك : "يمتنع".

<sup>(</sup>ه) في ع: "فهي له".

<sup>(</sup>٦) في ك،ع: "كان ".

<sup>(</sup>٧) في أمم : " لسببها ".

<sup>(</sup>٨) في أنم "لسببها".

<sup>( )</sup> انظر: شرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة : ؟ / ٣٣٨، وأسنى المطالسب : ١ / ٣٣٨، وأسنى المطالسب :

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (۱).

<sup>(</sup>۱۱) في ك : " فصحة " . (۱۲) في ك : " معتبرة " .

الحدها: أن يثبت موت أبيه ، فإن كان حيا ، وأنكسر الابن موته لا تسم الدعوى عليه .

والثاني: أن تكون الدار في تركته ، فإن لم تكن في تركته لم تسم الدعوى عليه، والثاني: أن تكون الدار في تركته ، فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى الدعوى المتحقاق وسمعت على من هي في يديه ، إلا أن يدعي الأجرة فتسمع دعوى الفصب في استحقاق الأجرة (٢) (٣) العين .

والثالث: أن يكون هذا الابن وارثا ، ولا يكون قاتلا ولا كافراً ، فإن لم يرثه ، سمعت الدعوى على من يرثه .

فإذا أن تكاملت شروط سماعها ، كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين :

أحدها: أنه يقتنع منه في جسواب إنكاره ،أن يقول : "لاأطم أنك تستحقهـــا

<sup>(</sup>١) في أ: "أو . . . " ، وفي ك : " فأنكر " .

<sup>(</sup>٢) في أ: "أجرة الفصب".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) فانهما لا يرثان ، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يرث السلم الكافر ، ولا الكافر السلم ) ، رواه البخاري في الفرائض في صحيحه : ١ / ١ ، ومسلم كذلك في الفرائض : ٢٣٣/٣ .

ومارواه أبود اود من حديث محمد بن راشد الدمشقي عن سليمان بن موسى عسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : قال النبي صلى الله طيه وسلم : ( ولا يرث القاتل شيئا ).

انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري كتاب الديات باب دية الأعضـــا، : 7/ ٣٦٢ ، وسنن ابن ماجم ، كتاب الديات : ٢/ ١ ، وجامع الأصول لا بـــن الأثير : ٩ / ٢٠١٠

<sup>(</sup>ه) في ك: "واذا".

<sup>(</sup>٦) في م: "استماعهسا".

<sup>(</sup>٧) في أ: "الجواب"، وفي ك: "شروط ".

<sup>(</sup> A ) الواو ساقطة من ( 1 )

<sup>(</sup>٩) في ع: " يقنع " .

<sup>(</sup>۱۰) في م ،ك : \* جواز \* .

ولاشيئا منها " (ولو كانت الدعوى طيه لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول: " لا تستحقها ولا شيئا منه إلى منه الم

والثاني: أن تكون يدينه على العلم دون البتّ ، فيقول: "والله إني لا أعم أنسك تستحقها ولاشيئا منها" / بالأن مانفاه من فعل غيره محبول على العلم دون البت، (٥٣/ب) لأنه لاسبيل له إلى القطع بنا أدعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ، ويدينه عليمي العلم دون البت، العلم دون البت،

#### - فصـــل -سسسسس

وأما الضرب الرابع : وهو أن يُدّعى عليه دين في ذمة أبيه - فسماع هـــنه الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشروط الثلاثة : أن يكون أبوه ميتا ، وأن يكـــون ( ١٠ المروط الثلاثة : أن يكون أبوه ميتا ، وأن يخلف أبوه تركة .

فإن مات مُعْدِماً ، لم تسمع الدعوى ، لأنها على الأب دونسه.

<sup>(</sup>١) سا قطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٢) في ع: "يقنع".

<sup>(</sup>٣) في ك : " عن علم " .

<sup>(</sup>٤) في أن قول ".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب: ٣٢/٢، ومغني المحتاج: ١٩٣/٤، وروضة الطالبيسن: ٢١/ ١٢، وتحفة المحتاج: ١٩٣١، ونهاية المحتاج: ١ / ٣٣١، واسنى المطالب: ١ / ٠٠٠، وشرح المحلي سعحاشيت المعالب: ١ / ٠٠٠، وشرح المحلي سعحاشيت المعالب، ومنوة: ١٠٠٤، والرب القضاء لابن أبي الدم: ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ك : " معتبرة " .

<sup>(</sup>٨) في أنك : " ذكرناه " .

<sup>(</sup>٩) في م ،ع: "شرائط".

<sup>(</sup>۱۰) فيك: " موروثا " .

<sup>(</sup>۱۱) في **أ**: "عنها " .

فإذا تكاملت ، وأنكرها ، كان إنكاره على نفي العلم فيقول: " لا أعلم أن لك علي البي هذه الألف ، ولا شيئا منها " .

فإن قال: " لاأعلم أن لك على أبي حقا " أجزأ.

ولو أنكر قطعا فقال: "ليس لك على أبي حق لك الله في لفظ الإنكسار وإن كان أبلغ في لفظ الإنكسار وإن كان محمولا في المعنى على نفي العلم .

( ثم يكون يمينه بعد إنكاره على العلم دون البت بحسب إنكاره ، فيقول : واللمه إنى لا أعم أن لك على أبي هذه الألف ولاشيئا منها ، ووالله ( أأعلم أن لك على أبي هذه الألف ولاشيئا منها ، ووالله ( أأعلم أن لك على أبي حقا من فإن لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه ، وزالت المطالبة بها . ((٢) كان معه وارث سواه أطف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره ، و سواه قسل سهمه أو كثر .

فإن أنكر أحد الوارثين واعترف الآخر ، ألزم المنكر حكم إنكاره، والزم المعترف حكم انكاره، والزم المعترف حكم اعترافه، والزمة قضاء جميع الدين أو قدر حقم منه على قوليكسسن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع) ·

<sup>(</sup>٤) في ك،ع: "يسينه ".

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٦) في ك: "أن ليسلك ".

<sup>(</sup>Y) في ك: "فان ".

<sup>(</sup> A ) في ع: " احتاف " .

<sup>(</sup>۹) من قولدا«وسواء قل سهمه أوكتر ...» إلى قوله ؛ « لم تقبل نشها دنه » سا قطفان رو

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ك).

 <sup>(</sup>١١) في أن لزم . .

<sup>(</sup>١٢) في أ: "المقر".

<sup>(</sup>١٣) في أ: "اقراره".

<sup>(</sup>١٤) في ع: "حصته".

<sup>(</sup> ۱۵) في ع: " وجهين ".

مضيا / في كتاب الإقرار.

فإن شهد بالدين على المنكر لم تقبل شهادته إن الزم جميع الديسين ، وقبلت إن الزم قدر حقه منه .

فهذا حكم اليمين على النفي وأنها مستحقة في الإنكار.

#### \_ فصـــل \_\_ مستور

وأما اليمين على الإثبات فمستحقة في ثلاثــة مواضع :

[عد ها: في الدماء مع اللوث ، وقد مضت في القسا مة.

والثاني: يمين الرد على المدعى بعد نكول المدعى عليه.

والثالث: اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد.

فأما يمين الرد فعلى ضربين : في عين ، ودين .

فأما اليمين في العين فعلى ضربين:

أحدهما: أنه يدعيها لنفسه .

والثاني: الأبيسه.

نارن ادعاها لنفسه كادعاشم مك دار، أو عد في يدمنكر ناكل، فيحلف باللسم

والقول الثاني : لا يلزمه من الدين الا بقدر حصته منه. قال : وهو الأصحصح .

<sup>===</sup> قال في كتاب الا قرار (ج و ل ٨ من م) : فالقول الأول أنه يلزمه جميع الديسين في حصته ، وهو قول أبي حنيفة .

<sup>(</sup>١) في ع: "الرهن "، وهو ظط.

<sup>(</sup>٢) في ع: "أخيه".

<sup>(</sup>٣) في ك : " ولزم " .

<sup>(</sup>٤) في ك : " ثلاث " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "احداها " .

<sup>(</sup>٦) انظرالحاوي (ج ١٧ ل ١٨٢)٠

<sup>. \*</sup> العالم التعاليم التعاليم التعاليم التعاليم التعاليم التعالم التعاليم التعاليم التعاليم التعاليم التعاليم ا

<sup>(</sup>٨) في ك: "يديه".

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك).

"أن هذه الدارلي وفي ملكي ، لاحق فيها لصاحب اليد".

والجدع بين هذه الثلاثة احتياط وتأكيد ، ولو اقتصر على أن حلف : " أن هسده الدار لي " أجزأ، وهو أوكد من قوله : " أنها ملكي " أجزأ، وهو أوكد من قوله : " أنها لي " أنها لي " .

ولو اقتصر على أنه " لا حق فيها لصاحب اليد " لم تجزه ، ولم يصر بيمينه مالكـــا ؛ لأنها قد تكون في يده ملكا لفيره.

#### \_ فصـــل \_\_ ممسمسم

ولو ادعاها لأبيم سمعت دعوام بشرطين:

أحدهما: أن يكون أبوه سيتا ، فإن كان حيا لم تسمع .

والثاني: أن يكون وارثا ، فإن لم يرثه ؛ لكونه قاتلا أو كافرا لمتسمع .

فإذا استكلت الشرطين، جازان يحلف على البتبالله: "أن هذه الدار لأبيه وعلى ملكه / إلى أن مات وعلى ملكه / إلى أن مات عنها ، لا حق فيها لصاحب اليد " ولو الم يقل: "إلى أن مات (٥٥/ب) عنها "جاز ، وإن كان ذلك أحوط بلانه إذا ثبت ملك أبيه بعد موته ، فقد أثبست ملكه إلى حين موته ، فإذا حلف جرى عليها ملك أبيه ، وانتقلت اليه ميراثا ، وقضى منها ديونه ، ونقد منها وصاياه .

فارنقيل: اللسم تقولون إنه لا يمك احدمالا بيمين غيره، فلمقلتم: الأب مالك بيمين ابنه؟

<sup>(</sup>١) في أن أجزأه.

<sup>(</sup>٢) في أ،ك ،ع: "استكمل".

<sup>(</sup>٣) في ك : "الشرط".

<sup>(</sup>٤) في ك : "ف**ا**ن " .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م،ع).

 <sup>(</sup>٦) في أم : "وانتقل".

<sup>(</sup>Y) في ع: " فلستم ".

<sup>(</sup>٨) سانطة سن (١٠١٥) .

 <sup>(</sup>٩) ساقطة سن
 (١٠) في أ: " فقد جعلتم".

<sup>(</sup>١١) في أنع : " مالكا".

قيل: لأن الابنَ قائمٌ مقام الأب في استحقاق الملك ، فقام مقامه في إثباته باليسين ، كما يحلف الوكيل على ما ابتاعه لموكله ، ويحلف العبد على ما ابتاعه وإن كان الملك لغيره ؛ (لآب) (لآب) (لآب) الملك لغيره ؛ (لآب) الملك في مباشرة العقد على الموكل والسيد .

فإن نكل هذا الابن عن يبين الرد ، وأجاب إليها أرباب الديون والوصايا ، نُظِير، فإن اتسعت التركة لقضا ويونهم وتنفيذ وصاياهم لمم يجز أن يحلفوا ، وإن ضاقست التركة عن ديونهم ووصاياهم فغي جواز حلفهم عليها قولان مضيا .

فإذا حلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصايا، وبقي مازادعليها علمى طلك المدعى عليه، لا يملكه الورثة ، كما لو حلف بمعض الورثة أثبت بيمينه حتى نفسمه ، ولم يثبت بها حتى غيره من الورثة .

وأما اليمين في الدين فعلى ضربين:

أحدهما: لنفسه.

والثاني: الأبيد.

فارن كان الدين لمكادعائم ألف درهم دينا له ، فهو على ضربين :

أحدهما: أن يُطْلقها .

والثاني: أن يذكر سببها.

فإن أطلقها حلف يمينا على إثباتها ، ونغي ما يسقطها ، فيقول : " والله لي عليه

<sup>(</sup>١) في ع: "مطوكة ".

<sup>(</sup>٢) في أنك ،ع: " وان كان لسيده ".

<sup>(</sup>٣) من قوله: «لأنها سيال فوله: « والسيد» سا قطة من (٣)

<sup>(</sup>١) في ع: "في ذلك ".

<sup>(</sup>ه) في أ: " وان لم تتسع " .

<sup>(</sup>٦) في م،ك ،ع:"احلافهم".

<sup>(</sup>۷) فی ص: ه۲۳۰

<sup>(</sup> A ) ساقطة من (<sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٩) في ك ،ع: "دين " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : " سقطها "

الف درهم ما قبضتها ، ولا شيئا منها ، ولا قبضت لي ولا /شيئ منها ، ولا احدُت بها ولا بشيئ (ه ه / ١) منها ، ولا ابراته منها ، ولا من شيئ منها ، ولا وجب له علي (المايبرا به المنها ، او من شيئ منها ، ولا وجب له علي (المايبرا به المنها ، او من شيئ منها ، ولا وجب له علي (المايبرا به المنها ، او من سيعمل منها ، ولا يشتري منه بقد ردينه ، فيصير قصاصا في قول من يجعمل الديون المتباثلة قصاصا ، ثم يقول : وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذا ، فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها مشتلة على ثلاثة أشيا ، :

أحدها: إثبات استحقاقها.

والثاني: نفي سقوطها.

والثالث: بقاؤها إلى وقت يسينه.

فأما إثباتها باليمين فستحق.

وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فستحب.

وأما نغي إسقاطها ففيه وجهان محتملان:

أحدها: مستحق ؛ لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها .

والوجه الثاني: مستحب والأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل.

وإن ذكر سبب استحقاقها أنه من قرض أو غصب أو قيمة متلف ، أو ثمن مبيع ، نظر ، فان كان السبب ظاهرا يحتمل أن يكون له فيه بينة ، وجب أن يذكر سبب الاستحقاق في يدينه ولئلا يقيمها فيستحق بها ألغا أخرى ، وإن كان السبب خفيا لم يجب ذكر ، في اليدين ، وكان ذكره فيها احتياطا.

#### \_ فصــل \_\_ سسس

وإن كان الدين الأبيه طف على إثباته قطعا ، وعلى نفي سقوطه عما ، فقال :

<sup>(</sup>١) في ٦: "ببراءته ".

<sup>(</sup>٢) في م : "كان ذكره فيها احتياطا الدين ".

" والله إن لأبي عليك ألفا لاأعلمه قبضها ولاشيئا منها "على ماذكرناه؛ لأن إثبات فعل الفير مستحق على العلم.

فإن/كان الابن هو الوارث وحده (استحق جميعها، وإن كان أحد الورئسة (٥٥)ب) استحق منها قدر نصيم وكان باقيها موقوفا على أيمان شركائه فيها ، وليس لهسم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف في حقم بالأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله .

### \_ فصـــل \_

وأما اليسين مع الشاهد فهي كيسين الإثبات في الرد بعد النكول.

واحتلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها : "وأن ماشهد به شاهده حسيق، (٩) وصدق على ماشهد به "على وجهين :

أحدها: يلزمه ذاك ؛ تحقيقا لشهادته وإثباتا لقوله .

والوجه الثاني: لا يلزمه ذلك ؛ لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخـــــر،

<sup>(</sup>١) في ك: " قبضها على ماورد شيئا ".

<sup>(</sup>٢) في ع: "وان " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب: ٣٢٣/٢، ومفني المحتاج: ١٤/ ٣٧٤، وروضة الطالبيسن: ٢/ ٣٣) وروضة الطالبيسن: ٢/ ١٢/ ٣٤ وأسنى المطالب: ١٤/ ٠٠٠ ،

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في م ،ك ،ع: "أثبات".

<sup>(</sup> ٧ ) في ع : " حقبهم حقوقهم " .

<sup>(</sup> A ) ساقطة من ( <sup>1</sup> ) .

<sup>(</sup>٩) أصحهما في المذهب الوجه الأول.

انظر: أدب القضا \* لابن أبي الدم الحبوي : ص ٩٩ ٣ ، ومغني المحتاج : ١ / ٢ ٢ ٤ ، واسنى المطالب: ٤ / ٢ ٣ ٩ ، ونهاية المحتاج : ٨ / ٣ ١ ٣ ، وشرح المحلي : ٤ / ٥ ٢ ٣ ، وأسنى المطالب: ٤ / ٢ ٥ / ١ ونهاية المحتاج : ٨ / ٣ / ٣ ، وشرح المحلي : ٤ / ٥ / ٣ ، وأمك ، ع : " ذلك ".

### وليس يلزم الشاهد أن يشهد بصدق الآخر وصعة شهادته .

#### ــ فصـــــل ــ معمد

فاردا تقرر ماذكرناه في أيمان النفي والإثبات ، فصورة مسألتنا : في رجل العسسى على منها ، فصار مقرابها ومدعيا لسقوطهما (٣) عنه بعد وجوبها عليه ، وصار المدعي مدعى عليه ، قد استحق الألف بالإقرار ، ووجسبت عليه يمين النفي في الإنكار، وهي معتبرة بدعوى البراءة ، ودعوا ها على ضربين :

احدها: أن يطلقها.

والثاني: أن يعينها.

فإن أطلقها ، وقال : "قد برئتُ إليه منها "فقد عُمْ ولم يخص ، فيكون يمين المنكر لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البرا الت فيقول : "والله ما قبضتُها ولا شيئا منها ، ولا قبضها له قابض بأمره ولا /شيئا منها". (٥٦) أ

وعبر الشافعي عن القبض بالا قتضا وعن الأمر بالعلم ، وذكر القبض أولى من الاقتضا ، إ (٦) لأن الاقتضا : المطالبة .

والقبض: الاستيفاء، وهو لا يبرأ بالاقتضاء، ويبرأ بالاستيفاء، وذكرُ الأمر أولى والقبض: الاستيفاء، وذكرُ الأمر أولى من العلم ولأنه قد يعلم أنه قبضها من لم يأسره فلايبرأ به.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٢) في أ: "الشهادة".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١).

<sup>(</sup>٤) انظر:الأم: ٧/ ٥٣٠

<sup>(</sup>ه) فيك ،ع: "باذنه".

<sup>(</sup>٦) انظر: المصباح المنير: ٢/٢، ٥، وترتيب القاموس: ٣/١٦٢، ومختار الصحاح:

<sup>(</sup>γ) وانظر أيضا: المصباح المنير: ٢/٨٨٤، وترتيب القاموس: ١/١٥٥، ومختار الصحاح: ص ٩١٥٠

<sup>(</sup>٨) في ك ،ع: "لم يأسر ".

ثم يقبل : " ولاأحال بها عليه ولا بشي منها ، ولا أبرأه منها ، ولا فن أسي منها".

وزاد الشافعي في الأم : " ولاكان منه ما يبرأ به منها ، ولامن شي منها ألى يعنسي من جناية عليه ، أو إتلاف لما له بقدر دينه . ويقول ("و إنها لثابتة عليه إلى وقست يبينه هذه " ، فهذه ستة أشيا و ذكرها الشافعي في اشتبال يبينه عليها ، اختسس الشافعي بذكرها وإن لم يذكرها أكثر أصحابنا الفقها ولم يختلف أصحابسه أن السادس منها وهو قوله : " وإنها لثابتة عليه إلى وقت يبينه "أنه استظهار وليسس بواجب . (٥)

واختلفوا في الخمسة الماقية على وجهين:

أحدهما: - وهو قول الأكثرين - أنها واجبة ، تشتمل على أنواع البـــرا التا ، فينتغي بها احتمال التاويل .

والوجه الثاني: أن هذا التفصيل استظهار.

ولو اقتصر في يمينه على أن قال : " مابرئ أبي منها ولامن شي منها " لَعَمَّ فـــى الحكم جميعَ أنواعها ، من قبض ، وحوالة ، وإبراء ، وما يوجب الإبراء .

وإن خص بنوع من الإبراف ولم يعم ، فقال: / \* دفعتها إليه ، أو قال أحسال (٦ ه/ب)

ر (۱) في ع عن ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم : ٧/ ٥٣٠

<sup>(</sup>٣) الواوساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم: ٧/٥٣، و٦/٩٥٠٠

<sup>(</sup>٥) انظر:أدب القضا الابن أبي الدم : ص ٢٣٤٠

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق: ص ه ٣٠٠

<sup>(</sup>Y) في ع: "الميراث".

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (١،١٥).

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (٤).

<sup>( ،</sup> ١ ) في أ: " أنواع الابراه"، وفي م: "بنوع الابراء"، وفي ك: "الابراء بنوع " .

بها عليّ " أو قال: "أبرأني منها " فقد اختلف أصحابنا هل تكون يمينه مقصـــورة ( ٢ ) على النوع الذي ادعاء أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين /: (٢٥/ب)

أحدهما: \_ وهوظا هر ماأطلقه الشافعي \_ أنها تشتل على عبوم أنـــواع البراءات في ذكر الأنواع الخمسة ولأنها أنغى للاحتمال ، وهل يكون على الاحتماط، أو على الوجوب على ماقد مناه من الوجهين .

والوجه الثاني: \_ وهو أصح \_ أنَّ يبينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة به دون غيره ولأن مالم يذكره لم يتبرع به له ، ومالم يدعه لم يحلف علي والله أعلم .

### - ه - مسالت

قال الشافعي: ( وَإِذَ الْمُحْلِفِ ، قال: \* وَاللَّهِ الذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، عَالِمُ الفيسبِ وَاللَّهِ الذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ وَالشَّهَ الدَّةِ الرَّحْمَنُ الرَّحْمِ ، الذي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ السِّرِ مِنْ السِّرِ ما يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ ( 9 ) قَ السِّرِ مَا يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ السِّرِ مِنْ السِّرِ مِنْ السِّرِ مَا يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ السِّرِ مَا يَعْلَمُ مِن العَلَائِيةِ \* مُ يَسُرُ السِّرِ مِنْ السَّرِينَ مِنْ السِّرِ مِنْ السَّرِينَ مِنْ السَّرِينَ مِنْ السِّرِينَ مِنْ السَلِيْنِ مِنْ السَلِينَ مِنْ السُلِينَ مِنْ السَلِينَ مِنْ السِّرِينَ السِّرِينَ السِّرِينَ السِّيْنِ السِّرِينَ المُلْعِلَمُ السِّرِينَ السِّيْنِ الْسُلِينَ الْعَلَامِ السِّيْنِ الْعَلَامِ السِلْمِ الْعَلَامِ السِلْمِ السِلْمِينَ السَلِينَ الْعَلَمِ الْمِنْ الْعَلَمُ الْمُعْلَمِينَ الْعَلَمُ الْعَلَامِ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

وهذا هو الأولى في صفة اليمين ولأنها موضوعة للزجر، فعلمال بها عن معهود

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم: صه٢٠٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم : ٧ / ٥٣٠

<sup>(</sup>٤) في ص: ٢٨٢٠

<sup>(</sup>ه) في أ: "بيتبربذكره.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٢) في ك : "يذكره " .

رب) ( ) في المختصر: " وان أطف "

<sup>(</sup>٩) في المختصر؛ ينسق . و المعنى تم يدكر ما يحلف له

<sup>(</sup>١٠) انظر المسألة في : المختصر: ٥/٥٥٢، والأم : ٦/٩٥٢.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٢) في أ: " فيعد " .

الأيان فيا يكثرونه في كلامهم من لفو اليمين ؛ لأنه أبلغ في الزجر عنها ، وأمنع مسن الإقدام عليها .

وأولى الأيمان الزاجرة ماذكره الشافعي أن يقول: "والله الذي لاإله إلا هو، عالم الفيب والشهادة ، الذي يُعلَمُ مِنَ السِّرِ ما يعلم من العلانية .

وقال في الأم: "الذي يعلم خَائِنةَ الأعين، وما تُخفي الصدور. " وهما سواء في المدور. " وهما سواء في المدور. " وهما سواء في المدور " قد تضنها القرآن، المدور " تابيم الله أولى إلان نسقها إلى " الرحمن الرحيم " قد تضنها القرآن، وقوله : " الذي يعلم خائِنة الأعين، وما تُخفي الصدور " تنبيم اللحالف على علم الله بصدقه وكذبه .

فإن زاد في إحلافه ما يفعله كثير من الحكام: "بالله: الطالب، الفالب، الضارِّ النَّافع، الضارِّ النَّافع، المُدركِ المهلك " جاز وإن لم يكن في نسق تلاوتها في القرآن ؛ لِما فيه مسن تنبيه / الحالف على استدفاع مضاره، واجتلاب منافعه. (١/٥٧)

ومن زجر الحالف أن يعظم الحاكم قبل إحلافه القول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيسَنَ عَسْرَوْنَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيَّلُنهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً . . . الآية ﴿ وَبَقُولُ النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ يَمِينًا كَاذِبَةً لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالُ الْرْ إِ مُسْلِم ، لَقِيَ ٱللَّه وُهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ) .

وحكي أن رجلا قدم (إلى الحاكم ، فَهُم باليمين ، فلما وعظم بهذا المتنع وأقسسر،

<sup>(</sup>١) في ك: "تكرر قوله: "فيما يكثر"، و: "في "ساقطة من (ك،ع).

<sup>(</sup>٢) في أ: " وأما " ، وفي ع: " ولم في " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "بقوله ".

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم: ٦/٩٩٠

<sup>(</sup>ه) في ك: "جا به ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "الحكم ".

 <sup>(</sup> Y ) في أنع : " اختلاف " ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) في أ: "حلفه " .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ، الآية: γγ٠

<sup>(</sup>۱۰) في ك : " تقدم " .

<sup>(</sup>١١) في ك : " انزجر " .

فإن اقتصر على إحلافه بالله ، أو بصفة من صفات ذاته ، كقوله : " وعزة الله " ، "وعظمة الله " جاز ، " تد اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحلاف " ركانة ، عليسي أن أحافه بالله ولائنه من أعظم أسمائه ، وقيل : هو اسمه الأعظم ، وقيل في تأويل قوله تعالى : لا هُلُ تُعلَمُ لَهُ سَيِّيًا \* أي من سبي بالله ولائه لم يسم به أحد من المخلوقيسن وان تسموا بفيره من أسمائه .

وشُذَّ بعض أصحابنا فقال: لا يجزئه إحلافه بالله حتى يفلظها بما وصفنا ، ليخرج

وركانه هو الصحابي الجليل: مركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي ، وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الاسلام ، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ، ومات بالمدينة في أول خلافة معاويسة سنة ٦٢هـ ، وقال أبونُعيم: مات في خلافة عثمان رضى الله عنه.

وهود لك الصحابي الذي طُلَّسقَ امرأته \_ سُهيمة بنت عويس \_ البتـــة ، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ماأردت بها ؟ . . . الحديث .

انظر ترجمته في : أسد الغابة : ٢ / ٢٣٦ ، والاستيعاب : ١ / ٣١٥ ، والاستيعاب : ١ / ٣١٥ ، والاصابة في تسييز الصحابة : ١ / ٢١٥ ، وتهذيب الأسما واللغسات :

<sup>(</sup>١) في ك : " جاز إحلافه بالله ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة سن (ك) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>. . 191 / 1</sup> 

<sup>(</sup>٤) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم ، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) في ك ،ع:"تسمى به".

<sup>(</sup> Y ) في ك : " ولم يتسم " .

<sup>(</sup> A ) في أمع: "واحد " .

<sup>(</sup>٩) والمذهب أن التغليظ باللغظ مستحب ، فان اقتصر على قوله: " والله " أجزأه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في إحلافه ركانة على قوله: " واللسمة انظر: المهذب: ٢ / ٣٢٣ ، ومغني المحتاج: ٤ / ٣٧٣ ، وأدب القضام للحموي: ص ٢٢٢ .

بها عن عادته ، ويعيد ها الحاكم عليه مفلظة .

فأما إحلافه بالمصحف ومافيه من القرآن، فقد حكى الشافعي عن مُطُرَّفٍ أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف ، .

قال الشافعي: ( وهو حسن وطيه الحكام باليس ".

وهذا أنما استحسيه فيما تغلظ فيه اليمين بالمكان والزمان.

فأما إحلافه بالملائكة والرسل ، وما يعظم من المخلوقات فلا يجوز ؛ لِما رُوي عسسن عررضى الله عنه أنه قال : (سمعني رسول الله صلى الله عليه / وسلم وأنا أقسسول : (١٥٧) ورَّمَةِ الْخِطَاب، فضرب كتفي وقال : ( إنَّ اللَّه يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِغُوا بِآبًا ثِكُمْ ، فَمَنْ كُسانَ حَالِفاً فَلْيُحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْلِيهُمُنت ) . ( قال عمر : " فما حَلَفْتُ بِهَا بعد ذلسله فلا الله فلا أولا آثراً (٢) و الله ملا عمر : " فما حَلَفْتُ بها بعد ذلسله فلا أوليهُمُنت ) . ( قال عمر : " فما حَلَفْتُ بها بعد ذلسله فلا أولا آثراً (٢٠)

وفيه تأويلان:

أحد هما: عامدا ولاناسسيا.

والثاني: قائلا ولاحاكيا.

<sup>(</sup>١) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٢٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم: ٧/ ؟ ٣، والسنين الكبرى: ١ / ١٧٨٠٠ ومعنى إحلافه بالمصحف: وضعه في حِجْره؛ ليكون أزجر له، دون تحليفه بسسه. انظر ذلك في : المهذب: ٣ / ٣ ٣ ، وحاشية البجيريي: ٤ / ١٠ ؟ ، وأسنى المطالب ٤ / ٠٠ ؟ ، ومغني المحتاج : ٤ / ٣٧ ؟ ، وحاشية الصاوي: ٥ / ٢١ ؟ ، والروضة:

<sup>(</sup>٣) في ع: "سمعت".

<sup>(</sup>٤) في م: "وأو فليصمت ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة سن (١، ك،ع) .

<sup>(</sup>Y) تقدم تخريجه ص: ٣٥٠ عن عبد الله بن عبر وفيه هذه الزيادة من قبل عبسر بهن الخطاب رضي الله عنه، وهو مروى كذلك في السنن الكبرى : ١٠ / ٢٨.

<sup>( )</sup> انظر: النهاية في غريب الحديث: ١ / ٢٢ ، والفائق: ٢٣/١ ، والصحـــاح للجوهري: ٢ / ٥٧٥ ، ( الراء مع الألف ) .

فإن أحلفه الحاكم بشيُّ من المخلوقات ، فقد أساء وأثم ، ولا يتعلق بها حكسمُ اليمين .

ولا يجوز أن يُحلف أحداً بطلاق ولا عتق ، ولا نذر ولا نها تخرج عن حكم اليسين إلى إيقاع فَرقة والتزام غُرَم ، وهو مستبدع ، وقد قال الشاعر:

رأيتُ كَلَّنَيًّا ۚ أَخْدَثَتْ فِي قَضَافِهَا .. طَلَاقَ نِسَاءٍ لَمْ يَسُسُوقُوا لَهَا مَهُوا .

قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أن حاكما يستحلف الناس بالطلاق والعتساق، عزاء عن الحكم ولأنه جاهل. والله أعم.

### - ۲ - ســــالـة

قال الشافعي: ﴿ وَلا يُقْبَلُ مِنَ ٱلْيَمِينَ إِلَّا بَهُدَ أَنْ يَسْتَخْلِفُهُ الْحَاكِمُ، وَاحْتَجَ بِـَانَ رُكَانَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنِّي طُلَّقْتُ امْراَتِي ٱلْبَتَّةَ ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَتْ تَ إِلاّ وَاحِدَةً ، فَرَاتُ هَا إِلَيْهِ مَا أَرْتُ تَ إِلاّ وَاحِدَةً ، فَرَدُّ هَا إِلَيْهِ مَا أَرْتُ تَ إِلاّ وَاحِدَةً \* فَرَدُّ هَا إِلَيْهِ مَا تَجْويزاً فقال صلى الله عليه وسلم: \* وَاللَّهِ مَا أَرَدُ تَ إِلاّ وَاحِدَةً \* فَرَدُّ هَا إِلِيهِ مَ وهذا تجويزاً

<sup>(</sup>۱) في م : "أحد ".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: " مبتدع ".

<sup>(</sup>٣) في أ: " ثقيفا "، أي أن قبيلة كليب استبدعت طلاق نساء لم يسوقوا لها مهرا .

<sup>(</sup>٤) لم أحده في معاجم الشنواهد ودواوين الأكب . .

<sup>(</sup>٥) انظر: مفني المحتاج : ٤ / ٢٣) ، وحاشية البجيري : ٤ / ٢١٠

<sup>(</sup>٦) رواه الشافعي في مسنده (ترتيب العسند: ٣٨/٢) ، وأبود اود في السنن: ٢٦٣/٢ ( كتاب الطلاق ، باب في أُلبتة ) ، والترمذي في جامعه: ٣/ ٤٧١ ( الطلاق واللمان باب ما جاء في الرجل يطلق امراته ألبتة ) ، وابن ماجه في سننه: ١/ ٩٧٩ ( كتساب الطلاق ، باب طلاق ألبتة ) ، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٩٩١ (كتاب الطسلاق ) والدارقطني في سننه : ٤/ ٣٣ (الطلاق حديث ٨٨) .

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح لانعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا (البخاري) عنه فقال: " فيه اضطراب " .

وانظر أيضا تلخيص الحبير: ٢١٣/٣، وإروا، الفليل: ١٤٥٩-٥١، قسال الشيخ ناصرالدين الألباني: والحديث ضعيف ، ضعفه جماعة من العلما، قال: قال الشيخ ناصرالد، وطرقه كلما ضعيفة "قال: وضعفه البخاري، وأعله بالإضطراب.

لِلْيَهِنِ فِي الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ فِي طَلْقَةِ ٱلبَّةَ ).

وهذا صحيح ،إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات فعَجَّلَها عند الحاكم قبل استحلافه لم تجزه ، ولم يتعلق بها الحكم المطلوب ، واستحلفه الحاكم عليها وإن تقدم سماعها منه ، الأمور :

منها : (مأناكره الشافعي من حديث ركانة أنه قال للنبي صلى الله عيه وسلم : منها أن طَلَقْتُ امراتي (٢) ألبتة ، ووالله ما /أرد تُ إِلاَّ واحدة " فقال له النبي صلى الله (٨٥/١) عليه وسلم : ( وَالله مَا أَرُدُتَ إِلاَّ وَاحِدَة ") فردها عليه وإن سمعها منه ، لأنه قد مها قبل استحلافه .

ولأن من شرط اليمين استيفا الحاكم لها ؛ لتكون على نية المستحلف دون الحالف، وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة ، فلم يقع موقع الإجرام.

ولأنها مؤداة بعد نظر الحاكم واجتهاده ، فكان تقديمها في مطسه كتقديمهسا في غير مجلسه ، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينها لم يتعلق بسسه حكم اللعان .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٥٥٢، والأم: ٧/٥٣٠

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: " فحلفها " .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (أ) وزادت واوفي (ع): قبل: "الأمور ".

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>ه) في ك : " لما " .

<sup>(</sup>٦) في ك : "ركانة بن عد بن يزيد " .

<sup>(</sup>Y) في ك : " امرأتي سهيمة " .

<sup>(</sup>٨) في أ: " الاقرار " .

<sup>(</sup>٩) في أنم : مؤقته م.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (١١).

<sup>(</sup>١٢) ساقطة من (ك).

### \_ فضــــل \_

فإذا ثبت (مانكرنا أن اليعين المستحقة في النفي والإثبات ، هي التي يستوفيها الحاكم على الحالف ، فمن صفته في أخذ ها عليه أن يأمره بها فصلا بعد فصل ، يقبول الحالف في كل فصل منها مثل مايأمره الحاكم على سوا ، ولا نيمينه محمولة على اجتهال الحاكم ، فلم يجز للحاكم أن يفوضها إليه فتكون مردودة إلى اجتهاده ، فتصير محمولة على نية مستحلفه .

(١) ) فإن فوضها الحاكم إليه فاستوفاها الحالف على نفسه ، كان الحاكم مقصرا فيسيي حق الستحلف .

وفي إجزاء اليمين وجهان محتلان:

أحد هما: تجزئ فيما يجب بها من نغي وإثبات ؛ لأنها باجتهاد الحاكم وعن أمره .

والوجه الثاني: لا تُجزئ ؛ لأنها تصير محمولة على نية الحالف ، وهي مستحقد على نية الستحلف ، فكانت غير/ المستحقة .

\_ فص\_\_\_ل \_\_ \_\_مسمسسسل \_\_

وإذا أخذها الحاكم على الحالف فقال بعد يمينه إن شاء الله أعادها عليه، والأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يرفع حكمها ، وكذلك لو عقها بشرط، أو وصله (1) بكلام لم يفهمه الحاكم أعادها عليه .

<sup>(</sup>۱) في م: " بم**ا** ".

<sup>(</sup>٢) في ا: "حقه".

<sup>(</sup>٣) في ك : " وصفها " .

<sup>(</sup>٤) في ك ، ع: "مقتصرا".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (م،ك) .

<sup>(</sup>٦) في أ: " صلها ".

(1)

وهكذا لوقطعها الحالف ،أو أدخل في إثباتها ماليس منها أعادها الحاكم (٢) (٢) وهكذا و المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم ال

### \_ فصــــل \_

وإذا كان من وجبت طيه اليمين أخرس ، فإن كان مفهوم الإشارة أحلس في وإذا كان منهوم الإشارة أحلس بالإشارة ولأنها في حق الأخرس تقوم مقام العبارة في حق الناطق ، وإن كان غسير مفهوم الإشارة كان الحكم موقوفا إلى أن يزول مابه ، أو تفهم إشارته ، كما يوقف الحكم في حق المجسنون إلى حال إفاقته .

فإن طلب المدعي رد اليمين عليه ولتعذر اليمين من جهدة المدعى عليه لم يجمز و الأنها لا ترد إلا بعد النكول عنها ولم يعرف نكول الأخرس عنها . ( )

# \_ فمـــل \_\_

قال الشافعي : ( وهذا تجويز اليمين في الطلاق والرجعة في طلقة ألبتة )

<sup>(</sup>١) في أ: "وكذلك ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "عليه وهكذا لوقطعها الحالف من أولها . . "

<sup>(</sup>٣) في ك : "الى آخره " .

<sup>(</sup>١) في ع: " وجزره " .

<sup>(</sup>ه) في أنروس.

<sup>(</sup>٦) انظر: مفنى المحتاج : ١٥/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ع: "كانت".

<sup>(</sup> ٨ ) في ك ،ع: "وجب" .

<sup>(</sup>٩) في ك : "أحلفه ".

<sup>(</sup>١٠) انظر: المهذب: ٢٠/٣٣٠.

<sup>(</sup>١١) في ك : " مسألة " .

<sup>(</sup>١٢) في أ: "وعلى هذا "، وفي ك : "وهكذا ".

<sup>(</sup>١٣) في أنك،ع: "تجوز اليسين ".

<sup>(</sup>١٤) انظر: المختصر: ٥/٥٥٠٠

يريد به حديث ركانة فيما يتعلق به من الأحكام ،بعد أن دل على إعادة اليمسين إذا (١) على الاستحلاف ، فدل به الشافعي على حكمين :

أحد هما: وجوب / اليمين في الطلاق .

والثاني: استحقاق الرجعة في طلقة ألبتة .

وقد استخرج أصحابنا منه أدلة على أحكام في ثلاثة أقسام:

أحدهما: الاستحلاف ، وفيه أدلة على خسسة أحكام:

أحدها: أن تعجيل اليمين قبل الاستحلاف لا يُجزئ .

والثاني : جواز الاقتصار في اليمين على إحلافه بالله من غير تفليظ بصفاته .

والثالث: جواز حذف واو القسم من اليمين ، فقد روى في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة: ( آلله إنك أردتُ واحدةٌ ، فقال: آلله أني أردتُ واحدةٌ ) والرابع: استحقاق اليمين في الطلاق والنكاح والرجعة إذا وقع فيه ( الشحيطاف والتنازع ) بخلاف ما يقوله أبو حنيفة: لا يمين في ذلك .

<sup>(</sup>١) في أ،ك : "تقدمت".

<sup>(</sup>٢) انظر ظك الأحكام في: المهذب: ١٣١/٢، و٢/٣٥ و ٢ ٣ ٣ ، ومفسني
المحتاج: ٤/٣٧٤، وه ٧٥ و ٣٢٣، وأسنى المطالب: ٤/٣٤٢ و ٠٠٠ ، والوجيز
للفزالي: ص ٢٦٥، وأدب القضاء لابن أبي الدم: ص ٢٢٢ و ٢٣١، وشسرح
المطني: ٤/٠٤٣، وروضة الطالبين: ٢١/١٣-٢٣٤ و ٣٦، وتحفة المحتسلج
وحواشيه: ١٠ / ٢٦٢ و ٥١٣ و ١٠/١٠٠

<sup>(</sup>٣) في م ،ع: "يعجل ".

<sup>(</sup>٤) انظر ذلك في: سنن أبي داود: ٢ / ٢٣ ٢ ، كتاب الطلاق بابغى ألبتة ، وسسنن ابن ماجه: ١ / ٣٧٩ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق ألبتة ، وسدتدرك الحاكسم: ٢ / ٩ ٩ ، الطلاق . قال الذهبي : للحديث متابع يصح به .

وأنظر أيضا سنن الدارقطني: ٤/٤٣، كتاب الطلاق حديث ١٩و ٩٩٥ ، وسنن الدارمي: ١٦٣/١، الطلاق ، باب طلاق ألبتة ، والسنن الكبرى: ٢/٢٤٣٠.

<sup>(</sup>ه) في ك : "التنازع على الخلاف.

ر٦) وهذا خلافا لأبي يوسف ومحمد فإنهما قالا ؛ يستحق فيها اليمين ، ويستحلف المنكر ، وحكى أبن الهمام عن القاضي فخرالدين في الجامع الصفير: والفتوى على \_\_

والخاس: استحلافه على نيته وإن لم يعلم إلا من جهته . والخاس: الطلاق ، وفيه أدلمة على خمسة أحكام:

المدها: أن ألبتة لا تكون طلاقا ثلاثا بخلاف ماقاله مالك فإنه جعل ألبتة ثلاثا، وقد جعلها النّبي صلى الله عليه وسلم واحدة بإرادة ركانة .

والثاني: أن لفظ الكناية محمول على إرادة المطلق ، فإن لم يرد به الطلل الم يرد به الطلل الم يقع .

والثالث: أن يحمل على إرادته في العدد، وإنه أن أراد طلقتين وقعتا بخسلاف ما قاله أبو حنيفة: أنه لا يقع به إلا واحدة أو ثلاثا ولا يقع به طلقتان ، وقد أحلسف مركانة على ما أراده .

<sup>===</sup> قولهما، ونص قائلا : وفي النهاية : هذا كله إذا لم يكن المقصود مالا ، وان كان المقصود دعوى مال ، بأن ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها وطُلَّقَهُ سا قبل الدخول ، ولها عليه نصف المهر، وأنكر ، يستحلف في قولهم ، فان نكل يقضى عليه ببينة نصف المهر . . . وذكر الصدر الشهيد في أدب القاضي في باب اليبين : أن الفقيه أبا الليث أخذ بقوله في هذه المسألة .

انظر: الهداية بشرح فتح القدير: ٨ / ١٨١ ، والبحر الرائق : ٢٠٧/٧، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ٥/١٥٥، وأدب القاضي للخصاف: ص٩٥٠

<sup>(</sup>١) أي على نية الحاكم.

<sup>(</sup>٢) انظرتك الأحكام في : المهذب : ٢ / ٨٠ و ه ٨ ، ومفني المحتساج : ٣ / ٣١١ ، وشرح المحلسي : ٣ / ٣٦١ ، وشرح المحلسي : ٣ / ٣٣٦ ، وشرح المحلسي : ٣ / ٣٣٦ ،

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٢ / ٣٤٥، والخرشي: ٤ / ٦٣، و٣) و ٦٣، والشرح الصفير المطبوع بهامش بلغة السالك: ١ / ٥٦٦ و ٦٢٠٠

<sup>(</sup>ع) في م: "أن اللفظ ..." ، وفي ك ،ع: "أن لفظه "، و" الكناية " ساقطـــة منها جميعا .

<sup>(</sup>٥) في أ: "أن يعمل ".

<sup>(</sup>٦) انظر: تبيين الحقائق: ٢/١/٢، والبحر الرائق: ٣١٠/٣، وحاشية ابسن عابدين: ٣٢٠/٣، والهداية مع شرح فتح القدير: ٤/ ٩٥٠

والرابع: أن طلاق الثلاث / يقع دَنُعَةٌ واحدة آ، إذا أراد الحالف بخطلاف (٥٩) والرابع: أن طلاق الثلاث / يقع دُنُعَةٌ واحدة آ، إذا أراد الحالف بخطلاف (٩٥) ما قاله أهل الظاهر ومن وافقهم ، فعنهم من يقبل: يقع به واحدة ، ومنهم من يقبل: لا يقع به الطلاق بحال .

ولولم يقع الثلاث ماأحلف ركانة على إرادة الواحدة .

والخامس: أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ماقاله أبو حنيف في المناف المناف الله عليه وسلم. (٢) لأنه لو كان مبتدعاً حراما ماأحلف ركانة عليه ، ولبيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث: الرجعة ، وفيه أدلة على خمسة أحكام :

أحدها: أن الرجعة مستحقة في ألبتة بخلاف ماقاله أبو حنيفة :

أنها تكون طلقة المائنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ركانة على زوجته.

<sup>(</sup>١) في أنم : "أريد ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المُحلى لابن حزم : ١١/ ٥٠٠-٢٠٥٠

<sup>(</sup>٤) في ع: " وقع " .

<sup>(</sup>ه) انظر: تبيين الحقائق: ٢/ ٩٠، وبدائع الصنائع: ٤ / ١٩٧٨ ، وها و والبحر الرائق: ٣ / ٢٣٢ ، والهداية والبحر الرائق: ٣ / ٢٣٢ ، والهداية مع شرح فتح القدير: ٣ / ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) في ك : "مستدعا " .

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>( )</sup> قال أبو اسحاق الشيرازي في المهذب: ٢ / ١٠٣ : ( وفي الشهـادة على الرجعة وجهان : وعدمه هو المذهب ) .

وانظر كذلك : مفني المحتاج : ٣ / ٣٣٦ ، وأسنى المطالب : ٣ / ٣٤١ ، وشرح المحلي : ٤ / ٣٠٠

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: تبيين الحقائق : ٢١١/٢ ، وحاشية ابن عابدين : ٣ / ٢٧٦٠

<sup>(</sup>١١) في ك : "تكون رجعة طلقة م بزيادة " رجعة " .

والثاني: استحقاق الرجعة في كل طلاق لم يبت. والثاني: اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردها عليه. والرابع: جواز الرجعة بغير علم الزوجة ولرجعة ركانة بغير علمها. والرابع: جوازها بغير شهادة على أحد القولين. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في أ،ك : "الاقتصار ركانة طيه ".

<sup>(</sup>٢) والقول الجديد عدم اشتراط الشهادة فيها إلا أنها مستحبة في المذهب. انظر: المهذيب: ٢/ ١٠٤، ومغنى المحتاج: ٣/ ٣٣٦، وشرح المحلي: ٤/ ٣٠٠

# - ۱۱- × باب الاستناع من اليسيسن ×

-١- قال الشافعي : ﴿ وَإِذَا كَانَتُ الدَّعُوى غيرَ دَمٍ فِي مَالٍ أُخْلِفَ الْمُدَّعَى عَلِيهِ ، وَإِنْ نَكَلَقيلَ لِلْمُدَّعِي : أَخْلِفُ وَالْمُتَحِقُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ سَأَلْنَاكَ عَنْ إِبَائِكَ ، فَإِنْ خَلِفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَقيلَ لِلْمُدَّعِي : أَخْلِفُ وَالْمُتَحِقُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ سَأَلْنَاكَ عَنْ إِبَائِكَ ، وَإِنْ تَكُنَاكَ عَلَا اللَّهُ وَلِي حَسَابِكَ تَرَكْنَاكَ ، وَإِنْ قُلْتَ لَا أُوخِرُ لَنِي بَهَا أَوْلِتَنْظُرْ فِي حَسَابِكَ تَرَكْنَاكَ ، وَإِنْ قُلْتَ لَا أُوخِرُ لَلْكَ الْمُلْنَا أَنْ تَتَحْلِفُ . أَبُطُلْنَا أَنْ تَتَحْلِفُ . }

وهذا صحيح، وإنما شرط أن تكون الدعوى في غَيْرِ دَمٍ ، لأنَّ دَعُوى الدَّمُ مخالفة للدعوى المال من وجهين :

أحد هما: أنه يهدأ بيس المدّعي مع اللوث .

والثاني: أنه يحلف في الدم خسين يمينا.

وهذان الوجهان ستنعان في دعوى الأموال.

فإذا كانت الدعوى في مال وأنكره المدعى عليه ، قيل للمدعي : ألك بينة؟ فسلم أقامها حكم له بها ( وإن لم يحلف المدعى علم في القول النبي صلى الله عليه وسلم للحضري لما تحاكم إليه مع الكندي : ( ألكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لكَ يَبِينُه ، لَيُسَسَ لكَ مُنْه إلا نُول ) فقد ما البينة على اليبين .

ولاً ن البينة حجة خارجة عن المحتج بها ، فانتغت التهمة عنها ، واليميسين صادرة عن المحتج بها ، فتوجهت التهمة إليها ، وماعدمت التهمة فيه أقوى ما توجهت إليه ، وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى .

<sup>(</sup>١) في المختصر: " لتأتي ببينة ".

<sup>(</sup>٢) انظر السألة في: المختصر: ٥/٥٥٦، والأم: ٦/٨٥٦٠

<sup>(</sup>٣) في ك : "في الدم " .

 <sup>(</sup>٤) في أ: " منتفيان " .

<sup>(</sup>ه) في أنه : لا و لم يحلف العدعى طي**ه معه ا** وفى ع : " وان لم يحلف العدعسسى عليه عليه عليه عليه عليه المراعم عليه عليه عليه المراعم المرا

ولان البينة قول اثنين ، واليسين قول واحد ، وقول الاثنين أولى من قول الواحسد .

فإن لم يُقّم المدّعي البينة فالقولُ قولُ المدعى عليه مع يسينه ، لأنه قد صار مع عسدم

البينة أقرى من المدعي ، لأن الدعوى إن كانت في دين يتعلق بذمته ، فالأصسل براءة ذمته ، وإن كانت في عين بيده ، / دلت اليد في الظاهر على ملكه . (٧٠/١٠)

وقيل للمدعي قد وجبت لك عليه اليمين، فأنت في أستقفائها عليه مخسسير، فإن أعفاه أسك عن المطالبة ، وإن طالب بها ، قيل للمدعي عليه : أتحلف ؟ فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل لم يسأل عن سبب النكول ، إلا أن يبتدي فيقول : أنا متوقف عن اليمين ، لأنظر في حسابي وأستثبت صقيقة أمري، فينظر الماقل من الزسسان ، ولا يبلغ إنظاره ثلاثة أيام .

وإن لم يبتدي بذكر السبب الموجب لتوقفه ، حكم بنكوله ولم يقض عليه بالدعسوى حتى يحلف المدعي على استحقاقها .

وحكم عليه أبوحنيفة اللحق إذا نكل، والكلام معم يأتي .

قال الشافعي: (( لأن نكولَ المدعى عليه عن اليمين ليس باقرار منه بالحسيق، ولا بحجة للمدعي، فلا أقضى عليه، ))

<sup>(</sup>١) في أ: "أقرب ".

<sup>(</sup>٢) في أ: "الى الدعوى ".

<sup>(</sup>٣) في أ: " والأصل " .

<sup>(</sup>٤) في أ: "اسقاطها عنه ".

<sup>(</sup>ه) في أ: "وأستبين ".

<sup>(</sup>٦) في أ: "فينظره ".

<sup>(</sup>γ) انظر مذهب أبي حنيفة في الحكم بالنكول في: تبيين الحقائق: ٤ / ٥٥ ، و روب القاضي وشرح فتح القدير: ٨ / ٢٩٥ ، وحاشية ابن عابدين: ٥ / ٩٤٥ ، وأدب القاضي للخصاف ص: ١٠٧٠

<sup>(</sup> ٨ ) في ص: ٨٠٤ من باب النكول ورد اليمين .

<sup>(</sup>٩) انظر:الأم: ٧/٥٩٠

فإن بذل اليمين بعد نكوله لم تقبل منه ؛ لسقوط حقه منها بالنكول ، وسلسوا ، كان بعد رد اليمين على المدعى أو قبله .

وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب توقفه ، فإن ذكر وان توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب توقفه ، فإن ذكر انه مستوقف عن اليمين ، ليرجع إلى حسابه ويستظهر لنفسه ، أُنظِرُ بها ، وكان علي علي حقه من اليمين ، ولم يضيق / عليه المدة ، ولو تركها ترك بخلاف المدعى عليه عليه من المدعى عليه حق له ، ويمين المدعى عليه حق عليه .

<sup>(</sup>١) إلا برضاء المدعي ؛ لأن الحق لا يعدوهما . انظر: المهذب : ٣٠٢/٢، ٣، وأسنى المطالب : ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الأول: أنه كإقرار المدعى عليه ، لاكالبينة ؛ لأنه يتؤصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به ، فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار. وهو الأظهمر.

والثاني: كالبينسة.

انظر: أسنى المطالب: ٤/٥٠٤، ومفني المحتاج: ٤/٨/٤، وروضة الطالبين: ١٠٤٠ معنى المطالبين:

<sup>(</sup>٣) في م : "بل " ، وفي ع : "لمن " .

<sup>(</sup>٤) في ع : " متوقف " .

<sup>(</sup>ه) في أنع: " وتورك ما تارك ".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup> Y ) في أ: " لأنه " .

<sup>(</sup>٨) في ك : "سقطت".

<sup>(</sup>٩) في ع: \*عاد \*.

وقيل: لك أن تستأنف الدعوى فتصير كالمبتدي بها ، ويكون للمدعى عليه أن يحلف إذا أنكرها ، لأنها غير الدعوى التي حكم بنكوله فيها ، فإن حلف برئ وسقطت الدعوى وإن نكل ردت على المدعى ، فإذا حلف حكم له بالدعوى .

فإن قيل: فلم سألتم المدعي عن سبب نكوله ، ولم تسألوا المدعى عليه عن سبب نكوله ، ولم تسألوا المدعى عليه عن سبب نكوله ٢٠ ١

قيل: لأن نكول المدعى عليه قد أوجب حقا للمدعي في رد اليمين عليه فلم يجسسز أن يتعرض الحاكم لإسقاطه بسؤال المدعى عليه ، ويمين المدعي مقصورة على حق نفسسه لا يتعلق بها حق لفيره ، فجاز أن يسأل عن سبب امتناعه.

وصورتُها في دعوى أحلف المنكر عليها ،ثم أحضر المدعي بعد اليمين بينة ،سمعت بينته في قول جمهور الفقهاء.

وقال / ابن أبي ليلى : لا تسمع بينة على المدعى عليه بعد يمينه استد لالا بأن الحكم (٦١) ب

<sup>(</sup>١) في ع: "عين ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك) .

<sup>(</sup>٣) في ك: "مقصودة حق نفسه ".

<sup>(</sup>٤) في ك : "امتناء منها ".

<sup>(</sup>٥) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٥٥، والأم: ٣٧/٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٧) وبعقال أهل الظاهر. انظر: المحلى لابن حزم ١٠٠/٥٢٥٠

قد نُفِذ كَ بسقوط الدعوى وبراءة الذمة، فلم يجز أن ينقض بسناع البينة واستحسسقاق الدعوى .

ولأنه قد اعتاض عن الدعوى باليمين ، فلم يجز أن يجمع بين عوضين .

ودليلنا مارواه رجام بن حيوة عن ابن عمر قال: اختصم رجال من حضرموت إلىسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمرِئِ مُسْلِمٍ لَعَيْ اللهَ وَهُو عَلِيْهِ غَضْبَانُ ).

فموضع الدليل منه أنه لم يجعل اليمين مُبْرِئَة في الباطن وإن انقطعت بها المطالمة في الظاهر ، فإذ اقامت بها المينة لزمست في الظاهر ، فإذ المينة لزمست في الطالمة المينة للمينة للمي

وروي عن عسر رضى الله عنه أنه قال: " البينة أحق مِن اليمين الفاجسسرة . "

وهو: رجا ، بن حيوة بن جرول ـ ويقال جندل ـ بن الأحنف بن الســـط ابن امرئ القيس بن عمرو الكندي ، ويقال: ان لجده صحبة ، أرسل عـــن معاذ بن جبل ، قال ابن سعد : كان ثقة فاضلا ، كثير العلم ، وقـــال العجلي والنسائي : شامي ثقة ، وكان من عُباد الشام وفقهائهم وزهاد هم ، مات سنة ٢ ١ ١هه.

انظرترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات: ١١، ١٩، وتهذيب التهذيب: ٣٠٨/٦، والكاشف: ٣٠٨/١،

<sup>(</sup>١) في **أ**: "سماع".

 <sup>(</sup>۲) في أ: " باستحقاق " .

<sup>(</sup>٣) نمي ك : " علمي " .

<sup>(</sup>٤) في ك : " جابر " .

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في ك : "به".

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (أ،ع).

<sup>(</sup>٨) في ع: "عربن الخطاب".

<sup>(</sup> ٩ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ١٨٢/١٠ عن عمرو شُريح القاضي ، وأيضا رواه ابن حزم في المحلى: ١١/٥٢٥عن شريح .

ورواه البخارى في صحيحه : ٣/ ١٦٢ ، كتاب الشهداد الت معلقا في ترجمة بساب ٢٧ عن شريح وطاوس وابراهيم النخمي .

وقد روي هذا مسندا من طريق لايثبت .

وهو صريح في موضع الخلاف ، وحجة إن وقف أو اسند ؛ لأنه لم يظهر لعمر فيه مخالف .

ولأن الحق يثبت بالإقرار تارة وبالبينة أخرى، فإذا لم تمنع اليبين من ثبـــوت الحق يثبت بالإقرار تارة وبالبينة ، ولو برئ باليبين لسقط بالإقرار.

### \_ فصــــل \_ مسسسس

قإن قيل: فكيف يُستحلف المدّعي عليه مع إمكان الهيئة ، وإنها يستحلف مع عدمها ؟ قيل: للمدعي عند المطالبة باستحلاف المدعي عليه ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقول: لي بينة لا أقدر عليها ؛ لغيبة أوعدر، فيستحلف خصمه، م

والحال الثانية: أن يقول: لي بينة حاضرة وأنا أطلب إحلاف خصبي ، فلايمنع من استحلافه ولا من إقامة الهينة بعد يبينه ولأن الهينة حجة لا يجبر على إقامتها ، ويجسوز أن يعدل عنها إلى طلب اليمين ، إما لينزجر بها فيقر، وإما لتلحقه وزرا ، فإذا لسم

<sup>(</sup>١) في أنم نك : "و".

<sup>(</sup>٢) في اله : " سند" .

<sup>(</sup>٣) في أ: " يظهر " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة سن (ك).

<sup>(</sup> o ) ساقطة من (ك) ، وفي أ: " الإقرار معه " .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (**أ)** .

<sup>( )</sup> في ك : " بالمطالبة " . " \* تقدم تخريج في ص ١٧ . ( )

<sup>(</sup> ٨ ) في أنم ،ع: "ليحتقب بها " .

ينزجر بها عن الإنكار جاز أن يقيم الحجة ببينته ، ويظهر بها صدق الدعوى ، وكذب الإنكار، وهنت اليمين .

والحال الثالثة: أن يقول: ليس لي بينة وأنا أطلب اليبين؛ لعدم البينة ، فأن ا أقامها بعد إحلاف المدعى عليه ، فقد اختلف في قبولها ، فحكي عن محسد (٢) الحسن (٣) الحسن (٣) أصحاب الشافعي: أنها لا تسمع ؛ لأن في إنكار البينة جرح (١) لمسسن يشهد بها ، فلا تسمع له بينة قد جحدها .

وقال أبو يوسف تسمع بينته ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهمور المائع يوسف تسمع بينته ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهما ، المحابه ، الأنه قد ينسى البينة ثم يذكرها ، وقد تكون له بينة ولا يعلم بها ، المحاب المعرف أله بينة ولا يعرفها ، فلم يكن في قوله جرح ولا تكذيب .

<sup>( )</sup> في م : " وقد حكي " ، وفي ك ، ع : " فقد رُوي " .

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع للكاساني: ٣٩٣/٨، ولسان الحكام: ص ٢٢٧.

٢١) وهو خلاف الأصح في المذهب.
 انظر: المهذب: ٣١٣/٣، ٣٠ وأسنى المطالب: ١/١٣، ومغني المحتساج:
 ١/٤.٤، والغاية القصوى في دراية الفتوى: ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في أن من ع: " جرح ".

<sup>(</sup>٥) في م ،ع: " ولا تسمع ".

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية الحسن عنه ، وروي عن محمد أنها لا تقبــــل ـ كما حكاء عنه الماوردي ـ وفي الفتاوى الظهيرية : " فقد قيل : يجب أن تكون السألة على خلاف بين أبي حنيفة ومحمد ، ولا يحفظ عن أبي يوسف روايسة فيهــا".

راجع السألة في مختصر الطحاوي: ص ٣٣٥، واختلاف الفقها و للطحاوي: ص ٣٦٠ واختلاف الفقها و للطحاوي: ص ٣٦٠ والبدائع: ٨ / ٣٦٠ و ٣٠ و وحاشية ابن عابدين على الدرالمختار: ٥ / ٥٥٠ و و و و البدائع: ٨ / ٢٤ و ٢٠ ولسان الحكام: ص ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>γ) وهو أصح الأقوال في المذهب.
 وانظر والمدن وانظر والمدن وانظر والمدن وانظر والمدن وانظر والمدن وانظر والمدن والمد

وانظر: المهذب: ٣٠٣/، ومفني المحتاج: ١/١٠٥، وأسنى المطالسبب: ١٠١٠، والغاية القصوى: ٢/١٠١٠

<sup>(</sup>人) في م : " تنسي " .

وقال / بعض أصحاب الشافعي مذهبا ثالثا: إن كان هو الذي استوى باشهاد (٢٦/ب) البينة لم تقبل منه إذا أنكرها ، وإن كان قد استوى بها وليه في صفره أو وكيله فسي كبره ، تَبَلت منه إذا أنكرها ولأنه لا يجهل فعل نفسه ، وقد " يجهل فعل غيره .

وهذا الغرق لا وجه له ولأنه إن لم يجهل فعل نفسه في وقته ، فقد ينساه بعد وقته.
وسواء كانت هذه الهيئة بعد يمين المنكر بشاهدين ، أوشاهد وامرأتين ، أو شاهد
(٣)
ويدينه إذا كان ما يحكم فيه بالشاهد واليمين .

## \_ فصـــل \_

رمرية ) وأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ، وردّت على المدعي فنكل عنها ، وأقسام شاهدا ليحلف مع شاهده ، فغي جواز إحلافه مع شاهده قولان:

أحدهما: - وهو منصوص الشافعي في كتاب الأم، وفي الجامع الكبير للمزني - الايحكم له باليمين مع شاهده ؛ لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها من بعد. والقول الثاني: - وحكاه المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مسسم الشاهد ؛ لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد ؛ لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد ؛ لا ختلاف السببين وافتراق المعنيين،

<sup>(</sup>١) وهو قول ثالث في المذهب ، راجع فيه إلى مظان الفقه الشافعي التي تقدمت فسي حاشية (٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٣) في ك : " ويمين المدعي " .

<sup>(</sup>٤) في أنه فأما م.

<sup>(</sup>ه) انظر: الأم: ٢٨/٧٠

<sup>(</sup>٦) راجع في نسبة هذا الكتاب للعزني إلى طبقات الشافعية الكبرى: ٢/ ٤ ٩ ، وهد ية المارفين: ٥ / ٢٠٠ ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة: ٢ / ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في أ: "الموضع".

راجع المختصر: ٥/٥٥٠٠

<sup>(</sup> A ) لأن السبب في الأول هو: نكول المدعى عليه ، وفي الثاني : فقد أن الشاهسد الثاني .

<sup>(</sup>٩) وأيضًا المعنى والمقصود يختلف في الحالتين.

فلم يكن سقوط إحداهما موجبا لسقوط الأخسرى .

وطى هذا لوكان بالعكس، وهو إذا نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد، فسردت عليه اليمين بنكول المنكر (ألمدعي عليه، / فأراد أن يحلف كان على ماذكرنا سسن (١/٦٣) القوليين :

أحد عما: لا يحلف ؛ تعليلا بأنه قد أسقط حقه من اليمين بالنكول . والقول الثاني: يحلف ؛ تعليلا باختلافهما في السبب والمعنى .

# - ۳ - ســـالــة

قال الشافعي: ( وَلَوْ رَدَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ اليدينَ ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَخْلِفُ ، فَقَاسَالَ المُدَّعَى عَلَيْهِ اليدينَ ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَخْلِفُ ، وَحَسَوَّلْتُ المُدَّعَى عَلَيْهِ : أَنَا أَخْلِفُ ، لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ ، لِأَنِي قَدْ أَبْطَلْتُ أَنْ يَخْلِفُ ، وَحَسَوَّلْتُ المُدَّعَى عَلَيْهِ : أَنَا أَخْلِفُ ، وَحَسَوَّلْتُ اللهِ لَهُ ، لِأَنِي قَدْ أَبْطَلْتُ أَنْ يَخْلِفُ ، وَحَسَوَّلْتُ اللهِ لَهُ مِنْ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وهذا صحيح ، وقد قد مناه ، وقلنا : إذا نكل المدعى عليه من اليمين و وجسب ردها على المدعي ، فأجاب المدعى عليه إلى اليمين بعد نكوله ، لم يستحلف ، وكسان المدعى أحق باليمين ، لاثبات حقه ، لأنه قد استحقها بنكول خصمه ، فلم يكن للخصم إبطالها عليه .

فإن قيل: أفليس لوامتنع المدعي من إقامة البينة واستحق المدعى عيـــــه

<sup>(</sup>١) في اي ،ع: "أحد هما ".

<sup>(</sup>٢) في ك ،ع: "الآخر".

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (١٩) ،ع) .

<sup>(</sup>٤) في أ،ع: "فنكل عنها ولم يحلف "، وفي ك : "فنكل ولم يحلف ".

<sup>(</sup>٥) في أنك ،ع: "فأقام شاهداً ؛ليحلف معم".

<sup>(</sup>٦) في ك : "باختلاف السبب".

<sup>(</sup>٧) انظر السألة في: المختصر: ٥/٥٥، والأم: ٣٨/٧٠

<sup>(</sup>٨) انظره في : ١٥ ١٥ ٩ ٣

<sup>(</sup>٩) الواوساقطة من (م).

<sup>(</sup>١٠) في أ: " فليس".

أن يحلف لسقوط الدعوى عنه ، فلو أقام المدعي البينة كان له ، وأسقط بها يمين المدعى عليه ، فهلا كانا سواء ؟ .

قيل: لايستويان ولأن البينة يجوز أن تقام بعد يمين المدعى عليه، فكان إقامتها قبل يمينه أولى ولأن اليمين والبينة معاحق للمدعي ، فكان له الخيار في أيهما شاء ، وله الجمع بينهما إذا تقدمت اليمين ، وليس له الجمع بينهما إذا قدم البينة .

# - ۽ - ســالــة

وهذه السألة قد مضى نظائرها في جملة ماتقدم ، وقلت: فإذا ادعى رجسل على رجل دارا في يديم أنه اشتراها منه ،لم يخل حال المدعى عليه في الإنكار سن أن يقول: ماله فيها حق ، أو يقول: مااشتراها منى .

فإن كان جواب إنكاره: أنه أماله فيها حق بملك ولاغيره ،كان جوابُه مقنعا، وأحلف بمثله ، ولم يحلف أنه مااشتراها منه ، لأنه قد يجوز أن يبيعها عليه ويبتاعها منه، (مُرَّمَنْتُ إِن طَفُ مَا اسْتراها وإن كان مالكا لها .

<sup>(</sup>١) في المختصر: أحلف.

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة في المختصر: ٥/٥٥٦، والأم: ٣٨/٧٠

<sup>(</sup>٣) هكذا في كل النسخ ، والصحيح : " مضت ".

<sup>(</sup>٤) في ك : " من قبل " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "يده".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٧) في أ: "أن ".

<sup>(</sup> ٨ ) في م : " فيجب أن يحلف " ، وفي ع : " محنث أن حلف " .

وادا كان كذلك حلف فقال: والله مالهذا - ويسيّيه ، وتسميته استظهار وليست بواجبة ، لأن الإشارة إليه تُفني عن تسميته - ماله في هذه الدار حق بطك ولاغيره بوجه من الوجوه ، وهذا تأكيد ، ولو اقتصر على أن ماله في هذه الدار حق ، أجزأ ، لأنه يعسم الطك وغيره من جميع الوجوه .

وان كان جواب المنكر مقابلا لدعوى المدعي ، فقال: مااشتراها مني ، ففي يمينسه

أحد هما: أنه يحلف على مثل ما تقدم: أنه ماله في هذه الدار حق ، استظهـــارا من أن يكون قد ملكها بعد البيع.

والوجه الثاني: بل تكون يمينه موافقة لجواب إنكاره ؛ لأن هذا الاحتمال قسمه ارتفع بقوله: مااشتراها منه ولاشميئا منها ، ولااشتريتُ له ولاشي منها .

ولو حلف / بالله ماباعها عليه ولاشيئا منها (، ولا باعها على أحد اشتراها لـــه (١/٦٤) ولا شيئا منها ، أجزأ ، لأن نفي الشراء ولاشيئا منها ، أجزأ ، لأن نفي الشراء موجب لنفي الشراء ، فقام فقي المنام الآخر ، وفي أولا هما باليمين وجهان محتملان:

<sup>(</sup>١) في ع: "وان " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٣) في ك ،ع: "في الملك".

<sup>(</sup>٤) في ك : "أحاب به".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٦) في أ: " على أحد من جهـتي " .

<sup>(</sup>٧) في أ : " شـــي " .

<sup>(</sup>٨) في ك: "وقام".

<sup>(</sup>٩) ساقطة سن (ك) .

أحدهما: أن الأولى: أن يحلف مااشتراها منه ولأنها مقابلة للدعوى. والوجه الثاني: بل الأولى: أن يحلف ماباعها عليه ولأنها أخص بنفي فعسله.

### ـ فصــــل ـ .....

ولو ادعى عليه أنه قتل أباه ، وكمل الدعوى بذكر صفة القتل ، فللمنكر حالتان: إحداهما: أن ينكر القتل .

والثانية: أن ينكر أن يجب عيه بهذه الدعوى حق افكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع افيحلف بإن أنكر الحق ما أنه ما استحق عيه بدعوى هذه القتل حق مسن قور ولا دية اولا يحلف أنه ما قتل الأنه قد يجوز أن يكون قتله قود ا اأو قتله مرتسدا الوقتله وجده على امرأته الوقتله لدفعه عن نفسه افلذلك جاز أن يعسل في إنكاره ويمينه إلى نغي الحق دون القتل .

وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه طي ماذكرناه من وجهين:

أحدهما: ماقتل.

والثاني: ماعديه حتى من قود ولاعقل. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في م ،ك : "بهذه الدعوى عليه حق "، وقوله : "أن يجب "ساقطة عنها، وفي ع : "أن يجب بهذه الدعوى حق عليه ".

<sup>(</sup>٢) في ك : "أن يكون " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "أن ينفي " .

<sup>(</sup>٤) في ك : "بهذه الدعوى ".

## (۱) -۱۲- × باب النكول ورد اليمين من الجامع وفيره ×

-١- قال الشافعي: ( وَلا يَقُومُ النَّكُولُ مَقَامُ الإِقْرَارِ فِي شُيْءٍ حَتَّى يَكُونَ / مَعَمُ يَسِيسَنُ (١٦٠) النَّكُولُ مَقَامُ الإِقْرَارِ فِي شُيْءٍ حَتَّى يَكُونَ / مَعَمُ يَسِيسَنُ (١٦٤) النَّدُعِي ).

وهو كما قال، إذا نكل المنكر عن اليبين لم يحكم عليه بالنكول حتى يحلف المدعي، فيستحق الدعوى بيمينه لا بنكول خصه .

قال الشافعي: "ليس النكول (إقرارا منه بالحق ه) ولا بينة للمدعي ، فلا أقضيلي

وهذا صحيح ؛ لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة ، وليس النكول واحدا منهما ، وهو قول الأكثرين من الفقها ، والحكام ، وسواء كانت الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والخلم والرجعة والقصاص والعتق ، أو كانت فيما يثبت بشاهسد وامرأتين ، أو شاهد ويمين كالأموال ، أو ما يكون مقصود ، المال .

وقال مالك . لا أحكم طيه بالنكول ، لكن إن كانت الدعوى في مال يثبت بالشاهد

<sup>(</sup>١) في ع: "الدعوى".

<sup>(</sup>٢) وتنامه من المختصر: " ومن اختلاف الشهادات والحكام ومن الدعوى والهيئات، ومن إملاء في الحدود ".

<sup>(</sup>٧) انظر المسألة في: المختصر: ٥/٥٥ والأم: ٣٨/٧٠

<sup>(</sup>٤) في ك : " المدعى عليه " .

<sup>(</sup> ٥) في أ: "النكول منه إقرار بالحق منه " .

<sup>(</sup>٦) انظرالام : ٧/٥٥٠

<sup>(</sup>A) انظر: المهذب: ٢/٩/٣، وأسنى المطالب: ٤/٤، ٤، وشرح المحلي مسع قليوبي وعميرة: ٤/ ٣٤٣، ونهاية المحتاج: ٨/٧٥٣، ومغني المحتاج: ٤/٧٧٤، يروضة الطالبين: ١٦/ ٣٤٠

<sup>(</sup>٩) انظر المدونة الكبرى : ٥ / ١٧٤ ، والخرشي : ٧/ ٢٤١ ، والشرح الصغيير المطبوع بهامش بلغة السالك : ٢/ ٣٧٨ .

والمرأتين ردت البدين على المدعي ، وإن كانت فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكسساح والطلاق والعنق والقتل ، حَبَرُتُه حتى يحلف أو يقر.

وقال أبو حنيفة : " أحكم عليه بالنكول في الأموال بعد أن أقول له " ثلاثـــا : إن حلفتَ وإلا قضيتُ عليك ، ولا أحكم عليه بالقتل في النكول .

وخالفه أبو يوسف فحكم عليه في القتل بالدية دون القود ، وحكم عليه فيما دون النفس بالدود .

وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عنق أو نسب ، لم أوجب على المنكر اليسين ولم أحكم عليه بالنكول .

ولوجوب الأيمان في جميع الدعاوي موضع يأتي ، وهذ االموضع مختص بالنكسول عن اليمين إذا وجبت على المنكر، هل يقضى عليه بنكوله عنها ؟ .

واستدل من قضى عليه با /لنكول ببيانه على مذهبه : أن اليمين مختص بالمدعى (١٦/٥)

<sup>(</sup>١) في م ،ك : "رددت".

<sup>(</sup>٢) انظر: البسوط: ٣٢/١٧، والبحر الرائق: ٧/ ه. ٢، وتبيين الحقائيق: ١/ ه ٩ ٢، والهداية مع تكملة شرح فتح القدير: ١/٦ / ١٧٦، والدر المختـار مع تكملة حاشية ابن عابدين: ٥/٩٤٠.

٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) وبه قال محمد بن الحسن رحمه الله ، ودليلهما على ذلك : أن النكول إقسرار فيه شبهة فلايثبت به القصاص بلاً نه يسقط بالشبهة كالحد ود واللعسسان ، وأما القود فيما دون النفس فيجب به بالأن مادون النفس يسلك به مسسلك الأموال ، فيجوز بذله إذا كان مفيدا ، ألا ترى أنه يجوز له قطع يده المتأكلسة للفائدة ، فكذا يجوز بذله لدفع اليمين عن نفسه ، وأي فائدة أعظم منسسه . انظر: تبيين الحقائق : ٤ / ٢٩٧ ، والهداية مع تكملة شرح فتح القديسر:

<sup>(</sup>ه) في ك : " سع " .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الدعوى والبينات.

<sup>(</sup> Y ) في ع: " يختص" .

طيم ولا يجوز أن تنقل الله على الله على الله الله الله الله واليمين المكانسست الدلائل مشتركة في الموضعين، واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للحضرسي حين أنكره الكندي: ﴿ أَلَكَ بَيِّنَةً ؟ قَالَ: لَا ،قَالَ: لَكَ يَمْيُنُه ،لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ . أُ فَبَيْنَ لَهُ الله عَلَم في أحد أمرين : بينته أو يمين خصم ، فدل على أن لا حسق

له في يمين نفسه .

قالواً: ولأن البينة حجة للمدعى واليمين حجة للمدعى عليه ، فلما لم يجمع أن تنقل حجة المدعي - وهي البينة - إلى المدعى عليه لم يجز أن تنقل حجة المدعسى عيه - وهي اليمين - إلى المدعى .

قالوا: ولأن البينة موضوعة للإثبات، واليمين موضوعة للنفي ، فلما لم يجمعز أن يعدل بالبينة إلى النفي ، لم يجز أن يعدل باليسين إلى الإثبات .

> قالوا: ولأنها قول المدعى ، فوجب أن لا يلزم به حكم كالدعوى . قالوا: ولأنه رجح دعواه بقوله ، فلم يقض فيه به ، كتكثير الدعوى .

ودليلنا من الكتاب قوله تعالى: \* أَوْ يَخَافُواْ أَنْ تُرَدُّ أَيْسُنَّا بَهُدَ أَيسُنِهِ مِسْمُ \*

في ك : " يعقل" . (1)

في ك : " على " . (T)

<sup>\*</sup> سبق تخریحه ، في أ: " بقوله عليه " . ( 7 )

في ك : "أن له " . ( ( )

فى ك : " قال " . (0)

في ك : "بها " ، وفي ع : " فيه " . (7)

في م ، ع : " فيه " ، وفي أ : " به " . (Y)

ساقطة من (١) . (人)

انظر : البحر الرائق : ٧/ ٢ . ٢ ، وتبيين الحقائق : ٤/ ٢ ٩ ٢ ، والهداية مسم تكملة شرح فتح القدير: ٨ / ١٧٢ ، والدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين : .019/0

سا قطة من (أ). والآية من سورة المائدة: ١٠٨٠

أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة ، فدل على نقل الأيمان من جهـة إلى جهـــة .

ويدل عليه من السنة مارواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسال: ( مَنْ طَلَبَ طَلْبَةٌ بِغَلْمِرٍ السَّلَةِ ، فَالْمُطْلُوبُ أُولَى بِالْيُمِيْنِ مِنَ الطَّالِبِ ) ( ٤)

وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قــــال:

ووجم الدليل من هذين الحير تعربي أن أولى يستعمل حقيقة في الاسمستراك ووجم الدليل من هذين الحير تعربي أن أولى يستعمل حقيقة في الاسمستراك في الغقم ( ٦٠ / ب ) فيما / ترجع الحد هما على الآخر ، كقولك : " زيد الفقم من عمرو " إذا اشتركا في الفقم ( ٦٠ / ب ) وزاد أحد هما على صاحبه

ولايقال: "زيد أفقه من ليس بفقيه ، إلا على وجه المجاز ، فلو لم يكن للطالب

<sup>(</sup>١) في ك: "من جهدة السنة ".

<sup>(</sup>٢) في ع: "بعد ".

<sup>(</sup>٣) في ك : "فاليمين أولى للمطلوب " .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى فى السنن الكبرى : ١٠ / ٢٥٣ مرفوط عن زيد بن ثابــــت، ولفظه : ( إذا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بِيِّنَةٌ فَعَلَى الْمُطْلُوبِ يَمْيُنُ .) وكذلـك رواه ابن أبى شيبة فى المصنف : ٦ / ٢١٨ بلفظ : ( وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه ) . وحكاه الحافظ فى التلخيص : ٢ / ٢١٨ عن سالم بن غيلان النجي عـــن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " وهذا مرسل " .

<sup>(</sup>ه) رواه عبد الرزاق في المصنف : ٨ / ٢٧١ ، والبيهقس في السنن الكبسرى :

<sup>(</sup>٦) في م ،ع: " فوجه " .

<sup>(</sup> ۲ ) مَى أَبِعَ لِكِ السَّبِرِينِ \* .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة من(أ،م)، وفي ك : "حقيقة " .

<sup>(</sup>٩) في م : " يترجح " .

<sup>(</sup>١٠) في م : " فيمن " .

حق في اليمين لَمَّا جُعل المطلوب أولى منه ، فيكون أولى في الابتداء ، وينقل عنسه عند امتناعه في الانتهاء .

ويدل عليه ماروى الليث بن سعد عن نافع عنابن عمر : ( أَنَّ النَبِي صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِيْنَ عَلَى طَالِبِ حَقِّ ( } ) وهذا نص ذكره أبو الطيد في المُخَرَّج ، والدارقطني في اليمين مع الشاهد .

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب : ١٠/ ٢١٦ ، والجرح والتعديمل : ١ م ١٠٥ ، والكاشف : ٣ / ٩٧ .

(٤) رواه الدارقطني في السنن : ٢ / ٢١٣ ، كتاب الأحكام ، والبيهةي في السنن الكبرى : ١٠ / ١٨٤ ، كتاب الشهادات ، والحاكم في المستدرك : ١٠٠،، كتاب الأحكام ، وصححه . ورده الذهبي في المختصر بقوله : "لا أعرف محمدا وأخشى أن يكون الحديث باطلا . " قال الحافظ في التلخيص : ١٠٩ : "رواه الدارقطني ، والحاكم والبيهةي ، وفيه محمد بن مسروق لا يعرف ، واسحاق ابن الفرات مختلف فيه .

وانظر: اروا الغليل: ٢٦٧/٨، وتقريب التهذيب: ص ١٠٢، ترجمة اسحاق بن الغرات.

( ٥ ) هو: الحافظ أبوالوليد حسان بن محمد بن أحمد بن ها رون القرشي الأسسوي القرضي النيسابوري الشافعي المتوفى سنة ٤ ٢ ، وكتابه : ( المُخَرَّج أوالمستخرج ) مخرج على صحيح مسلم .

انظر ذلك في: الرسالة المستطرفة للكتاني: ص ٢٨.

(٦) هو: الحافظ أبو الحسن على بن عبر بن أحمد بن مهدي البغدادى الدارقطني موادر الدارقطني والدارقطني والدارقطني والدارقطني والدال السبة الى دار القطن، وهى كانت محلة كبيسرة ببغداد كان عالما ، حافظا ، واماما معروفا ، تنقم على مذهب الشافعي ، ولسبد ==

<sup>(</sup>١) في أ: " الأولى ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م،أ،ك).

<sup>(</sup>٣) هو: نافع مولى ابن عبر أبو عبد الله الفقيه المدني ، وهو كان من أئمة التابعين في المدينة ، إمام في العلم ، متفق عليه ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث، وقال البخاري : أصح الأسانيد ، : مالك عن نافع عن ابن عبر ، وقال العجلسي : مدني ثقة . وتوفي في سنة ١١٧ه وقال ابن عينة وأحمد بن حنبل : مسات سنة ١١٩ه.

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في دعوى القتل على يهود خيسبر: (م) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال للأنصار في دعوى القتل على يهود خيسبر: (م) و تُعلَفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ، قَالُوا : لا ، قَالُ : فَيُبْرِئُكُمْ ، يَهُودُ بِخُسْيِنَ يَبِينَاهُ . وَالله عَلَمُ الله الله عَلَى نقل اليبين من جهة إلى جهة ، وأبو حنيفة الايراه .

ويدل عليه إجماع الصحابة ، روى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سطيمان المان عليه إجماع الصحابة ، روى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سطيمان البن يسار: " أن رجلا من بني سعد بن (ليث) أَجْرَى فُرساً ، فوطـــــي

- (١) في ع: "على في " •
- (٢) في ك : " القتيل " .
  - (٣) في ك : " نهر " .
- (١) في ك: "فيحلف لكم ".
- (٥) تقدم تخریجه فی ص: ٥١٧٥
  - (٦) ساقطة من (<sup>1</sup>) .
- (γ) انظر: البحر الرائق: ۲۰۶، والهداية مع تكلة شرح فتح القديـــــر: (γ) ١٠٤/٨، وتبيين الحقائق: ٤/٤٩٤.
- ( ) هو: سليمان بن يسار الهلالي ، أبو أيوب ، ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقسسال أبو عبد الله المدنى ، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ، وكان من فقهسا المدينة وقرائهم وكان تابعيا ثقة مأمونا ، مات سنة ، ١ ٨ هـ ، وعمره ٣٧ عامسا . وذكر ابن حبان في وفاته أقولا منها : سنة ، ١ ١ هـ وصححه .
- انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٤/ ٢٢ ، والجرح والتعديـــل : ٤/ ٩ ٢ ، والكاشف : ١ / ٢٠٠٠ .
- (٩) بنى سعد: قبيلة معروفة من قبائل العرب، تسكن فى بلاد الفامد والزهران ، انظرفى ذلك: جمهرة أنساب العرب: ٢/٥،٣، ونهاية الأرب فى معرفسسة الأنساب: ص ٢٨٤، ومعجم قبائل السلكة العربية السعودية : ١/٢٤٣.
- (١٠) في الأصول الخطية كلها: "ثابت" وماأثبته فهو من نص الخبر المروي فسي السنن الكبرى ١٠: / ١٨٣٠
  - (١١) ساقطة من (ك،ع) .

<sup>===</sup> فی سنة ۲.۳ه ، وتوفی سنة ۲۸۵ه ببغداد ، انظر ترجمته فی : وفیسات الأعیان لابن خلکان : ۳/ ۲۹۷ ، وشذرات الذهب : ۳ / ۱۱۲ ، وتاریسنخ بغداد : ۲/۲ ، ۳۶ / ۱۲۰

على إصبع رجل من جَهينه ، فتألم منها دهرا ، ثم مات ، فتنازعوا إلى عمر رضي اللمه عنه ، فقال المدعي عليهم : " تُحلِفُونَ حَسْمِينَ يَمِينًا أَنَّهُ مَامَاتَ مِنْها ، فَأَبُوا ، فَقَلَلُمُ اللَّهُ مَامَاتَ مِنْها ، فَأَبُوا ، فَقَلَلْمُ اللَّهُ مَامَاتَ مِنْها ، فَأَبُوا ، فَقَلَلْمُ مَا فَا اللَّهُ ، فَأَبُوا .

وهذه قضية مشهورة في رد اليمين ،لم يظهر فيها مخالف .

وقد رد ت اليمين على عمر فحلف واستحق ، ورد ت على زيد ابن ثابت فحلف .

(١) جهينة : بلفظ التصغير، وهي قبيلة عظيمة من قُضَاعة ، وكانت منازله مسمم بين ينبع والمدينة إلى وادي صغرا جنوبا على الضغة الشرقية للمحر الأحمر، وانتشروا مابين صعيد مصر، وبلاد الحبشمة .

انظر شرحها في: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ص ٢٦١، والأنساب للسمعاني: ٣ / ٣٤٤، ومعجمه أنساب العرب: ٢ / ٤٤٤، ومعجمه البلدان: ٢ / ٤٩٤٠

(٢) الدهر - كما يطلق على الأبد - هو: الزمان قلّ أوكثرٍ.

قال الأزهري: الدهر عند العرب يطلق على الزمان ، وعلى الغصل من فصحول السنة ، وأقل من ذلك ، ويقع على مدة دنيا كلها ، وينسب إليه الرجل السذي يقول بقدم الدهر، ولا يؤمن بالبعث ، فيقال له: " كهري " بالفتح .

انظر: ترتيب القاموس: ٢ / ٢٢٢ ، والصحاح: ٢/ ٢٦٦ باب الراء سسع الدال ، والمصباح المنير: ١ / ٢٠١ ، ومختار الصحاح: ص٢١٢ .

- (٣) في ك ،ع: " عسربن الخطاب".
  - (٤) تكرر (رفقال م) في م.
    - (ه) في م: "المدعي ".
- (٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى : ١٠/ ١٨٣ ، وانظر: التلخيص الحبير: ١٨٠٠،
  - (٧) لم أعثر على رد اليبين على عبر مرالا أن قصة يبينه قد وردت عندما أقام عليه، أبي دعوى فأنكرها ، فتحاكما إلى زيد بن ثابت ، فحكم زيد على عبر باليبسين ، فحلف .

انظر هذه القصة في السنن الكبري: ١٣٦/١٠ و ١١ م١١ و المعلى: ١٠/١٠ ٥٥٠

( ٨ ) أخرج ذلك الشافعي في المسند: ٢ / ٢ ؟ ، والهيه قي في السنن الكبرى: ١ ، ١ / ٢ ٧ ، و انظر فتح البارى: ٥ / ٥ ٨ ٠ .

والقصة وردت في حلف زيد عندما حكم عليه مروان بن الحكم باليمين ، ولم تسرد فيها إشارة إلى رد اليمين ، والله أعلم .

وروي أن المقداد اقترض من عثمان بن عفان مالاً، قال عثمان : " هي سبعة آلاف، فاعترف المقداد لعثمان : احلف أنهما فاعترف المقداد لعثمان : احلف أنهما سبعة آلاف ، وتنازعا إلى عمر، فقال المقداد لعثمان : احلف أنهما سبعة آلاف ، / فقال له عمر : لقد أَنْصَفَكُ ، فلم يُحْلِفُ عُثمان ، فَلَمّا وَلَّى البِنْفَدَالُ ، (٢٦/١) قال عثمان : واللّم لَقَدْ أَقْرَضْتُه سَبْعَة آلاف فقال له عمر: لِمُ لَمْ تَحْلِفُ قَبْل أَنْ وَلِي ؟ فقال :

( ) هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراوي ، المعروف بالمقداد بسين الأسيود .

وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو: الأسود بن عد يفوث الزهرى ، وإنسسا نسب إليه ، لأن المقداد حالفه ، فتبناه الأسود فنسب إليه .

ويقال له أيضا: المقداد الكندي ،كنيته أبو معبد ، وهو قديم الإسلام سن السابقين ، وشهد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهـــــو صاحب الكلمة المعروفة التي قالها لرسول الله في غزوة بدر: "يارسول الله امض لما أمرت به ، فنحن معك ، والله لانقول لك كما قالت بنو اسرائيـــل لموسى: "اذ هب أنت وبك فقاتلا ، إنا ها هنا قاعد ون " ولكن: اذ هب أنت وبك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو ســـــــرت بنا إلى برك العماد ( وهي موضع ورا مكة بخس ليال ، وقيل : بلــــد باليسن ) لجالدنا معك من دونه ، حتى تبلغه " فقال له رسول اللــه ، غيرا ، ودعا له .

وهو من أول من أظهر اسلامه في مكة ، وكانت وفاته بالمدينة في خلاف من عثمان بن عفان في عام ٣٣ه.

انظر ترجبته في : أسد الفابة : ٥ / ٢٥٦، والإصابة في تبييز الصحابسة : ٢ / ١٥٤، والكاشف : ٣ / ١٩٢٠.

- (٢) ساقطة من (ع) .
- (٣) في ك: " وأقر".
- (٤) ساقطة من (ك،ع) .
- (ه) في ك ،ع: **"كنت".** 
  - (٦) في ك : " تولى " .
- (٧) ساقطة من (١،ع) .

وماعلَى أن أحلف ، واللَّهِ إِنَّ هذه الأرض والله إِنَّ هذه لسماء ، قال عصان: خَشيتُ أَنُيوانَقَ قَدَرُ بِلا أَ ، فيقال بيسينه ".

وهذا مستغيض في الصحابة، لم يظهر فيهم مخالف ، فثبت أنه إجماع .

فإن قيل : قد خالفهم على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فيما روى : أن رجــــلا ابتاء الله الله عبداً ، فأصاب به عيباً ، فترافعه الله ألى شُريح ، فقال للهائع: أحلف، و المرسر المربين ؟ فقال شريح : لا ، فقال على : " قالون " - وهي كلمة روميسة ، قيل: إن معناها: ( جيد ) - فَصُوَّبُ بها امتناع شريح من رد اليمين ، فصار قائللا به ، وسنم هذا من انعقاد الإجماع.

انظر: تهذيب التهذيب : ١٠/١٥٠، والتقريب : ص ٣١٥، ترجمة : ٦٦٦١، وارواء الفليل : ١٨/٨٠ ٢٠

في أنك نع: "أرض". (1)

في أ،ك ،ع: "سماء " . (T)

في أم : " فقال " . ( 7 )

رواه البيهقي في السنن الكبرى : ١٠٠ / ١٨٤ من طريق مسلمة بن علقمــة ( E) عن داود عن الشعبي ، وقال : " هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع "يعنسي أن الشعبي لم يدرك عمر . وقال الألباني في إرواع الفليل : والحديست ضعيف ؛ لأن مسلمة بن علقمة مع كونه من رجال مسلم ففيه كلام ، قسال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام .

ساقطة من (١) . (0)

في أ،ك : " فقد " . (7)

فىك : " باع " . (Y)

في ع: " فتراجعا " . (人)

انظر: تبيين الحقائق: ٢ / ٦ و ٢ ، والعناية شرح الهداية العطبوعة بهامش شرح (9) فتح القدير: ١٧٧/٨٠

هده القصة وردت في أخبار القضاة لوكيع: ٢ / ٢ ٣ ٢ بلغظ : " حاء رجل إلى شُريح يخاصم رجلا ، قال : إن هذا باعنى جارية ملتوية العُنق ، فقال شريسح : بيّنتك أنه باعد ذا ، وإلا فيمينه بالله ماباعك ذا. " لكن رد اليمين على المدعى مروى عن شريح في أخبًا رالقضاة لوكيع: ٢ / ٢ من المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ۱۰۹/۸ • في أ: " فمنع " •

قيل: هذه كلمة لا تُعرف العرب معناها ؛ لأنها ليست من لفتهم ، وليو أراد مان كر (۱) من معناها لا فصح به ، ولعبر عنه بها يفهم منه ، على (١) قول منه ، قالون م بمعنى: " جيد " يحتمل أن يريد به : أن ماقاله شريح جيسسد ، ويحتمل أن يريد به : أن ماقاله البايع جيد ، فلم يكن فيه مع هذا الاحتمال ما يمنسع من إنعقاد إ ماع قد انتفى عنه الاحتمال .

# \_ فصـــل \_

ويدل طيه الاعتبار بالمعاني المعقولة من وجهين:

أحد هما: استناع الحكم بالنكول .

والثاني: جواز رد اليسن.

( فأما امتناع الحكم بالنكول ، فدليله من وجوه .

سنها: أن إثبات الحق لا يكون بنفيه ؛ لأنه ضد موجبه ، ومن المتنسع أن

<sup>(</sup>١) في ك : " قالوه " ، وفي ع : " ذكروا " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في ع: **"أنه".** 

<sup>(</sup>٥) في ك ،ع: "يعني".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ع).

<sup>·</sup> الاجماع ، الاجماع . ( Y )

<sup>(</sup> ٨ ) في ك : \* من طريق الاعتبار \* .

<sup>(</sup>٩) في ك : " والاعتبار من وجهين " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من أولى ،ع.

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (أبع ، ك) .

<sup>(</sup>١٢) في أ، ك: " ودليله ".

<sup>(</sup>١٢) في أ: " وفي المنبع ".

يكون وجنود الضدنافيل لحكم ، ومثبتا لحكم ضده كالإقرار لا يوجسب الحكم المنافيل المناف

وتحرير هذا الاستدلال قياسا ـوإن كان هذا الاستدلال أصح -: أنه إنكار فلم يشهـ . عكم الإقرار كالتكذيب لا يثبت به حق التصديق .

وسنها: أنه نكول عن يمين ، فلم يجب به قبول الحق كالحد والقصاص.

فإن قيل: النكول حجة ضعيفة فجاز أن يثبت بها أخف الحقوق دون أغلظها كالشاهد والدرأتين ، يثبت بهما الأموال ولا يثبت بهما الحدود والقصاص .

فيل: إنما ضعف الشاهد والمرأتان لنقص النساء عن كمال الرجال ، والناكسل عن السين كامل وجب أن يجري على نكوله حكمُ الكمال ، ولم يقع بمالفرق بين نكسول الرجال والنساء ، فبطل به هذا التعليل.

فإن قيل: النكول عن اليبين يجري مجرى بندل الحق ، وبذل الأموال يصح ، ويذل الأموال يصح ، ويذل الأكول ؟ . ويذبت بالنكول ؟ .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (أم ،ك).

<sup>(</sup>٢) في ك : " يوجد " .

<sup>(</sup> ۲ ) في م : " ناف " .

<sup>(</sup>٤) في م : " مثبت " .

<sup>(</sup> s ) سافطة من (أ) ، "وفيها لعنده".

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ،م).

<sup>(</sup>٢) في أ: " أحج " .

<sup>(</sup> A ) في ك ، ع : " بيه**ا " .** 

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (٩)٠

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (ع)، وفي أ،ك ،ع : "بها ".

<sup>(</sup>١١) في أ،ك ،ع: "بها".

<sup>(</sup>۱۲) في أثوارتفع ش، وفي ك ،ع: "وأن يقع ش.

<sup>(</sup>۱۲) في أ،ك ،ع: " ترك " .

<sup>(</sup>١٤) في أ: " فثبت " .

<sup>(</sup>١٥) في ك : " وبذل النفوس للحد والقصاص " .

قيل : النكول ترك للحجة وليس ببذل للحق ، ولوكان بذلا لثبت حكسه النكول الأول كسائر البذول ، وهم لايثبتونه إلا بعد نكوله ثلاثا ، فخرج عن صفة البذل ، فزال عنه حكم البذل ، ويتحرر من هذا المعنى قياسان :

أحد هما: أنه نكول لا يُقضى به في القصاص ، فلم يُقضى به في الأموال كالنكسول الأول .

والقياس الثاني: أنه حق لايثبت بالنكول الأول ، فلم يثبت بالنكول الثالبت كالقصاص .

وسنها : أن الكدّعَىٰ طيه لو سكت عن جواب الدعوى فلميقر ولم ينكر ،لم يقسف طيه بالنكسول، عند أبي حنيفة ، فكان إذا أنكر ونكل أولى أنلا يقضى عليه بالنكسول، لأسرين :

أحدهما: أن السكوت يحتل الإقرار، والإنكار لا يحتله.

والثاني: أن في سكوته/ امتناعا من أمرين: الجواب واليمين، وفسي (١/٦٧) نكوله امتناع من المتناع من المتناعم من الحدهما أخل من امتناعم من المدهما أخل من امتناعم من المدهما أخل من المتناعم من المدهما أخل المتناعم من المتناعم

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان:

<sup>(</sup>١) في أ: "الحجة ".

<sup>(</sup> ۲ ) في م : "بذل " .

<sup>(</sup>٣) في أ: "حقيقة".

<sup>(</sup>٤) في ك : "حكسه".

<sup>(</sup> ٥ ) في ع: "يحسل أن يكون بالإقرار ".

<sup>(</sup>٦) في ع: "الايحتمل".

<sup>(</sup> Y ) ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) في ك : " من كليهما " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "سن اعتلال هذا ".

أحد هما: أنه امتناع من لفظ وجب بالدعوى، فلم يوجب الحكم بالدعسوى (٣) كالساكت.

والثاني: أنه أحد لغظي مأوجب بالدعوى ، فلم يكن السكوت عنه موجبا للحكسم بالدعوى كالجواب .

ومنها: أن يدين المنكر تقطع الخصومة ولا تُسقط الحق و لأن البينسسة ولا المنها: أن يدين البينسسة لو قاست به بعد اليدين وجب و فاقتضى أن يثبت بالنكول عنها ماكان منقطعا وهو بقاء الخصومة لأثبوت الحق ،كما أن البينة لما كانت موجبة لثبوت الحسق وكان العدول عنها مانعا من سقوطه بها.

وتحريره قياسا هو: أن ماثبت بحجة وقف بعدمها كالبينة.

## ۔ فصللہ ۔

(١٤) رد اليبين فالدليل على جوازه من طريق المعنى ، هو: أن يبين المدعى

<sup>(</sup>١) في ع: " بالدعوى كالسكوت " وبعد م ساقطة منها .

<sup>(</sup>٢) ساقطة سن (ع).

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة من (ع) ، وفي ك : " الثالث " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup> ٥ ) في ك : "أن ينكر " ، وفي ع : "أن يمكن المنكر " .

<sup>(</sup>٦) في ع: "بقطع".

<sup>(</sup>Y) في ك : " فلاتسقط " .

<sup>( &</sup>lt;sub>人 )</sub> ساقطة من ( أ ) .

<sup>(</sup>٩) في ك : "وجبت " .

<sup>(</sup>١٠) في ع: " لا ن " .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>١٢) انظر: شرح المحلى مع قليوبي وعميره: ١/٤ ٣، ونهاية المحتاج: ١/٨ ٥ ٣٠٠

<sup>(</sup>۱۳) في ك : " أنه " .

<sup>(</sup>١٤) في ع: " فأما " ، وفي ك : " زاد قبلها ؛ والوجه الثاني في جواز رد اليبين".

<sup>(</sup>١٥) في ك: " المعاني المعقولة والاعتبار".

<sup>(</sup>١٦) في ع: "اليمين للمدعى عليه ".

طيه حجة له في النفي ، كما أن بيئة المدعي حجة له في الإثبات ، فلما كان تسسرك المدعي لحجة له في الإثبات ، فلما كان تسسرك المدعي لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعى عليه ، وجب أن يكون ترك المدعسى عليه لحجته موجبا للعدول إلى يمين المدعي .

وتحريره قياسا: أنها مجة أحد المتداعيين ابتداءً ، فوجب أن يكون تركهــــا وجبا للعدول إلى يعين صاحبه كترك البينة .

فإن قيل: هذا عنها لم برد اليسن على المدعي إذا امتنع منها لم يُوجـــب

قلنا: التعليلُ إنها كان للحجة المبتدأة ، ولّذلك قلنا: أنها حجة أحسد المتداعيين ابتداء، وليست يمين الرد من الحجج المبتدأة فلم يقدح فسم

وإن قالوا: نقلبها فنقول: لأنها حجة أحد المتداعيين ، فإذا امتنع منها لـــم تنقل إلى جنبة صاحبه كالهينة .

قلنا: نقول بهذا القلب /، الأن يمين المدعى عليه للنفي ، وهي لا تنقل إلى المدعى المدعى وإنما تنقل إليه يمين الإثبات ، وبينة المدعي للإثبات ونقلها إلى المدعمي المدعم وإنما تنقل إليه يمين الإثبات ، وبينة المدعي للإثبات ونقلها إلى المدعمي للنفي ، والبينة ستعملة في الإثبات دون النفي ، واليمين مستعملة في الإثبات وأرا النفي والنفي فصح قلبنا وفسد المنا وفسد

<sup>(</sup>١) ساقطة من (١)، وفي ك : " يوجب " .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) في ك : "غير " .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (١،٩٠٥).

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ع).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (<sup>1</sup>).

<sup>(</sup>٢) في ك: "يقدح هذا".

<sup>(</sup> ٨ ) في ك ، ع: "المدعي للإثبات ، ونقلها إلى المدعى عليه للنفي " .

<sup>(</sup>٩) في ك ، ع: "تسمع".

<sup>(</sup>۱٠) في ك : " وتبين فساد ".

<sup>(</sup>١١) في أ: م قلبكم م .

ولأن أصول الشرع موضوعة على إثبات اليمين في جنبة أقوى الخصمين ، وأقوا هما في الله أصول الشرع موضوعة على إثبات اليمين في جنبة أقوى الخصمين ، وأقوا هما في الابتداء المدعى عليه ، الأن الأصل براءة ناسته وثبوت المكه على ما في يده ، فجعلت اليمين في جنبته ، فلما نكل عنها صار المدعى أقوى منه ، الأن توقفه عن اليمين شبهسة في صحمة الدعوى ، فصار المدعى بها أقوى منه ، فاستحقت اليمين في جنبته ، الدعوى ، فصار المدعى بها أقوى منه ، فاستحقت اليمين في جنبته ، القوتسه .

وتحرير قياسا: أنها جنبة قَوِيَتُ على صاحبتها ، فاقتضى أن تكون اليسين مسسن مرير قياسا: أنها جنبة قَوِيَتُ على صاحبتها ، فاقتضى أن تكون اليسين مسسن حمتها كالمدعى عليه قبل النكول.

## - فصــــل -مسسسس

فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهد فهو ماقد مناه من إثبات اليمين مع الشاهد .

وأما الحواب عن استدلالهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للحضري: (لك يَسُونُه لَيْسَ لَكَ مُنهُ إِلَّا ذَاكَ.) فهو: أن خصمه كانباذلا لليمين، وليس للطالب مسع بذل اليمين إلا اليمين.

<sup>( ( )</sup> في **أ**: " وهو " .

<sup>(</sup>٢) في ١: "للمدعي عليه ".

<sup>(</sup>٣) زاد في ك: " فما ادعى عليه " .

<sup>(</sup>١) في ك: "فكذلك جعلت"، وفي ع: "فجعل ".

<sup>(</sup>٥) في ك: "تصحيح ".

<sup>(</sup>٦) في ك: "دعوى المدعي ".

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup> A ) في ك : "المدعى عليه " .

<sup>(</sup> ٩ ) في ك : " فوجب أن يستحق " .

<sup>(</sup>١٠) وزاد بعد ها في (ك) ":كما ثبت في جنبة المدعى عليه حال ثبوت قوتـــــه".

<sup>(</sup>١١) وأيضا زاد في (ك): "وهي حال قوتها ".

<sup>(</sup>١٢) قدمناه في ص: ٢٢٨ ومابعدها.

<sup>(</sup>١٣) ساقطة من (ك،ع) .

وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة فهو: أن البينة مستعملة في الإثبات دون النفي ، فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه ( الأنه ينفي بها ولايثبت ، واليمين مستعملسة في النفي والإثبات ، فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعسى بها ليثبت بها .

وأما الجواب عن قوله: " إن يمين المدعسي قوله كالدعوى " فهو: أن اليمين حجة الله المواب عن قوله كالدعوى " فهو: أن اليمين حجة المحاف الإنكار وإن لم يكسن المدعى عليه حجة الخالف الإنكار وإن لم يكسن الإنكار حجة ، فصارت يمين المدعى حجة وإن لم تكن دعواه حجة .

وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى فهو: أن تكرار الإنكاركَبَّا لم يكن وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى فهو: أن تكرار الإنكاركَبَّا لم يكن حجة للمدعى عليه، لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعى ، ولما كانت اليبين / حجسة (١٢) للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعى .

۔ فصـــل ۔ ممممممممم

فإذا تقرر أن النكول عن اليمين لا يوجب ثبوت الحق فهو معتبر فيما أمكسن فيم المدعي .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (<sup>1</sup>) .

<sup>(</sup>٢) في ك : " والإثبات جميعا " و هي ساقطة من أ ، (٣) ساقطة من أ ،

<sup>(</sup>٤) في ع: "اذالم ينقلها ".

<sup>(</sup>٥) في ك : " من قوله كالدعوى " .

<sup>(</sup>٦) في أنم: "المدعي ".

<sup>(</sup>١١) ساقطة سن (١، م ، ع ) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) في ك : "الدعوى مرارا " .

<sup>·</sup> المدعي " . " المدعي " . (\·)

<sup>(</sup>١١) في ك : "المدعى طيه ".

<sup>(</sup>۱۲) ساقطة من (۱) .

<sup>(</sup>۱۳) ساقطة من (۱) .

<sup>(</sup>ع١) في ك : " سا " .

<sup>(</sup>١٥) في ع: "عن " .

عاما ما تعدر فيه رد اليبين على المدعي ، فقد ذكر أبوسعيد الإصطخري مسالتين ، (٢) . (٥) . (٥) . (٥) . (٥) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤

إحدى المسألتين: فيمن مات ولا وارث له إلا كافة المسلمين، وظهر في حسابه الموثوق به دينً على رجل أنكره، ونكل عن اليمين ،أو شهد به شاهد لم تكل بسه البينة إلا مع اليمين ، فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة ؛ لأن المستحسق البينة إلا مع اليمين ، فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة ؛ لأن المستحسق (١٢) كافة المسلمين وإحلاف جميعهم غير ممكن، وإحلاف بعضهم غير متعين ، والإمام وإن تعين في المطالبة فهو نائب ، والنيابة في الأيمان لا تصح . (١٤)

وإذا امتنع الرد بما ذكرناه فغي الحكم بالنكول وجهان - حكاهما أبو سسعيد الإصطُدري ...:

<sup>(</sup>١) في ع: "عن " .

<sup>(</sup>٢) في ك: "القاضي أبوسعيد".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (١) .

<sup>(</sup>٤) في ع: "عليهما ".

<sup>(</sup> ٥ ) وأظهرهما: عدم الحكم عليه بالنكول كما سيأتي قريبا .

<sup>(</sup>٦) في م : "أحد "، وفي ع : "أحد هما " ، وفي أ : "أي " .

<sup>(</sup> Y ) في ع : " المسلمين " .

 <sup>(</sup> ل ) في أ ، م ، ع : " يسين " .

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (١)، وفي م 1: " لا تمكن ".

<sup>(</sup>١٠) في ك : "بهذا الدين " .

<sup>(</sup>١١) في ك : " لا يتصور " .

<sup>(</sup>۱۲) في ك : "دون بعض".

<sup>(</sup>۱۳) في ك ،ع: "معين " .

<sup>(</sup>١٤) في ك : "غير صحيحة " .

<sup>(</sup>١٥) وفي ك : "الرد في الأيمان " .

<sup>(</sup>١٦١) في ك : "بالنكول هاهنا ".

<sup>(</sup>١٧) والوجه الثاني هو المعتمد والصحيح في المذهب.

انظر: المهذب: ٢/٣٠٣، وأسنى المطالب: ١/٢٠)، وحاشيتي قليوبي وعيرة على شرح المحلي: ١٢٠٥، ونهاية المحتاج: ١٨/ ٣٠، وروضة الطالبين: ١٢/٠٥٠ من أ: "حكاه".

أحد هما: يحكم فيه بالنكول ولأنه موضع ضرورة خرج عن حكم الإمكان.
والوجه الثاني: لا يحكم عليه بالنكول واعتبارا بموجب الأصل، ولكن يُحبس حتىي
يحلف ، أو يعترف .

والمسألة الثانية: في رجل ادعى على ورثة أن ميتكم وَصَّى إليه بارخراج (الشلطة والشائلة الثانية: في رجل ادعى على ورثة أن ميتكم وَصَّى إليه بارخراج الشلطى من ماله ، وتفرقته على الفقراء والمساكين ، فانكروه ونكلوا ، ولم يجز أن يرد اليمين على الوصي ؛ لأنه نائب ، ولا على الفقراء ، لانهم لاينحصرون ، وفي الحكم عليه بالنكول وجهان ، تعليلا بما ذكرنا .

فأما إذا ادعى الوصي مقا لطفل فأنكر المدعى عليه ونكل الم يحلف الوصي الوصي الم يحكم بالنكول وجها واحدا ، وكان رد اليمين موقوفا على بلوغ الطفل الأن لسرد (١٢) (١٦) (١٦) المناس وقتاً منتظراً المناس

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في ك : "الأيمان ".

<sup>(</sup>٣) في ك : " بموجب الأصل الذي تقدم تقريره " .

<sup>(</sup>٤) وزاد في ك: "بالحق ، فهذه إحدى المسألتين " .

<sup>(</sup>٥) ني أنم ، ع: " ثلثه في الفقراء " .

<sup>(</sup>٦) وزاد في ك: "في الولاية عن الفقراء والمساكين . "

<sup>(</sup> ٧ ) في ك : "يتعينون " .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ع)٠

<sup>(</sup>٩) زاد في ك ٣٠ حكاهما الإصطخرى أيضا ".

وأصح الوجهين هو : عدم الحكم عليه بالنكول كما تقدم آنفا .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "الموصي ".

<sup>(</sup>١١) في ك: "المدعى عليه ذلك ".

<sup>(</sup>١٢) في ك : "ونكل عن اليمين".

<sup>(</sup>١٣) في ك : "الموصى" .

<sup>(</sup>١٤) في ك : " ها هنا ".

<sup>(</sup> ٥ ١ ) في ك : " وجه " ، وفي ع : " وجها" .

<sup>(</sup>١٦) وزاد في ك : " ووقتا يرتقب " .

انظر السالة في المهذب: ٢ / ٣٠٣٠

فأما ماأوجبناه في الزكاة بنكول (٢) المال فيما يدعيه من سقوطها عنه بعسد ظهور وجوبها عليه ، فقد ذكرناه في مواضعه انه حكم بالظاهر المتقدم دون النكول الطارئ.

## \_ فصـــل \_

كل حق سُمعتُ / الدعوى فيه ، وجازت المطالبه به ، وجبت اليسين على منكسره ، (٦٨/ب) ورد ت اليسين بالنكول على مدعيه ، سواء كان مالا كالعين والدين ، أو غير مال من قصاص أو نكاح ، أو طلاق أو عتق أو نسب .

وقال أبو حنيفة: كل مالم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، وذلك ثانية أشياء: النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والغيئة في الإيلاء ، ودعوى الرق والاستيلاد ، والنسب،

<sup>(</sup>١) في ك : " من " .

<sup>(</sup>٢) في ك : " ورد اليمين ".

<sup>(</sup>٣) في ك : من " وجوبها عليه " ، فهو تكرار.

<sup>(</sup>٤) في ك : " موضعه " .

<sup>(</sup>ه) في ك : "كان الحق".

<sup>(</sup>٦) وزاد في ك : "وهذا مذهب الشافعي ".

انظر: شرح المحلي مع قليوبي وعميرة : ٤ / ٣٣ ، وروضة الطالبين : ١٢ / ٣٠ .

<sup>(</sup>γ) انظر: الهداية مع تكلة شرح فتح القدير: ١٨١/٨، وتبيين الحقائق: ١/٢٩٦، وبيين الحقائق: ١/٢٩٦، وبيين الحقائق: ١٠٢٠٩٠٠

قال الامام فخر الدين المعروف بقاضيخان: "الفتوى في المسألة على أنه يستحلف المنكر في النكاح والرجعة . الخ" . قال الزيلعي : وهو قولهما ، والأول قول أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (١٩،٩) .

<sup>(</sup> ٩ ) الفيئة: وهن من فاء يغيم فيئا من باب باع أي رجع ، وفي القرآن : (حتى تفييم الني أمر الله ) أى حتى ترجع إلى الحق ، وفاء المُولي ( فيئة ) أي رجع عن يمينه إلى زوجته ، وله على امرأته فيئة أي رجعة .

والولاء ، والقذف ، لا تجب اليمين فيه على المنكر ولا ترد على المدعي .

فلوادعي رجل على امرأة نكاحا فأنكرته فالقول قولها ولا يمين عليها .

( ه ) استدلالا بأن البدل لا يصح فيها ، والنكول بذل فلم يحكم فيها بالنكسول ، واستدلالا بأن البدل لا يصح فيها ، والنكول بذل فلم يحكم فيها بالنكسول ،

ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيّنَاتَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (البيّنَاتَةُ عَلَى الْمُرْ) فكان على عنومه .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف ركانة في الطلاق : ( أنه ما أراد بالبَتَّةِ إِلاَا ( ) .

ولائن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها كالقصاص.

ولا أن حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر حقوقه.........

<sup>===</sup> انظر المصباح المنير: ٨٦/٢ }، وترتيب القاموس: ٣/٠ ) ه، ومختار الصحاح:

<sup>(</sup>١) في ك : " ولا ترد فيه أيضا ".

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ع) .

<sup>(</sup>٣) على أصل أبي حنيفة رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) في أنم : "وأن ".

<sup>(</sup>ه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) في ك : "اليد" ، وفي ع : "اليمين " .

<sup>(</sup>٢) في ك : "مارواه".

<sup>(</sup>٨) في م : "بن " ٠

<sup>(</sup>٩) في ك : "ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته سهيمة ألبتة " .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من (م،ك،ع) .

<sup>(</sup>١١) ساقطة من (م ،ك ،ع).

<sup>(</sup>١٢) في ك ،ع: "لايمنع".

فأما حقوق الله تعالى فضربان:

أحد هما: مالا يتعلق به حق الأدمي كحد الزنا وشرب الخمر فلا تصح الدعوى فيه ، ولا يلزم الجواب عنه ؛ لو رود الشرع بستره في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَانُ وَرَاتِ شُيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَيْدِلُنَهُ وَالْتِ شُيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَيْدِلُنَهُ وَالْتِ شُيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَيْدِلُنَهُ وَالْتِ شُيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَيْدِلُنَهُ وَالْتَ شُيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَيْدِلُنَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

سمسدر من حد الله عليه وسلم : ( هَلَّا سَتَرتُه بِثُوبِكِ يَاهْزَالُ ؟ ) ولأنه لو أقر بالزنسا ولعوله صلى الله عليه وسلم : ( هَلَّا سَتَرتُه بِثُوبِكِ يَاهْزَالُ ؟ ) ولأنه لو أقر بالزنسا من رجع لم يحد .

ولاً ن الدعوى لا تصح إلا من خصم في حقم أو حق غيره ، وهو غير موجود في هذه الدعوى .

فإن تعلق بالزناحق لآدمي كالقاذف بالزنا إذا طُولب بالحد ، فقال : أنسسا صادق في قدفه الزنا ، وادعاء على المقذوف سمعت هذه الدعوى ؛ ليكون الإقرار مسقطاً لحد القذف ، فإن أنكر المقذوف أحلف ، فإن نكل عن اليبين رُدَّت على القاذف، فإن حلف سقط عنه حد القذف ، ولم يجب حدّ الزنا على المقذوف .

والضرب الثاني: من حقوق الله تعالى ما تعلق به حق الآدمي كالسرقة توجسب النائي: من حقوق الله تعالى ما تعالى ما وهو حق الله العُسرم العُسرم ، وهو حق الأدمي ، والقطع وهو حق الله العُسرم

<sup>(</sup>١) في أ: "آدس"، وفي ك : " لأدى ألبتة " .

<sup>(</sup>٢) في ك : "وحد الشرب".

<sup>(</sup>٣) في ك : "عن دعواه " . انظر: الروضة : ٣٧/٨٣، ومفني المحتاج : ٤/ ٦١ ؟ .

<sup>(</sup>٤) في ك : "بالستر".

<sup>(</sup>ه) في أ: "في قوله عليه السلام ".

 <sup>(</sup>٦) في ك : "لم نحده" .
 انظر: المهذب: ٢/ ٣٧٣، ومفني المحتاج : ٤/٤٥١ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ك : " قذ في " .

<sup>(</sup>٨) في ك : " تسمع حينك " .

<sup>(</sup>٩) في ك : "ولم يجب يمينه ". (١٠) في ك : "لله ".

بتحليل أو إبراءً لم تصح الدعوى فيه ولم تجب فيه اليسين.

وإن كان الفُرم باقيا صحت فيه الدعوى ، ووجبت فيه اليمين .

<sup>(</sup>۱) في (١): " بتطيك ".

<sup>(</sup>٢) في ك : "لم تجز " .

<sup>(</sup>٣) في ك : "فيه حينئذ ".

<sup>(</sup>٤) في اله : " وسقط وجوب اليسين فيها " .

<sup>(</sup>٥) انظر: الروضة: ٣٨/١٢، لأنفيه مأيوثق هذا الحكم.

<sup>(</sup>٦) في ك: "الفرم فيها".

<sup>(</sup>٧) في ك: " هذه الدعوى " .

<sup>(</sup>٨) في ك : "اليمين فيها ".

<sup>(</sup> ٩ ) في ك : "ردت اليسين " .

<sup>(</sup>١٠) في ك : "الفرم بيمينه " .

<sup>(</sup>١١) في ك : "ولَّم يستحق بذلك قطع يدالسارق".

<sup>(</sup>١٢) في ك : "ولم يتعين بالاجتهاده.